

## ڡؙؚٞۏٚڡؙٚڣؙڶڷۊؚۏٚڬٲڵؚؽڶۅٚڽٞڗؙ ڡؙؚڗؙٳڸڒٙۄؙڷڕٳڶؽؽٷٚڮؾڗٳڝؙٳڝٚؽؿڽؙ

(3771-72712 - 2121-17217)

دراسة تاريخية وثائقية



د. خليفة بُزعَيدالرحمْ للسِعُود

# مِوْفِي لَقُوكِ لَمْنِا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا لَكُونُ وَلَيْنَا لَوْفَيْنَا لَكُونُ وَلَيْنَا لَكُونُ وَلَيْنَا لَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا لَكُنَّا وَكُنَّا لَكُنَّا وَكُنَّا لَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا لَكُنَّا وَكُنَّا لَكُنَّا وَكُنَّا لَكُنَّا وَكُنَّا لَكُنَّا وَكُنْ لَكُنّا وَكُنْ لَكُنّا وَكُنْ لَكُنَّا وَكُنْ لَكُنْ اللَّهُ وَكُلِّي لَكُنَّا وَكُنْ لِكُنْ اللَّهُ وَكُلِّي اللَّهُ وَكُلِّي اللَّهُ وَكُلِّي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَكُلِّي اللَّهُ وَكُلِّي اللَّهُ فَي مُؤْلِقًا فَي مُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ فَي مُؤْلِقًا فِي مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِقًا فَي مُؤْلِقًا فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِقًا فَي مُؤْلِقًا فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِقًا فِي مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِقًا فِي مُؤْلِقًا فِي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَا لَا مُنْ اللَّهُ فَي مُلَّا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ لِلللَّا

(۱۲۳٤ - ۱۸۱۱ - ۱۲۸۱ )

(دراسة تاريخيّة وثائقيّة)

د. خليفَة بن عَبدالرهز السعود

٢٠٠٥ \_ ٥١٤٢٦م



Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السالمي Telegram: https://t.me/Tihama\_books



Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي

دارة الملك عبد العزيز ، ٤٢٥ هـ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
 المسعود ، خليفة بن عبد الرحمن

– الرياض ١٤٢٥هـ ١٢٥ ص ٢٤× ٢٤ سم

موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية . دراسة تاريخية وثائقية / خليفة بن عبد الرحمن المسعود

ردمك : ٠ – ٦٨ – ٠٨٠ – ٩٩٦٠ ١ – الدولة السعودية الثانية أ . العنوان

ديوي ۹۵۳, ۱۰۳ ديوي

رقم الإيداع :١٤٢/٥٦١٧ ردمك : . - ٦٨ - ٨٨٠-٩٩٦٠

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدارة الملك عبد العزيز ، ولا يجوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله على أية هيئة

دون موافقة كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر.

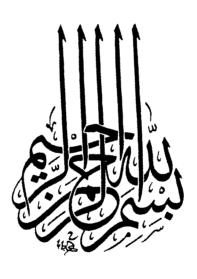

# تقديم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإنه لا يخفى على أحد ما كان للدولة السعودية الأولى من أثر بارز في تاريخ الجزيرة العربية التي نشرت بقيامها الوحدة الآمنة المستندة إلى دين الإسلام الحنيف الخالي من كل شائبة لوثته على مر الأيام ، فنعم أهل الجزيرة العربية في أكنافها بالصف الواحد والأمن المستتب ، في ظل الدين الإسلامي والشرع الحنيف . وبعد سقوطها عادت الأمور إلى ما كانت عليه من الفوضى وانتشار الرعب والنكوص إلى التمزق والفرقة حتى هيأ الله أن تقوم الدولة السعودية الثانية لتعيد وتبنى على ما كانت عليه الدولة الأولى .

ومن سلسلة الرسائل الجامعية التي تقدمها دارة الملك عبد العزيز ضمن إصداراتها العلمية هذه الأطروحة التي تتناول جانباً من تاريخ الدولة السعودية الثانية بالدراسة والتوثيق ، وتحمل عنوان : «موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية دراسة تاريخية وثائقية» .

وقد تناول الكاتب في دراسته القوى التي كانت سائدة في ذلك العصر وكانت تعمل على الوقوف أمام نفوذ الدولة السعودية الثانية ، ومنها : الدولة العثمانية ، وأمراء بني خالد في الأحساء ، وأمراء الحجاز . وافتتحت ببيان تقديم \_\_\_\_\_

الأنشطة التي قامت بها تلك القوى من أجل منع تكوين الدولة السعودية الثانية بعد سقوط الدولة السعودية الأولى ، وذلك كان بتسيير الحملات العسكرية المتتابعة من كل جهة .

ثم عرض الكتاب قيام الدولة السعودية الثانية على رغم كلِّ الصعوبات والمكائد التي كانت تريد وأد قيامها ، وأظهرت الأعمال الطيبة التي قام بها الإمام تركي بن عبد الله من أجل إقامة الدولة ، وطرد الحاميات العثمانية ، وتوجهه إلى بناء الدولة بناء شاملاً .

وتبرز أهمية الكتاب من تناوله مرحلة مهمة من تاريخ الدولة السعودية الثانية تعددت فيها الأخطار ، وكثر فيها الأعداء المتربصون بها . يضاف إلى ذلك أنه بيّن بصورة جلية حاجة الجزيرة العربية الماسة إلى قيام الدولة السعودية الثانية بعد سقوط الدولة السعودية الأولى ، فقد عادت البدع التي كانت تحاربها الدعوة السلفية ، وانتشر الفساد الأخلاقي ، وعادت أعمال السلب والنهب وترويع الآمنين ، وغاب الاستقرار السياسي وعادت الإمارات المتناحرة ، كل تلك العوامل وغيرها كثير أظهرت أهمية أن تقوم الدولة السعودية مرة أخرى ، وهذا ما كان في الدولة السعودية الثانية .

دارة الملك عبد العزيز

# المقدمَة (\*)

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين .

#### وبعـــد:

فإن تاريخ الدولة السعودية الثانية يعد من الركائز الأساسية في تاريخ المملكة العربية السعودية ، ذاك أن الارتباط واضح وملموس بين تلك الدولة وما سبقها وما أعقبها من أحداث تاريخية انتهت بتأسيس دولة عظيمة على يد مؤسس عظيم ، هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله .

ويلحظ أن الدولة السعودية الثانية على رغم ما حظيت به من دراسات وبحوث إلا أن ثمة جوانب منها ندرت فيها المادة العلمية ، فقل تركيز الباحثين عليها نتيجة لذلك ، كما يلحظ أن تلك الدولة أحيطت بظروف صعبة جداً منذ تأسيسها بل محاولات تأسيسها ؛ إذ أحاطت بها قوى مناوئة لها عملت جاهدة لمنع قيامها ، ثم واصلت العمل للإطاحة بها بعد قيامها ، ولم توقف تلك القوى المناوئة نشاطها إلا حين انتهت تلك الدولة ، ومن هنا فقد رأيت أن يكون موضوع البحث : «موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية» ، وذلك لدراسة موقف تلك القوى ومدى ارتباطه بمسيرة الدولة السعودية الثانية ، وكيف عملت القوى المناوئة وهى : الدولة العثمانية وولاتها وأمراء الحجاز وأمراء

<sup>(\*)</sup> أصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمت لنيل درجة الدكتوراه إلى قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى سنة ٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م .

بني خالد - متناسية ما بينها من تنافس ونزاعات تاريخية - لوأد أية محاولة لإقامة تلك الدولة ، ومتابعة العمل للإطاحة بها بعد قيامها ، متعاونة مع بعض العناصر المحلية لتحقيق أهدافها .

قد يقول قائل: فماذا عن بريطانيا القوة العظمى التي تهيمن على الخليج العربي وسواحله آنذاك؟

والواقع أن بريطانيا كانت القوة الأولى في المنطقة خلال المدة التي شهدت قيام الدولة السعودية الثانية غير أنها – أي بريطانيا – لم تعمل إطلاقاً للإطاحة بالدولة السعودية الثانية أو منع قيامها ؟ بل كان نشاطها مقتصراً على ضمان السيادة في مياه الخليج العربي وشواطئه ، دونما توغل داخل الجزيرة العربية ، أو تعرض لدولها ووحداتها السياسية ما لم تشكل تلك الوحدات السياسية خطراً على المصالح البريطانية في بلدان الساحل الشرقي للخليج العربي ؟ ولذا فإننا لم نعد بريطانيا قوة مناوئة للدولة السعودية قياساً بالقوى المشار إليها . كما أن العلاقات البريطانية مع الدولة السعودية الثانية جديرة بالدراسة والتحليل في موضوع مستقل .

والموضوع الذي نحن بصدده جدير بالدراسة نظراً لجدته وارتباطه بالعلاقات الخارجية للدولة السعودية الثانية التي اعتاد الباحثون دراستها بشكل متقطع عن طريق دراسة عهد وسيرة كل حاكم من حكام هذه الدولة ؛ فأدركت ضرورة ربط موقف القوى المناوئة عبر تاريخ الدولة بشكل عام ودراسته كوحدة لا تتجزأ .

ونظراً لأهمية الموضوع ، وأهمية معرفة وجهات نظر جميع الأطراف المعنية به فقد كان لزاماً علي أن أطلع على وجهات نظر تلك القوى المناوئة ، وذلك لا يتأتى إلا بواسطة الوثائق التي هي المصدر الوحيد لهذا الجانب ؛ كي يمكن تحليلها ، وربطها مع ما جاء في المصادر المحلية ، ومن هنا فإن الوثائق هي أساس هذه الدراسة ومصدرها الرئيس .

وعلى الرغم من وجود مجموعة من الوثائق العثمانية المنشورة في هذا الجانب عبر بعض الدراسات الجانبية ، إلاأن تلك الوثائق لاتغطي تاريخ الفترة الزمنية للبحث ، كما أنها أبقت كثيراً من الأحداث مجهولاً ومبهماً ؛ ولذا فقد تطلّب الأمرُ البحث عن الوثائق أينما توافرت .

ونظراً لأهمية الوثائق العثمانية فقد قمت برحلات علمية داخل المملكة وخارجها للحصول عليها ؟ فاتجهت إلى الجمهورية التركية للاطلاع على الوثائق المحصوظة في أرشيف رئاسة الوزراء Arivi الوزراء BABAKANLIK Osmanli Arivi على ما (الأرشيف العثماني) في إستانبول ، وبحمد الله تمكنت من الحصول على ما يقارب أربعين وثيقة لم يسبق نشرها ، وهي في صلب موضوع الدراسة ؟ أما محاولتي في الدخول إلى متحف طوب قابي سراي ، والاستفادة مما فيه من وثائق ؟ فقد باءت بالفشل ولم أكن أحسن حظاً ممن سبقني من الباحثين في هذا الأمر ؟ على الرغم من استخدامي للقنوات الرسمية وتقديم الطلب الذي لم يأت الرد عليه منذ تقديمه قبل بضع سنوات ، وحتى الانتهاء من إعداد هذا الكتاب .

على أن وثائق أرشيف رئاسة مجلس الوزراء التي حصلت عليها أغنت عما سواها ، فقمت بترجمتها إلى العربية ، والاستفادة منها ، ثم قمت برحلتين علميتين إلى جمهورية مصر العربية للاطلاع على الوثائق المتاحة هناك خاصة في «دار الوثائق القومية بالقاهرة» وهي وثائق كثيرة ، وأغلبها مترجم إلى العربية ، حيث تم الحصول على عدد كبير جداً منها قارب مئتي وثيقة ، وجميعها في صلب موضوع البحث ، الأمر الذي حلَّ كثيراً من مشكلة المادة العلمية التي تتيح معرفة وجهات نظر القوى والأطراف المعنية .

وعلى الرغم من ذلك فقد حصلت على المزيد من الوثائق الموجودة في «دارة الملك عبد العزيز بالرياض» التي جاءت بجديد عما حصلت عليه من تركيا ومصر. أما في «مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» فتمكنت من الحصول على مجموعة من الوثائق العثمانية ؛ فعملت على ترجمة مالم يُتَرجم منها ، ونظراً لأن تلك الوثائق لم تصنف بعد لأنها جديدة قد جلبت مؤخراً ، فقد وضعتها تحت تصنيفها الرئيس الذي أخذت منه سواء في «الأرشيف العثماني باستانبول» ، أو «دار الوثائق القومية بالقاهرة» . كما استفدت من بعض

الوثائق التي نشرها «الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» في كتابه «من وثائق شبه الجزء الأول) ، والتي أغنت عن الاطلاع عليها في مصادرها الأصلية .

من هذا يكون الكتاب مدعوماً بهذا العدد الكبير من الوثائق التاريخية غير المنشورة في مجملها ، والمنشورة في بعضها الآخر .

وبجانب هذه الوثائق استفدت من مصادر عثمانية أخرى من أهمها: «تاريخ جودت» لمؤلفه أحمد جودت باشا (ت ١٣١٣هـ) ، وكذلك تاريخ لطفي لمؤلفه أحمد لطفي أفندي (ت ١٣٢٥هـ) ، وكلاهما مكتوب باللغة العثمانية ذات الأحرف العربية ، إضافة إلى مخطوط «حجاز سياحتنامة» لمؤلفه سلو يلمز أوغلو سليمان شفيق الذي قام بدراسته وتحقيقه الدكتور عبد الفتاح أبو علية ، وغيرها من المصادر العثمانية ، أو المؤيدة لوجهة النظر العثمانية مثل «خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق» لمؤلفه أمين الحلواني ، وهو مختصر لكتاب «مطالع السعود بطيّب أخبار الوالي داود» لمؤلفه الشيخ عثمان بن سند البصري (ت حوالي ١٥٥٠هـ) ، وحوى هذا المصدر معلومات مهمة عن علاقات الدولة السعودية الثانية الخارجية ، وكذلك «خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» لمؤلفه أحمد بن زيني دحلان ، والذي كتبه بتأثير من الولاة العثمانيين ، ومن أمراء الحجاز فظهر تحيزه واضحاً لموقفهم .

وبعد ذلك قمت بفرز ما ورد في تلك المصادر من معلومات ، ومقارنته بما ورد في المصادر المحلية من : وثائق ، ومخطوطات ، وكتب مطبوعة ، وغيرها ؛ فمن أبرز المخطوطات التي استفدت منها في هذا الجانب «شذا الند في تاريخ نجد» لمطلق بن صالح بن مطلق (ت ١٣٢٢هـ) ، «وتاريخ إبراهيم القاضي» لمؤلفه إبراهيم بن محمد القاضي (ت حوالي ١٣٤١هـ) ، «وتحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق» لمصنفه عبد الله بن محمد البسام (ت ١٣٤٨هـ) ، ومخطوطتا «مقبل بن عبد العزيز الذكير» (ت٣٦٣هـ) «العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية» ، وتاريخ «مقبل الذكير» المسمى «مطالع السعود في تاريخ غير وآل سعود» وغيرها من المخطوطات الأخرى ، إضافة إلى ماكان مخطوطاً

فطبع ، ومن أبرزها : تاريخ حسين بن غنام (ت ١٢٢٥هـ) المسمى «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» ، وتاريخ الفاخري المسمى «الأخبار النجدية» لمؤلفه محمد بن عمر الفاخري (ت ١٢٧٧هـ) ، وكذلك تاريخ «ابن بشر» المسمى «عنوان المجد في تاريخ نجد» لمؤلفه عثمان بن بشر (ت ١٢٨٠هـ) ، إضافة إلى كتابي إبراهيم بن عيسى (ت ١٣٤٣هـ) : «تاريخ بعض الحوادث في نجد» ، و «عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر».

أما الكتب الحديثة الموثقة في هذا الجانب فكان من أبرزها كتاب «محمد علي وشبه الجزيرة العربية» للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . وكتاب «تاريخ المملكة العربية السعودية» بجزأيه للدكتور عبد الله العثيمين ، وكتاب «حروب محمد علي في الشام وأثرها في شبه الجزيرة العربية» للدكتور عايض الروقي ، وكتاب الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية للدكتور عبد للدكتور محمد السلمان ، وكتاب تاريخ الدولة السعودية الثانية للدكتور عبد الفتاح أبو علية ، وكتاب «تاريخ الأحساء السياسي» للدكتور محمد عرابي نخلة ، إضافة إلى كثير من البحوث التي نشرت في بعض الدوريات ، ومنها على سبيل المثال «مجلة العرب» ، و «مجلة الدارة» ، و «مجلة كلية الآداب بجامعة الكويت» ، و «مجلة المؤرخ العربي» وغيرها .

وحيث إن الرسائل العلمية من أوثق المراجع وأدقها فقد استفدت من عدد من الرسائل الجامعية في الجامعات السعودية وغيرها ومنها: «سياسة محمد علي في شبه الجزيرة العربية (٢٢٦هـ-٢٥٦هـ)»، وهي رسالة دكتوراه للباحث مالك محمد رشوان، وكذلك رسالة ماجستير للباحثة هناء العوهلي بعنوان: «الأحوال السياسية في الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي»، ورسالة ماجستير بعنوان: «الفترة الثانية لحكم الإمام فيصل بن تركي» للباحثة مضاوي الهطلاني، ورسالة ماجستير بعنوان: «علاقات الدولة السعودية الثانية بمشيخات الخليج خلال الفترة الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي» للباحثة دلال السعيد، ورسالة ماجستير بعنوان: «علاقة آل سعود بالدولة العثمانية»

للباحث مستور الجابري ، بالإضافة إلى عدد آخر من الرسائل العلمية التي أوردتها في ثبت المصادر والمراجع .

أما المراجع الأجنبية فقد استفدت من بعض الكتب والرسائل الجامعية ومنها Bayly: كتاب بعنوان (Saudi Arabia in the Nineteenth Century) للمؤلف Winder كذلك كتاب (Saudi Arabia) لمؤلفه وكتاب للدكتور صالح كذلك كتاب (The Hejaz Under Ottoman Rule: 1869 - 1914) ورسالة دكتوراه بعنوان : (Turkish and Egyptian Rule in Arabia) للدكتور عبد الحميد البطريق .

أما المصادر والمراجع الأجنبية المترجمة ؛ فمن أبرزها كتاب «مواد لتاريخ الوهابيين» لـ جوهان لودفيج بوركهارت ، وكتاب «الأوضاع السياسية في وسط الجزيرة العربية عند نهاية القرن التاسع عشر» لمؤلفه إدوارد نولده ، وكتاب لويس بلي «رحلة إلى الرياض» ، وكتاب موريس تاميزيه «رحلة في بلاد العرب» ، وجميعها مصادر معاصرة لأحداث الدراسة ، بجانب عدد آخر من المصادر والمراجع المترجمة ، كما حاولت الاستفادة من الأشعار الشعبية للشعراء المعاصرين لتلك المدة ، والتي حوت كثيراً من أحداثها التاريخية ، ومقارنتها بما ورد في المصادر والمراجع .

وعلى الرغم من غزارة المادة العلمية في كثير من جوانب البحث ، إلا أن تناقض المعلومات خاصة فيما بين الوثائق والمصادر المحلية كان من أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث ، إضافة إلى نقص المعلومات في بعض جوانب البحث على الرغم من وفرتها بشكل كبير في جوانب أخرى ، وقد حاولت جاهداً التوفيق بين روايات الوثائق والمصادر والجمع بينها ما أمكن ، وترجيح بعضها على الآخر في أحيان أخرى ؛ خاصة أن كلاً من الوثائق والمصادر هي أساس المادة العلمية للبحوث التاريخية ، كما أن الوثائق صدرت من صناع الحدث أنفسهم مما يجعلها هي الأهم والأبرز في هذا الجانب .

وقدقسم الكتاب إلى : تمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمة على النحو الآتي :

في التمهيد تناولت أهم القوى المناوئة للدولة السعودية الأولى ، وهي الدولة العثمانية ، وأمراء الحجاز ، وأمراء بني خالد ، ودورها في إسقاط تلك الدولة ،

وما أعقب ذلك من استغلالها لأوضاع البلاد السيئة لتمكين نفوذها ، وإبعاد كل ما من شأنه إعادة البناء من جديد ، وإقامة الدولة السعودية مرة ثانية .

وجاء الفصل الأول بعنوان: الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين (١٢٣٤-١٣٩٩هـ/ ١٨١٨-١٨١٩م)، وفيه تمت دراسة الأعمال التي قامت بها القوى المناوئة، والحملات التي سيرتها لوأد أية محاولة لتكوين وحدة سياسية، أو دولة سعودية في نجد، حيث تضافرت رغبات تلك القوى للتعاون على تسيير الحملات العسكرية، ودعمها ؛ فجاءت الحملات المتتابعة من قبل أمراء بني خالد والدولة العثمانية ممثلة بواليها في مصر والمدعومة من أمراء الحجاز، وكانت تلك الحملات متتابعة بشكل سنوي بدءاً من حملة ماجد بن عريعر سنة ١٢٣٥هـ، ثم حملة عبوش أغا في السنة نفسها، وحملة حسين بك سنة ٢٣٦١هـ ومن بعدها حملة حسن أبي ظاهر سنة ٢٣٧هـ، وكلها كانت تعمل لهدف واحد يتمثل بمنع إقامة الدولة السعودية الثانية وهو ما كان يعمل لتحقيقه الإمام تركي بن عبد الله الذي كان مستهدفاً من قبل تلك الحملات .

أما الفصل الشاني والذي حمل عنوان: قيام الدولة السعودية الثانية (١٢٤٠-١٨٢٥هم)، وموقف القوى المناوئة، فقد بين الدور الذي قام به الإمام تركي بن عبد الله من أجل إقامة الدولة السعودية الثانية، وكيف تمكن من طرد الحاميات العثمانية متحدياً تلك الحملات ليبدأ في بناء الدولة بناء شاملاً وما تعرض له أثناء ذلك من عداء محمد علي باشا وأمراء الحجاز وأمراء بني خالد لوقف ذلك البناء، غير أنه استمر في مسيرته بلا توقف ساعده في ذلك ما حدث من ظروف مستجدة أنهت نشاط أمراء بني خالد، وأوقفت نشاط محمد علي باشا، وأمراء الحجاز عسكرياً ضد دولته إلى أجل.

أما الفصل الثالث فقد تناول الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي (١٢٥٠-١٢٥٩هـ/ ١٨٣٤ - ١٨٤٣م) ، وفيه تم الحديث عن عودة النشاط العسكري لمحمد علي باشا وأعوانه ضد الدولة السعودية الثانية ، وما أدى إليه ذلك من تتابع الحملات العسكرية من جديد ؛ فجاءت حملة إسماعيل بك وخالد بن سعود سنة ١٢٥٢هـ، وتبعتها

حملة خورشيد باشا التي تمكنت سنة ٢٥٤هـ من إنهاء الفترة الأولى لحكم الإمام فيصل بن تركي ، وما أعقب ذلك من سيطرة قوات محمد علي باشا على نجد ؛ حتى جاءت معاهدة لندن سنة ٢٥٦هـ لتنهي تلك السيطرة ، وتتعدد الحاولات للظفر بإمارة نجد بين خالد بن سعود وعبد الله بن ثنيان مما أتاح الحجال للإمام فيصل بن تركي للعودة مجدداً لتسلم الإمارة ، وإعادة بناء الدولة السعودية الثانية .

بينما تحدث الفصل الرابع عن ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية ، وموقف القوى المناوئة منها (١٢٥٩ - ١٨٤٣هـ/ ١٨٤٣ - ١٨٦٦ م) ، وتناول خروج الإمام فيصل بن تركي من مصر وموقف الأطراف المعنية من ذلك الحدث سواء محمد علي باشا ، أو ولاة الدولة العثمانية في الحجاز الذين ثبت دورهم في دعم إعادة الإمام فيصل بن تركي من مصر إلى الحكم في دولته ، وهو ما عارضه أمراء الحجاز الذين امتدت آثار موقفهم إلى الفترات اللاحقة ؛ حيث شهدت سنة ١٢٦٣هـ حملة عسكرية من قبل محمد بن عون ضد نجد من أجل اقتطاع القصيم ، وإعطاء إمارتها لخالد بن سعود ، وما أعقب ذلك من تحسن في علاقات الدولة السعودية الثانية بالقوى المناوئة ، خاصة مع الدولة العثمانية التي علاقات الدولة العثمانية بالقوى المناوئة ، خاصة مع الدولة العثمانية التي ساندته في الدفاع عن بلاده ضد بعض القوى الخارجية والداخلية ، وكيف احتفظ الإمام فيصل بن تركي بموقف المؤيد لأهالي عسير ، ورفض مساندة العثمانين ضدهم .

وحين توفي الإمام فيصل بن تركي سنة ٢٨٢ هـ حدث النزاع داخل دولته ، فاستغلت القوى المناوئة خاصة الدولة العثمانية ذلك الوضع ، وعادت بأطماعها إلى أراضي الدولة السعودية الثانية ، ووجدت المساندة من أمراء بني خالد وعناصر أخرى عملت متحدة للقضاء على الدولة السعودية الثانية ، والسيطرة على أراضيها .

وجاءت خاتمة الكتاب مبينة أهم نتائج هذه الدراسة في وحدة موضوعية لموقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية ، وما تم التوصل إليه في هذا الموضوع ، وبيان أبرز المستجدات فيه ؛ حيث تبين من خلال الدراسة أن الدولة

العثمانية سعت منذ سقوط الدولة السعودية الأولى إلى دعم بعض أمراء بلدان نجد وقبائلها بالأسلحة والمال لتضمن ولاءهم لها .

وتُبيِّن الدراسة جهود الإمام تركي بن عبد الله لإقامة الدولة السعودية الثانية ، وموقف حاميات الدولة العثمانية في الرياض ومنفوحة من ذلك ، كما كشف الكتاب عن أدلة جديدة لتورط محمد علي باشا في عملية اغتيال الإمام تركي بن عبد الله ، وأبرزت الدراسة أن السبب الرئيس في حملة محمد بن عون على القصيم سنة ٢٦٣ هـ كان الرغبة في اقتطاعها من الدولة السعودية الثانية ، ومنح إمارتها لخالد بن سعود ، كما كشفت الدراسة عن محاولات أمير الحجاز عبد الله بن محمد بن عون للتدخل في نزاعات الدولة السعودية مع بعض عبد الله بن محمد بن عون للتدخل في نزاعات الدولة السعودية مع بعض بلدانها ، وكيف تصدى الإمام فيصل لتلك المحاولات ، واستمر محافظاً على عاسك دولته ، بالإضافة إلى كثير من النتائج الجديدة التي ظهرت في ثنايا الكتاب . وفي نهاية الكتاب تم إيراد عدد من الملاحق مما له أهمية فيما ورد في ثنايا البحث .

وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر لدارة الملك عبد العزيز على تولي طباعة هذا الكتاب ضمن النشاط البارز لهذه المؤسسة العلمية الرائدة .

أخيراً أستبيح الجميع عذراً عما يعتري هذا العمل من نقص وثلب ، وهو ما لا يخلو منه عمل البشر ، وحسبي أني بذلت الجهد ، والله من وراء القصد . وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

د . خليفة بن عبد الرحمن المسعود



# تمهيد

أ\_أهـم القـوى المنـاوئـة للدّولة السعوديّة الأولى

١) أمراء بني خالد٢) أمراء الحجاز

٣) الدولة العثمانية

ب أحوال نجد بعد نهاية الدولة السعودية الأولى

# أ فهم القوى اللناوية الارولة السيق ين اللهوي

وضعت نواة الدولة السعودية الأولى منذ أن تم عقد اتفاق الدرعية التاريخي بين الإمام محمد بن سعود (١) والشيخ محمد بن عبد الوهاب(٢) سنة ١٥٧هـ/

(١) محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي ، والذي ينسب إلى بني حنيفة ، كما ذكر ذلك الأمير عبد الله ابن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي . تولى الإمارة في الدرعية سنة ١٦٥٩هـ ، وفي سنة ١٥٥هـ اهـ وفد إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قادماً من العيينة فآواه ، ونصره ، وجاهد لنشر دعوته ما يقارب واحداً وعشرين عاماً حتى توفي رحمه الله سنة ١١٧٩هـ .

عثمان بن بشر: (عنوان المجد في تاريخ نجد): ج١، تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ. الطبعة الثالثة ، الرياض: وزارة المعارف ، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م ، ص ٦٣ ، ٢/ ١٥ ، عبد الله بن صالح العثيمين: (تاريخ المملكة العربية السعودية). ج١، ط٨، الرياض: مكتبة العبيكان، ١٥٠ / ١٩٩٧م ، ص ١٠٠٠.

(۲) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف الوهبي التميمي : ولد سنة ١١٥هـ في العيينة ، وكان بيته بيت علم وفضل ، وقد طلب العلم على يد والده ، ثم سافر إلى الحج ، وفي طريق عودته مر بالمدينة المنورة فمكث بها شهرين ثم عاد إلى العيينة ، حيث تزوج واستمر في طلب العلم ، ولذلك سافر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومن أبرز مشايخه في المدينة المنورة الشيخ محمد حياة السندي ، والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي ، ثم رحل إلى البصرة فقراً على علمائها ومنهم : الشيخ محمد المجموعي . وهناك ألف «كتاب التوحيد» كما أنكر ما البصرة فقراً على علمائها ، ثم ما المي نجد ، وقصد حريملاء التي كان والده فيها ، وهناك بدأ الشيخ دعوته ، ويعد وفاة والده تعرض عاد إلى نجد ، وقصد حريملاء التي كان والده فيها ، وهناك بدأ الشيخ دعوته ، وبعد وفاة والده تعرض لحاولة قتله ، فعاد إلى العيينة من جديد ، فسانده أميرها عثمان بن حمد بن عبد الله بن معمر ، وزاد نشاط الدعوة ، وبدأ بتطبيق الحدود الشرعية مما أدى إلى خوف أمير الأحساء سليمان بن محمد بن غرير الخالدي ، الذي طلب مهدداً \_ من ابن معمر إخراج الشيخ من البلدة ، فأخرج منها ، واتجه إلى الدرعية حيث رحب به أميرها محمد بن سعود ، وتم عقد اتفاق الدرعية التاريخي بينهما ، فأظهر الله أمر الدعوة ، ونمت إمارة الدرعية لتصبح دولة مترامية الأطراف منذ سنة ١٥١ه هـ/ ١٧٤٤ م . وقد توفي الشيخ محمد سنة ٢٠١هه الاعلى ، بيروت : مؤسسة الخدمات الطباعية ، ١٩٩٨هه ، ص ص ٢٥ وقد ستة قرون ،) ج ١ ، الطبعة الأولى ، بيروت : مؤسسة الخدمات الطباعية ، ١٩٩٨هه ، ص ص ٢٠ ص٣٠

٤٤٧١م(١).

ومنذ ذلك الوقت حمل قادة الدولة السعودية مسؤولية نشر الدعوة السلفية داخل الجزيرة العربية ومؤازرتها ، بل خارج شبه الجزيرة العربية (٢) ، وذلك باتخاذ أسلوب سلمي ، لنشر مبادىء تلك الدعوة عن طريق مكاتبة علماء البلدان المجاورة وأمرائها ، ودعوتهم للانضمام إلى الدولة ، وبعدما استنفدت الدرعية الوسائل السلمية قررت خوض الحرب ضد أعداء الدعوة ؛ لإدخالهم في طاعتها بعد سنتين من عمر الدولة الجديدة (٣) ، حيث أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ببدء الجهاد المسلح ضد خصوم الدولة الذين وقفوا موقفاً معادياً من الدعوة (١) .

ولاشك أن تلك الخطوة كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ الدولة السعودية الأولى ، إذ مالبثت أن واجهت خصوماً وأعداء وقوى مناوئة من داخل الجزيرة العربية وخارجها ، أصبحوا يعملون جاهدين لوضع العراقيل في طريق الدولة الناشئة ، والتي رأوا فيها خطراً على سيادتهم ونفوذهم ومراكزهم السياسية (٥٠) .

وظهرت على السطح مواقف عدائية من تلك القوى التي أصبحت مناوئة للدولة السعودية حاملة لواء الدعوة السلفية ، وبدأت هذه القوى في العمل متفرقة ومتحدة لمنع ظهور هذه الدولة ، وانتشار تلك الدعوة .

وللحديث عن أهم القوى التي كان لها وجود سياسي سواء داخل الجزيرة

(١) حسين بن غنام : روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام ، ج٢ ، الطبعة الأولى ، القاهرة : مطبعة الحلبي ، ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٩م ، ص ٤ . عثمان بن بشر : المصدر السابق ،

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح أبو علية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى . الطبعة الثانية ، الرياض : دار المريخ ، ١٩٤٩هـ : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين: المرجع السابق: ١/ ٨٩ - ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بن عبد الله بن باز: (الإمام محمد بن عبد الوهاب): دعوته وسيرته. الطبعة الثالثة، الرياض: مكتبة دار السلام، ١٤١٢هـ، ص ٤١.

العربية أو خارجها ، والتي عملت على مجاهرة الدولة السعودية بالعداء ، لابد من تحديد أهم القوى التي اتخذت مواقف سياسية وعسكرية عدائية ضد الدولة السعودية التي ارتبطت مواقفها لتحديد ذلك الهدف ، ومن أهم هذه القوى الدولة العثمانية صاحبة النفوذ السياسي في شرق الجزيرة العربية وغربها ، وما يتبع هذه الدولة من إمارات عربية تخضع لها بالولاء مثل : أمراء الحجاز ، وأمراء بني خالد ، وسيكون الحديث عن هذه القوى بناء على الترتيب الزمني لموقفها من الدولة السعودية ، بصرف النظر عن مكانة القوة وأهميتها .

## ١ - أمراء بنى خالد(١) :

استوطن بنو خالد منطقة الأحساء بشكل مكثف منذ القرن العاشر الهجري ،

<sup>(</sup>۱) بنو خالد إحدى القبائل العدنانية ، وينتسبون إلى عقيل بن عامر بن ربيعة ، من بني عبد القيس ، ويتفرع منهم خوالد الحجاز ، وخوالد حمص في الشام ، ومن خوالد الحجاز ظهر آل حميد ومنهم آل غرير الذين انتقلوا إلى شرقي الجزيرة العربية ، وسيطروا على حكم الأحساء والقطيف فيما بعد ، وقد خالط قبيلة بني خالد فروع من قبائل مختلفة ، ولهذا أشار الشيخ أحمد بن مشرف التميمي الأحسائي (ت ١٢٥٥هـ) إلى ذلك بقوله :

ولاتنس جمع الخالدي فإنهم قبائل شتى من عقيل بن عامر وقد تحضر قسم كبير من بني خالد ، واستوطنوا الأحساء . واتسع نفوذ هذه القبيلة منذ القرن العاشر الهجري . إبراهيم بن عيسى : (عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر) تحقيق : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ، الطبعة الثالثة ، الرياض : وزارة المعارف ، ٣٩٤هـ ١٩٧٨هـ ١٩٧٤هـ ١٩٧٤ محمد بن لعبون : (تاريخ حمد بن محمد بن لعبون ) . الطبعة الثانية ، الطائف : مكتبة المعارف : ٢٠٤هـ ص ٣٨ ؛ محمد بن عبد الله الأحسائي : لعبون ) . الطبعة الثانية ، الرياض : مكتبة المعارف في المحساء الأهلية ، ٢٠٤١هـ ١ ، الطبعة الثانية ، الرياض : مكتبة المعارف في الأحساء : مكتبة المعارف : (عبد ١٩٨١ه م ١٣٩٠ . أحمد بن مشرف : (ديوان ابن الأحساء : مكتبة الأهلية ، ٢٤٠١هـ ١ ١ ١ ١ . أحمد بن مشرف : (جمهرة مشرف) ، الرياض : دار الشبل ، د . ت . ن ، ص ٦٤ . عبد الله الشباط : (صفحات من تاريخ الأحساء) ، ط ١ ، الخبر : الدار الوطنية الجديدة ، ٤٠٤ هـ/ ١٩٨٩ م : ٢٤٢ . حمد الجاسر : (جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد) ، ج ١ ، ط٢ ، الرياض : دار اليمامة ، ٤٠٤ هـ : ١٩٨١ م : ١٩٠٣ ٥ . فائز بن موسى الحربي : (من أخبار القبائل في نجد) : ج ١ ، ط ١ ، الرياض : دار البياض : دار

لكن مكانتهم السياسية لم تظهر بشكل واضح وجلي إلا بعد منتصف القرن الحادي عشر الهجري ؛ حين تمكن آل حميد بزعامة براك بن غرير من الاستيلاء على الأحساء وذلك سنة ١٠٠٠ه/ هم ١٦٧٠م مستغلاً ضعف الحامية العثمانية فيها ، وقلة اهتمام الدولة العثمانية بالأحساء ، وذلك بسبب انشغالها بحروب متعددة (٢) ، إضافة إلى النزاعات بين ولاتها في كل من البصرة وبغداد التي امتدت بآثارها إلى الأحساء نفسها (٣) ، كما أن براكاً قد وجد الدعم والمساندة من العناصر المحلية (١) في المنطقة ، مما مكنه من التصدي لهجمات آل شبيب بزعامة راشد بن مغامس الموالي للعثمانيين ، وإلحاق الهزيمة بقوات ابن مغامس الذي قُتل خلال ذلك وتفرقت قواته (٥) ، الأمر الذي انتهى باستقلال بني خالد بحكم الأحساء ، وطرد عمر باشا آخر ولاة الدولة العثمانية منها (١) .

وقد تمكن بنو خالد من مد سيطرتهم إلى أجزاء متفرقة من شرقي الجزيرة العربية وتأسيس إمارة قوية بها(٧) ، ساعدهم في ذلك الانتعاش التجاري والرخاء الزراعي اللذان تتميز بهما الأحساء ، ومنهما تكتسب أهميتها(٨) ؛ تلك الأهمية

\_

<sup>(</sup>۱) محمد الأحسائي: المرجع السابق: ۲۳/۱ . عبد الله صالح العثيمين: (محاضرات وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية) ، الطبعة الأولى ، د .م .ن ، مكتبة التوبة ، ۱۹۱ هـ/ ۱۹۹۰م: ۳۸–۳۸ ، ۳۹ محمد عرابي نخلة: (تاريخ الأحساء السياسي) ، الكويت: ذات السلاسل ، ۲۰۱ هـ/ ۲۹ م : ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) محمد الأحسائي: المرجع السابق: ٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين: محاضرات . . . : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) جمال زكريا قاسم: الخليج العربي (١٥٠٧ - ١٨٤٠م). القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت.ن. ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٥) محمد الأحسائي: المرجع السابق: ١/ ٢٣ ، عبد الله الشباط: المرجع السابق: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) محمد نخلة : المُّرجع السَّابق : ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) محمد نخلة : المرجع السابق ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٨) جمال زكريا قاسم : المرجع السابق : ٣٦١ - ٣٦٢ .

التي جعلت ارتباط الأحساء بنجد وثيقاً حيث التبادل التجاري ، والفرص المعيشية ، والمجال الحيوي لهجرات النجديين حتى ذهب بعض الكتاب إلى عدّ الأحساء أحد أقاليم نجد(١) ؛ الأمر الذي جعل لأمراء بني خالد سيطرة على بعض المناطق النجدية قبل قيام الدولة السعودية الأولى ، حيث كان بعض أمراء بلدان نجد على علاقات وطيدة بحكام الأحساء الذين كانوا يشنون الهجمات ضد من يناصبهم العداء من أولئك الأمراء(١) .

وحين استتب الأمر لبراك اتجه بتفكيره نحو نجد ، وبدأ بمهاجمة بلدانها منذ سنة ١٠٨١هـ/ ١٦٧٠م ، سار خلفاؤه سنة ١٠٨١هـ/ ١٨٠هـ/ ١٦٥٠هـ/ ١٢٥٠هـ) على نهجه ، حتى إن سعدون بن محمد بن غرير (١٣٠٠هـ - ١١٣٥هـ) استطاع أن يكسب أمير العينية عبد الله بن معمر (٣) إلى جانبه ، ليسانده في هجماته ضد بلدان نجد (١٠٠٠).

ومن اللافت للانتباه سوء علاقات سعدون بن غرير بإمارة الدرعية التي يحكمها آل سعود ، وقيامه بمهاجمتها سنة ١٣٣١هـ/ ١٧٢١م مبتدئاً سلسلة طويلة من العداء بين الطرفين لم يكن السعوديون هم المبادرين به (٥) ؛ ولعل هذا الموقف المناوئ من قبل أمراء بني خالد ناتج عن رفض الدرعية الخضوع لهم ، إذ كانت من بلدان نجد القلائل التي اتخذت هذا الموقف الشجاع (٢) .

وعلى الرغم من الخلافات التي دبت في صفوف أمراء بني خالد بعد وفاة

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين : محاضرات . . . ، ص ٣٩- ٠٤ . محمد نخلة : المرجع السابق ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) جمال زكريا قاسم: المرجع السابق: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن حمد بن معمر: تولى إمارة العيينة سنة ٩٦ اهـ، وصار لها في عهده شهرة كبيرة، فأصبحت من أقوى بلدان نجد، وأعظمها شهرة، وقد بقي عبد الله في الإمارة حتى وفاته سنة ١١٣٨هـ ١١٣٨هـ بوباء حل في العيينة في تلك السنة . عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٢١٦، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين : محاضرات . . . : ٣٩-٠٤ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ٤٠ ، ٢١٧ .

<sup>(</sup>٦) منير العجلاني : ( الإمام تركي بن عبد الله ) . الرياض : دار الشبل ، ٤١٠ هـ/ ١٩٩٠م ١٥٧ .

سعدون سنة ١٣٥ هـ/ ١٧١٧م للظفر بالإمارة ، وما صاحب ذلك من ضعف في جانبهم ، ووفاة حليفهم أمير العيينة عبد الله بن معمر سنة ١٦٨ هـ('') معمد بن عرب معمد سنة ١٣٨ هـ الام الله مسرعان ما استعادوا قوتهم حين تولى الإمارة سليمان بن محمد بن غرير (٤٣ ١ هـ – ١٦٦ ١هـ) الذي شهدت فترة حكمه ظهور الدعوة السلفية ، وبداية مرحلة جديدة من الصراع معها('') ، ولا صحة لما يذهب إليه أحد الباحثين من أن أسباب ذلك الصراع الخلاف المذهبي بين الجانبين '") ، لأن أمراء بني خالد يعتنقون المذهب السني (ئ) السائد في الدولة السعودية .

على أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى احتدام النزاع بين الجانبين ظهور الدعوة السلفية (٥) في نجد وما صاحب ذلك من تخوف كثير من الأمراء على مناصبهم ، وخوف بعض منهم في نجد من ضياع مكانتهم في نفوس العامة مما دعاهم لمعارضة الدعوة ، والاستنجاد بزعيم بني خالد سليمان بن محمد ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب خاصة بعد قيامه بتطبيق الحدود الشرعية (٢).

وعلى الرغم من إجماع المصادر التاريخية (٧) على أن زعيم بني خالد قد مارس التهديد والوعيد ضد عثمان بن معمر مع ما بينهما من الصلة الوثيقة ، وتهديده إياه بقطع ربع نخيله في الأحساء إن لم يخرج الشيخ محمداً من العيينة ؛ مع محاولات بعض علماء الأحساء بث الدعايات المقللة من مكانة الشيخ لدى

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين :محاضرات . . : ٤١ ، عبدالله الشباط : المرجع السابق : ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: محاضرات . . . : ٤١ .

<sup>(</sup>٣) مالك رشوان : (سياسة محمد علي في شبه الجزيرة العربية) (٢٢٦١٢٥٦هـ/ ١٨١١-١٨٤٠م) رسالة ماجستير ، قسم التاريخ ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، ١٩٧٨م : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبري باشا : المصدر السابق : ٢/ ٣١٨ ؛ عبد الفتاح أبو علية : دراسات . . . : ٣٥٥ .

<sup>(5)</sup> EL-Batrik. Abdul - Hamid: **Turkish And Egyptian Rule in Arabia** Thesis for Thedegree Of Ph.D, University Of London (**1810 - 1841**)

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٣ ؛ عبد العزيز بن باز: المرجع السابق ٤١.

<sup>(</sup>٧) حسين بن غنام: المصدر السابق: ٢/ ٢-٣. عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٣، عبد الله العثيمين: محاضرات . . . : ٤٢ ، منير العجلاني: المرجع السابق: ١٥٧. . جمال زكريا قاسم: المرجع السابق ٣٦٤ .

ابن معمر ؛ إلا أن أحد الباحثين (١) ينفي هذا الموقف ، والواقع التاريخي لايؤيد هذا الاتجاه خاصة في ظل تزامن موقف الزعيم الخالدي هذا مع إقامة الشيخ محمد الحدَّ على المرأة الزانية في العيينة ، وما تذكره بعض المصادر بما فيها المناوئة للدعوة والمؤيدة لها من ولع هذا الرجل بالفسق وانحرافه الأخلاقي ؛ الأمر الذي أدى إلى طرده من الإمارة ووفاته هارباً في الصحراء (١) سنة ١٦٦ هـ/ ١٧٥٣م .

إن موقف أمراء بني خالد تجاه الدعوة السلفية وضد الدرعية التي احتضنتها يؤكد مناوأتهم للدعوة ، وهذا ما أدى إلى زيادة العداء واستمراره بين الجانبين في عهد عريعر بن دجين الذي يعد أكثر أمراء بني خالد على الإطلاق مناوأة للدعوة والدولة السعودية الأولى ، ومما زاد من عدائه للدولة السعودية تضامنها مع الدعوة السلفية الأمر الذي جعل الخطر على سيادة أمراء بني خالد مضاعفاً ؛ فاتخذ عريعر موقفاً رافضاً لقيام الدولة السعودية (٣).

ولقد جاء أول تدخل خارجي في شؤون الدولة السعودية الناشئة من قبل أمراء بني خالد<sup>(1)</sup> ؛ حيث قاد عربعر بن دجين سنة ١٧٧٦هـ / ١٧٥٩م هجوماً على نجد اتجه به إلى الجبيلة<sup>(٥)</sup> فحاصرها ، لكنها وبمساعدة من الدرعية تمكنت من الصمود أمام هذا الهجوم ، فعادت الحملة إلى الأحساء دون تحقيق أي انتصار<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) عبد الله الشباط: المرجع السابق ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) حسين بن غنام: المصدر السابق ٣/٢. مؤلف مجهول: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب. تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ. الرياض: دارة الملك عبد العزيز، د.ت. ن ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) محمد نخلة : المرجع السابق : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين: محاضرات . . . : ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) الجبيلة: قرية تقع إلى الشمال الغربي من الرياض على بعد ٥٠ كم ، وقد قامت على أنقاض بلدة عقرباء القديمة . محمد بن عمر الفاخري: الأخبار النجدية . تحقيق عبد الله بن يوسف الشبل . الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، د .ت .ن ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) حسين بن غنام: المصدر السابق: ٢/ ٥٥؛ عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٥١.

وكان من نتائج تلك الحملة بداية الصراع المسلح بين الأحساء والدرعية التي بدت واثقة من نفسها وقدرتها على صد العدوان الخارجي مما جعل بعض المعارضين لها في نجد يبادرون في الانضمام إليها(١).

على أن أبرز نتائج تلك الحملة تجرؤ الدولة السعودية على اتخاذ موقف الهجوم ضد بني خالد ، فقد شهدت سنة ١٧٦٦هه/ ١٧٦٢م هجوماً سعودياً على الأحساء بقيادة الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود (٢) توغل به داخل المنطقة وحقق بعض الانتصارات العسكرية (٣) .

وعندما أحس عريعر بن دجين بالتفوق السعودي بدأ العمل لتكوين تحالف مضاد ؟ فتقدم في سنة ١٧٦٨ هـ/ ١٧٦٤م بقواته من الأحساء للانضمام إلى القوات التي يقودها حسن بن هبة الله المكرمي (١٤) لمهاجمة الدرعية بالتعاون مع بعض القوى المحلية في نجد ، ولكن القيادة السعودية تمكنت من إقناع المكرمي بالعودة وعقد الصلح معه ، فبقي عريعر دون مساعدات تذكر ، ومع ذلك قام بحصار الدرعية ، فَقُتل من أتباعه خمسون رجلاً ثم عاد إلى الأحساء دون تحقيق شيء من أهدافه (٥) ، واستفادت الدولة السعودية من تلك الحملة فوائد مهمة ؟ حيث تبين لها على الساحة قوى مناوئة جديدة هي قوة أمير نجران ، وكذلك قوة أمراء الحجاز الذين قاموا بإرسال الأسلحة لأمير الأحساء مساعدة له ضد الدرعية ، كما دخلت الدولة العثمانية كقوة مناوئة جديدة للدولة السعودية الدرعية ، كما دخلت الدولة العثمانية كقوة مناوئة جديدة للدولة السعودية

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين : محاضرات . . . ٤٦: .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن محمد بن سعود: ولد سنة ١٣٣ ه. ، وتولى قيادة كثير من جيوش الدولة السعودية الأولى في عهد والده ، وبويع بالإمامة سنة ١٧٩ ه. ، واستمر إماماً للدولة حتى استشهاده سنة ٢١٨ ه. في مسجد الطريف بالدرعية ، وكان عهده من أزهى عصور الدولة السعودية الأولى . عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٦٧، ٦٣٠ ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد الأحسائي: المرجع السابق: ١ / ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) حسن بن هبة الله المكرمي : أمير نجران من قبيلة يام ، وكان من أبرز خصوم الدولة السعودية الأولى . عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . ١/ ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٥٧-٦٠.

الأولى حين أكدت رضاها عن مشروع تعاون المكرمي وأمراء الحجاز ضدها ، في وقت حثّت واليها في بغداد على علاج الموقف ، والعمل للقضاء على الدولة السعودية الأولى(١).

وثمة نتيجة لتلك الحملة لا تقل أهمية عما سبق ، وهي انضواء كثير من بلدان نجد تحت طاعة الدولة السعودية في السنتين التاليتين ، ومنها منطقة الوشم التي دخلت جميع بلدانها تحت الحكم السعودي(٢) .

ورغم المحاولات التي قام بها أمراء بني خالد للحد من التفوق السعودي بشن حملات جديدة ضد الدرعية إلاأن تلك المحاولات لم تؤد إلى نتيجة تذكر ، بل إنّ عريعر بن دجين فقد حياته سنة ١٨٨ هـ/ ١٧٧٤م أثناء محاولته الاستيلاء على منطقة القصيم (٦) ، وفي أعقاب وفاته دبت الفوضى بقواته ، بل بالأسرة الحاكمة نفسها ، حيث نشبت النزاعات الداخلية بين أبناء عريعر وإخوته (١) ، مما أعاق هجمات بني خالد العدائية ضد الدرعية لما يقارب خمس سنين ، على أن بعض المعارضين من بلدان نجد حاولوا دعوة سعدون بن عريعر والتعاون معه لمهاجمة الدولة السعودية سنة ١٩٧٩هـ/ ١٩٧٩م إلاأن القوات السعودية قضت على خطر سعدون الذي آثر الهروب (٥) تجنباً للقتال بعد أن أدرك ضعف موقفه .

وقد شهد عام ١٩٦٦هـ/ ١٧٨١م تقهقر آخر هجوم لأمراء بني خالد داخل نجد الذي استهدف بلدة بريدة والتي تمكنت بمساندة من أهالي الرس من الصمود

<sup>(</sup>١) مهمة دفتري :٦٤ احكم ٧١٨شوال١١٨هـ نقلاً عن عبد الكريم الوهبي : بنو خالد وعلاقتهم بنجد (١) مهمة دفتري :١٦١هـ) . الطبعة الأولى . الرياض : دار ثقيف ، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م : ٣٩٥ م . ٣٩٥ ولكن التأييد العثماني للحملة بقي معنوياً حيث إن علاقات العثمانيين بأمراء بني خالد ، لم تتوطد إلا بعد أن ضم السعوديون الأحساء مع مطلع القرن الثالث عشر الهجري .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) حسين بن غنام: المصدر السابق ٢/ ٨٩. عثمان بن بشر: المصدر السابق ١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين: محاضرات . . . ، ص ٤٨ . محمد الأحسائي: المرجع السابق ١/ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٥) حسين بن غنام: المصدر السابق: ٢/ ٣٠ ١- ١٠٥ ، عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/٨٧ .

أمام حصار سعدون بن عريعر الذي استمر لما يقارب خمسة أشهر دون نتيجة ، مما دعاه لفك الحصار والانسحاب إلى الأحساء(١) .

ومع نهاية القرن الثاني عشر الهجري وبداية القرن الثالث عشر ، أصبح زمام المبادرة بيد السعوديين في نزاعهم مع الأحساء ، وبدؤوا في التطلع الفعلي لضم المنطقة يدفعهم لذلك عوامل عدة أبرزها : مناصبة أمراء بني خالد لهم العداء المستمر ، والرغبة في نشر الدعوة السلفية في تلك المنطقة ، إضافة إلى أهمية الأحساء الاقتصادية المتمثلة بالموقع البحري المهم ، والأراضي الصالحة للزراعة (٢) .

وقد شهد عام ١٢٠٠هـ/ ١٧٨٦م ذروة النزاع الداخلي لبني خالد حين قامت ثورة ضد سعدون على يد أخيه دويحس بن عريعر وعبد المحسن بن سرداح ، ولقيا مساعدة من زعيم المنتفق ثويني بن عبد الله (٣) فحلت الهزيمة بسعدون الذي لم يجد ملجأ له إلا الدرعية فدخلها قبل أن يأذن له الإمام عبد العزيز الذي كان يدرك حرج الموقف ، إذ إن استقباله لسعدون سيثير عليه عداء زعيم المنتفق ، وهذا ماحدث حين بدأ ثويني بن عبد الله يعمل لمهاجمة نجد كرد فعل على استقبال الدرعية لخصمه (١٠) .

وقد حدث بالفعل ماكان يخشاه الإمام عبد العزيز فشن ثويني هجوماً سنة وقد حدث بالفعل ماكان يخشاه الإمام عبد العزيز فشن ثويني هجوماً سنة ١٢٠١هـ/ ١٧٨٦م استهدف بلدة بريدة ؛ خاصة أن أمير تلك البلدة حجيلان

<sup>(</sup>۱) حسين بن غنام: المصدر السابق: ١/ ١١٢ - ١١٦ . عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٩٣ - ٩٣ عبد الله العثيمين: محاضرات . . . : ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/١١٨ ، ١٢٣ - ١٢٣

<sup>(</sup>٣) ثويني بن عبد الله بن شبيب بن مانع الشبيبي : تولى زعامة المنتفق سنة ١٧٦٠هـ/ ١٧٦٠م بعد وفاة والله ، فاكتسب القوة وثقة ولاة بغداد ، وتعاون معهم في حملاتهم ضد الدولة السعودية الأولى ، وقد قتل ثويني مطلع سنة ٢١٢ه هـ على يد أحد أتباعه في حملته المتجهة إلى الأحساء ضد الدولة السعودية الأولى . محمد بن خليفة النبهاني : التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية . ط ١ ، بيروت : دار إحياء العلوم ، ٢٠٤ هـ : ٢١ ، ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) حسين بن غنام: المصدر السابق: ٢/ ١٢٤ - ١٢٥ ؛ عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٩٨، عبد الله العثيمين: محاضرات . . . : ٥١ .

ابن حمد سبق أن هاجم قافلة تجارية في أراضي العراق العام المنصرم(١١).

ويلحظ هنا ارتباط موقف أمراء بني خالد بموقف العراق العثماني وموقف أمراء الحجاز ؛ إذ إن أمير مكة المكرمة غالب بن مساعد (٢) قام في تلك المدة بإجراء اتصالات مع عبد المحسن بن سرداح للعمل سوياً ضد الدولة السعودية الأولى (٣) ، الأمر الذي جعل حكام الدرعية يحاولون تحسين علاقاتهم مع أمراء الحجاز بإرسال بعض علماء نجد إلى مكة للتفاهم مع علمائها ومع الأمير غالب (١) ، ولاشك أن هدفهم من وراء ذلك تخفيف الضغط الذي بدأت الدولة السعودية تواجهه من ثلاث جهات في آن واحد ، وفي الوقت نفسه أراد حكام الدرعية إتمام جهودهم لضم الأحساء ؛ إذ كانت الغزوات السعودية متواصلة خلال تلك المدة على المنطقة .

وفي سنة ٢٠٤هـ/ ١٧٨٩م تمكن الأمير سعود بن عبد العزيز (٥) من دخول الأحساء وتعيين زيد بن عريعر أميراً (٢) عليها ، وتمكن سعود بعد سنتين من السيطرة على سيهات والقطيف (٧) ، ولكن الأمور لم تستقر في الأحساء حيث

<sup>(</sup>١) حسين بن غنام: المصدر السابق: ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) هو غالب بن مساعد بن سعيد بن زيد من آل أبي غي : تولى إمارة مكة المكرمة والحجاز سنة ٢٠٢هـ/ ١٧٨٨م بعد وفاة أخيه سرور بن مساعد ، وبقي فيها حوالي ست وعشرين سنة : تسع عشرة سنة تابعاً للعثمانيين ، وسبع سنوات تابعاً للدولة السعودية ، وكانت وفاته في سالونيك بعد أن قبض عليه محمد علي باشا ، وأرسله إلى هناك ؛ حيث توفي في سجنه سنة ١٣١١هـ/ ١٨١٦م . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١٨٣١م .

<sup>(</sup>٣) مؤلف مجهول : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) حسين بن غنام: المصدر السابق: ٢/ ١٤٤ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود : ولد في الدرعية سنة ١٦٥هـ، وتولى الحكم بعد استشهاد والده سنة ١٢١٨هـ/ ١٨٠٣م ، وقد توفي رحمه الله سنة ٢٢٩هـ، وكان عهده قمة قوة الدولة السعودية الأولى . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٢٥

<sup>(</sup>٦) يتفق كل من ابن غنام ، وابن بشر على أن زيداً كان بصحبة الأمير سعود حين تحرك من نجد إلى الأحساء في تلك الغزوة ، ولكن ابن غنام يذكر أن زيداً اعتذر عن مرافقة سعود لدخول الأحساء ومكث في غريميل ، بينما يذكر ابن بشر أن سعوداً عين زيداً أميراً على الأحساء . حسين بن غنام : المصدر السابق : ٢/ ١٠٥ - ١٠٦ ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ١٠٥ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٧) محمد الأحسائي: المرجع السابق: ١٣٢/١.

قام زيد بن عريعر بقتل عبد الحسن بن سرداح مما أثار كثيراً من رجال بني خالد عليه ؛ فانفضوا عنه ، وانضموا لابن القتيل براك(١) الذي تزعم الناقمين ضد زيد ، وكان على الأمير سعود بن عبد العزيز أن يعود بقواته ، لتثبيت الأوضاع في الأحساء ، وإصلاح ما أفسده زيد ، وقد تمكن الأمير سعود من قمع تحركات براك ابن عبد المحسن الذي هرب إلى العراق ، ثم قام سعود بتعيين محمد الحملي أميراً على المنطقة سنة ٢٠٧هـ / ١٧٩٢م ، ولم يرض زيد بن عريعر بعزله عن الإمارة ، لذا فقد أصبح خصماً للقوات السعودية ، وتزعم المؤامرة التي أطاحت بالأمير الجديد محمد الحملي ، وإزاء تغير الموقف بهذا الشكل أصبح خصمه براك بن عبد الحسن موالياً للقوات السعودية ، وعمل على عقد الصلح بين الدرعية وأهالي الأحساء سنة ٢٠٨ هـ/ ١٧٩٣م، فتم تعيينه أميراً في المنطقة نتيجة لموقفه هذا ، إلاأن الأمور لم تستقم في الأحساء إذ استمرت الفتنة والانقسام بين الأهالي ، وظهر تغيير في موقف براك بن عبد الحسن الذي بدأ يجنح إلى التمرد بعد أن استتب له الأمر برحيل خصمه زيد بن عريعر إلى العراق(٢) ؛ لذا قام براك بتشجيع الأهالي على التمرد ضد الحكم السعودي سنة • ١٢١هـ/ ١٧٩٥م مما جعل الأمير سعو ديتجه بقواته إلى المنطقة ، ويقضي على ذلك التمرد ، ويعين حاكماً جديداً على الأحساء من أهالي المنطقة نفسها ؟ لينهى بذلك حكم أمراء بني خالد للمنطقة طوال العهد السعودي الأول ، وعلى ذلك فإن حكم أمراء بني خالد قد بقي حتى سنة ١٢١٠هـ/ ١٧٩٦م ؛ وإن كان قد انتهى كإمارة مستقلة بالفعل سنة : ٢٠٨ هـ/ ١٧٩٣ م (٣) .

وعلى أية حال فإن وصول الحكم السعودي إلى الأحساء ، ترتب عليه نتائج متعددة من أبرزها : اتساع دائرة الحكم السعودي ، وزيادة عدد مقاتلي الدولة

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: محاضرات . . . : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) عبدالله العثيمين :محاضرات . . : ٥٢-٥٣محمد الأحسائي :المرجع السابق : ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ١٣١، ١٣٧.

الأمر الذي زاد من هيبتها ، خاصة أن الأحساء أصبحت نقطة انطلاق عسكرية سعودية لغزو مناطق الخليج العربي أو العراق ، كما أن الطرق أصبحت ممهدة أمام الدعوة السلفية للانتشار بين سكان المنطقة ، إضافة إلى أن القوى الخارجية ذات المصالح في الخليج العربي بدأت تهتم بأمر الدولة السعودية خاصة شركة الهند الشرقية البريطانية والحكومة الفارسية ، يضاف إلى ذلك أن هذه الدولة أصبحت ذات حدود مع بقية إمارات الخليج العربي ، والدولة العثمانية ممثلة بباشوية البصرة وبغداد ، وأصبح التعامل معها أمراً محتماً ؛ ومنذئذ بدأ التفكير العثماني في القضاء على هذه الدولة الطموحة .

أما من الناحية الاقتصادية ؛ فإن الدولة السعودية تمكنت من الوصول إلى مياه الخليج العربي فأصبح بإمكانها استيراد ماتحتاجه من بضائع مباشرة ، وأصبح لدى مواطنيها فرصة للعمل في الخليج ، والأهم من ذلك كله ، أنها كسبت منطقة زراعية خصبة في إقليم الأحساء مما زاد من موارد الدولة(١) .

على أن النزعة العدائية لأمراء بني خالد ، بقيت متأصلة منتظرة الفرصة المناسبة للعودة إلى حكم المنطقة ، ولكن الحكم السعودي القوي واستتباب الأحوال الأمنية والإدارية في الدولة كلها ، والأحساء بشكل خاص جعل آمال أولئك الأمراء تتبدد رغم ماحاولوا القيام به من دعم العدوان الخارجي العثماني ضد الدولة السعودية ، ولعل ذلك من إفرازات إبعادهم عن إمارة الأحساء ؛ فعلى الرغم من عداء بني خالد للعثمانيين إلاأن ثمة تقارباً واضحاً على مسرح الأحداث بين الجانبين ، وتوثق منذ أن أبعد السعوديون أمراء بني خالد عن حكم المنطقة .

على أن كل ما كان بمقدور أمراء بني خالد عمله تأييد ومساعدة الحملات العثمانية القادمة من العراق ضد الدولة السعودية الأولى ، خاصة حملة ثويني ابن عبد الله سنة ١٢١١هـ/١٧٩٧م التي صحبها عددٌ من أمراء بني

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين :تاريخ المملكة . . . : ٢ ١ - ١ ٢٣

خالد(١) ؛ من هنا أصبح أمراء بني خالد قوة مناوئة تقليدية للدولة السعودية ، فحدث التقارب بينهم وبين العثمانيين(١) .

على أن كل تلك المحاولات الخالدية باءت بالفشل ، وظلت آمالهم أحلاماً لما يقارب ثلاثة وعشرين عاماً حين سنحت لهم الفرصة للعودة والعداء مشاركة لا تفردا ، ليعملوا بالتعاون مع قوات محمد علي باشا ، والي مصر (٣) التي وصلت ذروتها سنة ٢٣٣ هـ/ ١٨١٨م منفذة لطلب السلطان العثماني بالقضاء على الدولة السعودية الأولى ، فسارع أمراء بني خالد للعمل مع قائد تلك القوات إبراهيم باشا (١٠) لتنفيذ هدف السلطان من ناحية ، ولتحقيق أطماعهم في منطقة الأحساء من ناحية أخرى (٥) .

والواقع أن هناك تبايناً بين المصادر في الطريقة والمدة الزمنية لبداية الاتصال والتعاون بين كل من إبراهيم باشا وأمراء بني خالد ؛ ممثلين بمحمد وماجد ابني عريعر بن دجين ؛ فبينما يذهب الفاخري إلى أن ابني عريعر تمكنا من العودة

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح أبو علية : دراسات . . . : ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد علي باشا: أشهر ولاة الدولة العثمانية في مصر ، عين في هذا المنصب سنة ١٢٢٠هـ/ ١٨٠٥ ، بدعم من المشايخ والأعيان ، واستطاع التغلب على خصومه - خاصة المماليك - وعمل على بناء جيش قوي تمكن بواسطته من التوسع في الجزيرة العربية ، والسودان ، والشام ، وقد اصطدم بطموحاته مع المصالح البريطانية ، الأمر الذي أدى إلى تدخل الدول الأوربية ، وإيقافه عند حده ، وقصر حكمه على مصر فقط ، فتقلص نشاطه حتى توفي سنة ٢٦٦هـ/ ١٨٤٩م . (الموسوعة العربية الميسرة) ج٢ ، بيروت : دار نهضة لبنان ، ٧٠١ه همر العصر الحديث) . ط١ ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، محمد صبري : (تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث) . ط١ ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م . ٣٢ - ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم باشا بن محمد علي باشا وهو الابن الأكبر له ، وقد عينه قائداً للحملة التي أرسلها للقضاء على الدولة السعودية الأولى ، كما تولى إخماد الثورة اليونانية ، وقيادة جيوش محمد على باشا في الشام ، وكانت وفاته سنة ٢٦٥ هـ/ ١٨٤٨م . الموسوعة العربية الميسرة : ٢/١-٤ .

<sup>(</sup>٥) يرى مالك رشوان : المرجع السابق : ٩٦ أن أمراء بني خالد كانوا من أبرز أسباب سقوط الدولة السعودية الأولى ، ولكن هذا القول فيه شيء من المبالغة إذ لم يكن بوسعهم العمل لوحدهم ضد الدولة السعودية الأولى قدمت من مصر ، ولم يبرز دور السعودية الأولى قدمت من مصر ، ولم يبرز دور أمراء بني خالد إلا حين وصلت الدرعية . وثائق عثمانية : ٢/ ١-٢٩ ، دارة الملك عبد العزيز : الرياض . رسالة من إبراهيم باشا إلى ماجد بن عريعر حول بعض الطلبات ، ٩ شوال ٢٣٣ اهـ!

للأحساء والسيطرة عليها في ١٤ ذي القعدة ٢٣٣ اهـ/ ١٨١٨م، أي قبل سقوط الدرعية بيد إبراهيم باشا وأثناء حصاره لها(١) ، دون أن يشير إلى وجود اتصال بين الطرفين ، فإن ابن بشر يشير إلى وجود ابني عريعر مع إبراهيم باشا أثناء حصاره للدرعية ، دون تحديد لتاريخ قدومهما إليه ، وأن سيطرتهما على الأحساء لم تحدث إلا سنة ٢٣٤ اهـ بعد أن استقر الباشا في الدرعية(٢) ، ويذهب بعض الباحثين إلى أن ذلك كان بتأييد إبراهيم باشا نفسه حيث أصبح ماجد بن عريعر حاكماً على المنطقة(٣) .

ويعلل المؤرخ العثماني أحمد جودت ذلك بأن إبراهيم باشا كان يهدف إلى إراحة نفسه من عناء الترحال إلى المنطقة مكتفياً بإرسال ماجد بن عريعر الذي أمر بالدعاء للسلطان العثماني في مساجد الأحساء (٤) ، إلا أن تتابع الأحداث ينفي هذا القول ؛ إذ لم يلبث إبراهيم أن أرسل قواته إلى المنطقة بقيادة محمد كاشف ، فسيطرت عليها مرتكبة ألواناً من العنف والبطش والقتل تجاه الأعيان والعلماء فيها(٥) ، مما يدل على أن إبراهيم باشا كان يريد استعمال آل عريعر أداةً الإخضاع

<sup>(</sup>١) محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٨٥ ، وذكر محمد الأحسائي: المرجع السابق: ١/ ٢٤٠ أن ذلك كان أثناء توجه إبراهيم لحصار الدرعية ، بينما يحدد البعض ذلك بأنه حين كان الباشا في منطقة الوشم. جاكلين بيرين: (اكتشاف جزيرة العرب). ترجمة قدري قلعجي. بيروت: دار الكاتب العربي ، د.ت. ن، ص ٢٤٢ . ويذكر محمد نخلة: المرجع السابق: ٣٤ أنه أثناء الحصار، وقد ذكر بعض الباحثين استناداً على ابن بشر أن ذلك كان بعد سقوط الدرعية . حصة السعدي: (الدولة السعودية الثانية وبلاد غرب الخليج وجنوبه). ط١، الرياض: مكتبة العبيكان، ١٦٥ ١هـ/ ١٩٩٦ :

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٢ ، صلاح الدين الختار : (تاريخ المملكة العربية (٣) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٢ ، صلاح الدين الختار : ١٩٣٠ . محمد نخله : السعودية في ماضيها وحاضرها) ، ج ١ ، بيروت : دار مكتبة الحياة ، د . ت . ن . ١٩٣٠ . محمد نخله : Philby, H.ST.John: Saudi Arabia. Beirut: Lebanon : وكذلك : Bookshop,, P148.

<sup>(</sup>٤) أحمد جودت باشا : (تاريخ جودت) ، جلد حادي عشر ، ايكنجي طبعي ، در سعادت : مطبعة عثمانية ، ١٠ /١٥ .

<sup>(</sup>٥) يذكر الفاخري أن ذلك كان في آخر ذي القعدة ٢٣٣ اهـ، أما ابن بشر فيذكر أنه بعد أيام من سيطرة آل عريعر على الأحساء . محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٥٠ ، عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٨٥-٢٨١ .

المنطقة والقضاء على العناصر الموالية للدولة السعودية ، وذلك تمهيداً لزحف قواته (۱) النظامية إليها ، وحين أدرك آل عريعر ذلك فروا هاربين إلى العراق (۲) خوفاً من بطش الكاشف وجنوده ، ولم يعودوا للمنطقة إلا بعد رحيل قوات إبراهيم باشا منها (۲).

غير أن الوثائق العثمانية تزودنا بحقائق تختلف عما ورد في المصادر المحلية الآنفة الذكر ، ويمكن إجمال ذلك في النقاط التالية :

- ١- أن أسرة آل عريعر قد استقرت في بغداد ، وتم العمل على راحتها من قبل
   داود باشا ، وذلك تمهيداً لاستخدام ماجد ومحمد في تلك المهمة(٤) .
- ٢- أرسل والي بغداد داود باشا ماجد ومحمد العريعر إلى الأحساء للسيطرة عليها منذ ربيع الأول ١٢٣٣ هـ وذلك دعماً لإبراهيم باشا الذي لم يصل بعد للدرعية ، وأن ماجداً تمكن من السيطرة على الأحساء ثم أرسل أخاه محمداً لمساعدة إبراهيم في حصاره للدرعية ، بينما مكث هو في الأحساء لتصفية الفارين إليها من الدرعية (٥).
- ٣- حين أرسل داود باشا ماجد ومحمد ابني عريعر إلى الأحساء ، زودهما بقرار تعيين ماجد والياً فيها من قبله ، كما أرسل إليه الخلع والخصصات المعتادة في مثل هذه الاجراءات(١) ، الأمر الذي زاد من هيبة ماجد بين الأهالي(١) .

<sup>(</sup>١) محمد العيدروس : (تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر) .ط١ ، القاهرة ، عين للدراسات والبحوث ، ١٩٩٦ ، محمد نخلة : المرجع السابق : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) وثائق عثمانية : ٣/ ١-٦ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من داود باشا إلى السلطان حول تدعيم قوة آل عريعر في الأحساء ، ٥ رمضان ٢٣٣ ١هـ .

<sup>(</sup>٣) عايض الروقي : (حروب محمد علي في الشام وأثرها في شبه الجزيرة العربية) ، مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، ٤١٤ هـ : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) وثائق عثمانية: ٣/ ١-٦ دارة الملك عبد العزيز . الرياض .

<sup>(</sup>٥) وثائق عثمانية : ٣/ ١-٦ دارة الملك عبد العزيز . الرياض .

<sup>(</sup>٦) وثائق عثمانية :٣/ ١-٥ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من داود باشا للسلطان حول الاستيلاء على الدرعية ، ٦ اذي الحجة ٢٣٣ اه. .

<sup>(</sup>٧) وثائق عثمانية : ٣/ ٦-١ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسائل محمد العريعر إلى داود باشا حول حروب الدرعية .

وثائق عثمانية : ٣/ ١-٣١ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من ماجد العريعر الى داود باشا يشكره فيها على الخلعة ويعرض الطاعة ، ٥ شوال ٢٣٣ اهـ .

- ٤- واجه ماجد بعض الصعوبات في الاستيلاء على الهفوف والمناطق التابعة لها ؛ حيث إن تلك المناطق قد أطاعت الأمير السعودي في المنطقة إبراهيم بن عفيصان (۱) ، إلا أن ماجداً لم يلبث أن تمكن من إخضاع المنطقة بكاملها تحت طاعته (۱) ، وأصبح الخطباء يدعون للسلطان العثماني في المساجد (۳) .
- ٥- تثبت الوثائق وجود اتصالات ومراسلات بين إبراهيم باشا وماجد بن عريعر أثناء حصار الدرعية ، حيث هنأ إبراهيم ماجداً بعودته للأحساء ، وطلب منه المساعدة والدعم بإرسال ماعنده من الخيول والجمال والجنود ، واعداً إياه ما كافأة حين يلتقيه (١٠) .
- 7- تظهر الوثائق ازدواجية ولاء ماجد ومحمد آل عريعر مابين داود باشا وإبراهيم باشا من حيث إبداء الطاعة والولاء وتقديم مابوسعهما من خدمات (٥) ، ومن المؤكد أنهما يهدفان بذلك المسلك إلى ضمان حكمهما للأحساء عن طريق إرضاء من تكون له السيطرة على الأمور كممثل للدولة العثمانية .
- ٧- أظهر ماجد العريعر وأخوه محمد ابتهاجاً بسقوط الدرعية بيد إبراهيم باشا وأرسلا بالبشارة إلى والي بغداد وإلى بعض الأعيان في العراق والكويت (٢) ، ما يدل على قربهما من الأحداث بدليل معرفتهما بذلك الحدث قبل وصول

<sup>(</sup>١) وثائق عثمانية : ٣/ ٨-١ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من ماجد العريعر إلى داود حول حصار الدرعية ، ٢٦ شوال ٢٣٣ ١هـ .

<sup>(</sup>٢) وثائق عثمانية : ٣/ ١-١ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٣) وثائق عثمانية : ٣/ ١-٣٣ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٤) وثائق عثمانية : ٢/ ١-٢٩ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٥) وثائق عثمانية : ٣/ ٦-١ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٦) وثائق عثمانية : ٣/ ٦-٣ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسائل من ماجد العريعر إلى داود باشا ، ٢٣٣ هـ .

وثائق عثمانية : ٣/ ٦-٣ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من ابن رزق إلى داود باشا حول الاستيلاء على الدرعية ، ٢٣ ذي الحجة ٢٣٣ اه. .

- أخباره إلى داود باشا نفسه .
- ٨- لا تعطي الوثائق أية معلومات عن توغل قوات إبراهيم باشا في الأحساء ،
   ولكنها تذكر أن ماجداً ومحمداً ابني عريعر دخلا تحت إدارة إبراهيم باشا
   سنة ٢٣٤ هـ(١) .
- 9- سعى داود باشا وألح كثيراً على السلطان ؛ لتعيين ماجد والياً رسمياً على الأحساء ، ذاكراً الدور الذي لعبه في سبيل سيطرة قوات إبراهيم باشا على الدرعية ، كما طلب منه الموافقة على إرسال أسرة آل عريعر من بغداد إلى ماجد ومحمد في الأحساء بناء على طلبهما الذي تقدما به(٢).

وفي واقع الأمر أن داود باشا قد أبدى حرصه على تعيين ماجد بن عريعر والياً على الأحساء بسبب خشيته من اتجاه ولاء أمراء بني خالد لإبراهيم باشا بشكل تام ؛ خاصة مع تجاهل قوات إبراهيم باشا لماجد بن عريعر عقب إرسال الكاشف للأحساء ، حيث قام الكاشف بتعيين ابن أخيه مشرف العريعر على الإمارة على الرغم من وجود ماجد هناك<sup>(n)</sup> ، ولعل سبب ذلك إدراك إبراهيم لعمق الصلات بين ماجد وداود باشا ؛ فأراد إبعاده وإبعاد أمراء بني خالد عموماً عن السلطة ، ولكنه رأى إبقاء مشرف الأصغر سناً رغبة في كسب ود قبيلة بني خالد وضمان دفعها العوائد المادية له<sup>(1)</sup> .

وإزاء تزايد مخاوف داود باشا من تغلغل نفوذ محمد علي باشا في الخليج، تمكن من إقناع السلطان العثماني بضرورة سحب قوات محمد علي باشا من

<sup>(1)</sup> Hatt - i Humayun: No. 1967. Tarihi: 19 - 3 - 1234.

<sup>(2)</sup> Hatt - i Humayun: No. 1967. Tarihi: 19 - 3 - 1234.

<sup>(</sup>٣) ج. فورستر سادلير: رحلة عبر الجزيرة العربية عام ١٨١٩م. ترجمة أنس الرفاعي. تحقيق سعود العجمي. ط١، دمشق: دار الفكر، ١٩٨٣هـ/ ١٩٨٣م: ٤٥، ٤١. وكذلك: EL-Batrik. op.cit, P.: ، ٦٢ . فورستر سادلير: المصدر السابق: ٢٦، ، ٦٢ ، ٤٠٠ . فورستر سادلير

تلك المناطق(۱) ، وحين تم ذلك تمكن ماجد ومحمد العريعر من السيطرة على مقاليد الأمور في الأحساء لصالحهما في رمضان عام ٢٣٤ هـ(٢) ، وتمكن سعدون بن محمد بن عريعر الملقب بالضرير من السيطرة على القطيف(٦) ؛ ليعود أمراء بني خالد للإمارة من جديد مع التبعية للدولة العثمانية المتمثلة بباشوية بغداد وواليها داود باشا(١) .

وأيُّ كانت تبعيتهم فإن أمراء بني خالد قد انضموا للدولة العثمانية لاستعادة نفوذهم في الأحساء على حساب الوجود السعودي هناك ، ثم استمر تحالفهم مع القوة العثمانية ومع غيرها من القوى (٥) ضماناً لاستمرار سلطتهم .

<sup>(</sup>١) أمين الحلواني: خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق (مختصر مطالع السعود للشيخ عثمان بن سند)، تحقيق محب الدين الخطيب، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٧١هـ: ١٣٤ . حصة السعدي: المرجع السابق: ١١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) محمد الفاخري : المصدر السابق :۱۰۲ ، وإلى ذلك يشير بقوله : «انفصل محمد بن عريعر عن إبراهيم باشا» ، أي : أنه أصبح حاكماً مستقلاً للأحساء . وكذلك انظر : إبراهيم بن عيسى : (تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد) ، الرياض : دار اليمامة ، د .ت : ۱ ٤٨ . مطلق بن صالح بن مطلق : (شذا الند في تاريخ نجد) ، (مخطوط) ، بخط أحمد علي ، الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، ورقة : ٥ . وتذكر حصة السعدي : المرجع السابق : ١١١ : أن ذلك كان سنة ١٢٥٥هـ ، وهو خلاف ماجاء في المصادر .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد البسام: (تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق). (مخطوط) نقله نور الدين شريبة ، جمادى الآخرة ١٣٥٥هم يناير ١٩٥٦م. نسخة متداولة ، ورقة : ٢٣٥–٢٣٥. وكذلك: مقبل الذكير. (العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية). نسخة مصورة من جامعة بغداد ، ١٤٥٦هـ ١٩٧٦هم تحت رقم (٥٧٠) ورقة ٥٣٠ وذكر محمد الأحسائي: المرجع السابق: ١/ ١٤٥٠ أن سعدون هو ابن عربعر ابن دجين ، وهذا غير صحيح لأن سعدون بن عربعر قد انقطع ذكره في المصادر منذ سنة ١٢٠٠هـ حين لجأ للدرعية ، كما أن المصادر السابقة تذكر: أنه سعدون بن محمد بن عربعر ، وهذا هو الأرجع .

<sup>(</sup>٤) محمد نخلة : المرجع السابق : ٤٣ - ٤٤ . محمد العيدروس : المرجع السابق : ٢٨١ . ويضيف محمد نخلة أن والي بغداد وقع في نزاع حكام فارس في عام ٢٣٥ اهـ/ ١٨٢٠م ؛ مما منعه من تقديم العون إلى أمراء بني خالد ، الأمر الذي جعلهم يتحولون إلى حكومة القاهرة .

<sup>(</sup>٥) بعد عودة بني خالد للسلطة في الأحساء ، وأجهوا ضغطاً وتحدياً من رحمة بن جابر الجلهمي أحد المتحمسين للدعوة السلفية والذين عملوا لصالح الدولة السعودية الأولى ، وقد اتخذ رحمة من الدمام مركزاً لنشاطه العسكري البحري ضد بني خالد ، وضد السفن البريطانية في الخليج العربي ، الأمر الذي دعا أمراء بني خالد للتحالف مع آل خليفة حكام البحرين للعمل ضده ، وقد تمكنوا من القضاء عليه محارباً في سفينته سنة ٢٤٢ هـ . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٣٢-٣٣.

ومن خلال ما سبق يمكن القول: إن أمراء بني خالد كانوا أول من جاهر بعداء الدولة العثمانية ، وأخرج وها من الأحساء ، وعملوا على تمكين نفوذهم وسيطرتهم في المنطقة ، ثم بدؤوا بالتطلع إلى المناطق المجاورة ومن أبرزها نجد ، فحدث الصدام مع بلدانها ، ومن أهمها الدرعية التي رفضت الخضوع لسيطرتهم ، كما أن ظهور الدعوة السلفية كان حدثاً مفزعاً لأمراء بني خالد ، خاصة حين تم تطبيق الحدود الشرعية على المخالفين ، وهذا ما جعل أمراء بني خالد يعملون جاهدين لوضع العراقيل أمام الدعوة ، وإخراج صاحبها من العينة .

ولقد خدم أمراء بني خالد الدعوة السلفية من حيث لايشعرون ، إذ إن إخراجهم للشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة ، كان سبباً في أهم أحداث القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) ذلك الحدث هو قيام الدولة السعودية الأولى ، ومؤازرتها للدعوة التي لم تكن لتشهد ما شهدته من ذيوع وانتشار داخل الجزيرة العربية وخارجها لو لم يقيض الله لها تلك الدولة الناشئة .

وحين أدرك أمراء بني خالد هذه الحقيقة بدؤوا صراعاً طويلاً مع الدولة والدعوة اللتين أصبحتا وحدة لاتتجزأ ، فصمدت الدولة لجميع التحديات الأمر الذي جعل أمراء الأحساء يعملون جاهدين للتحالف مع من يمكن التحالف معه للقضاء على هذه الدولة ، حتى ولو كان الحليف هو العدو القديم الدولة العثمانية ، ومن يمثلها كأمراء الحجاز ، بل حتى إن كان الحليف من يخالفهم في

<sup>=</sup> عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٣ ، ويذكر لوريمر: أن حصول رحمة على ميناء الدمام كان نتيجة لتعاونه مع إبراهيم باشا ، انظر: سعيد عمر آل عمر . تاريخ المملكة العربية السعودية في دليل الخليج ، ط١ ، الرياض: مكتبة العبيكان ، ١٧٤ هـ/ ١٩٩٦ م : ١٧٤ . ولمزيد من المعلومات عن نشاط رحمة بن جابر انظر:

حياة البسام: أعمال رحمة بن جابر البحرية في الخليج العربي بين القرصنة والانتقام. ط١، الرياض: دار الشبل ٤١٤، هـ/ ١٩٩٣م: ٥٣٠-٧٤ .

المذهب الديني كأمير نجران حسن بن هبة الله المكرمي .

ورغم كل ذلك إلا أن أمراء بني خالد لم يتمكنوا من إيقاف المد السعودي ، الذي وصل إلى الأحساء ، وأنهى إمارتهم ؛ ليستمر عملهم ويتجدد أملاً باستعادة ما فقدوه ؛ الأمر الذي جعلهم يرحبون بالتعاون مع أي عداء مقبل يستهدف الدولة السعودية ، سواء كان هذا العداء من داخل الجزيرة العربية أو من خارجها ، ولذا عملوا بخدمة الحملات العثمانية الهادفة لإسقاط تلك الدولة ، وجعلوا ذلك ثمناً للعودة لسلطتهم المفقودة معتقدين أن سقوط الدرعية وعودتهم للإمارة مؤقتاً في الأحساء باسم العثمانيين ، هو نهاية لنزاعهم مع السعوديين .

## ٢ - أمراء الحجاز:

ظلت إمارة الحجاز مرتبطة بالدولة الحاكمة في مصر (''حتى سنة المحتم المول من هزيمة المماليك ، ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م حين تمكن السلطان العثماني سليم الأول من هزيمة المماليك ، ودخل مصر منهياً بذلك الحكم المملوكي وتبعية الحجاز له ، فما كان من الشريف بركات الأمير الحاكم في الحجاز ، إلاأن أرسل ابنه محمداً أبانمي للالتقاء بالسلطان العثماني ، وإعلان الولاء له فخضعت الحجاز بذلك للدولة العثمانية ، وأقر بركات وابنه أبونمي على إمارتها('').

ومنذ ذلك الوقت أصبح تعيين أمير الحجازيتم بموافقة السلطان العثماني(٣)،

<sup>(</sup>۱) من أكثر المصادر التي تناولت تاريخ أمراء الحجاز أحمد زيني دحلان الذي أعطى وصفاً مفصلاً لفترة حكمهم ، وارتباطهم بالدولة الحاكمة في مصر ؛ حتى إنّ أمير الحجاز كان يجبر على تقبيل خف جمل الحمل القادم من مصر ، وأن هذا التقليد انتهى سنة ١٤٣هـ حين وردت مراسيم من السلطان (جقمق) بإعفائه من ذلك التقليد . أحمد زيني دحلان : (خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام) . ط ١ ، القاهرة : المطبعة الخيرية ، ١٣٠٥هـ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٠-٥١ . أحمد السباعي: (تاريخ مكة) . ج٢ ، ط٧ ، مكة المكرمة: مطابع الصفا، ٤١٤ اهـ/ ١٩٩٤م . . . : ١/ ٢٢-٢٣ . (٣) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٢-٢٣ . (٣) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٣ .

وقد تمتع أمراء الحجاز بقدر كبير من الاستقلال الذاتي وصاروا يعتمدون على القاهرة أكثر من إستانبول ، واحتفظوا بولائهم للباب العالي الذي اكتفى بالسيادة الاسمية على الحجاز ، وتبعاً لذلك فإن منصب إمارة الحجاز ، الذي أصبح مصدر ثراء مالي لمن يتولاه (١) بقي محل نزاع بل وصراع دموي للظفر به (٢).

ولقد بدأ أمراء الحجاز مد سيطرتهم إلى المناطق المجاورة خاصة نجداً ، وذلك مجاراة لأمراء الأحساء ، الذين انتهجوا هذا النهج منذ عام ١٠٨١هـ(٣) ، ولعل أمراء الحجاز قد خشوا امتداد نفوذ أمراء بني خالد عبر نجد إلى أراضي حجازية ، كما طمعوا في الوقت نفسه في الحصول على بعض المكاسب الاقتصادية خاصة الثروة الحيوانية المتوفرة في نجد التي تعتبر أهم غنائم الحروب في ذلك الوقت (١٠) .

ومن أبرز أمراء الحجاز الذين وصلوا بقواتهم إلى نجد الأمير سعيد بن زيد (م. ١٠٩٩ - ١٠٢٨ - ١٠٢١م) ، الذي وصل إلى منطقة الوشم سنة ١٠٠٥هـ/ ١٦٩٣ م، ولكنه لم يلبث أن عاد دون تحقيق شيء يُذكر ، وتكرر هجومه على نجد من جديد في رمضان سنة ١٠٠٧هـ/ ١٩٥ م طمعاً في الاستيلاء على محصول الحبوب في بلدة أشيقر ، إلاأن العلماء فيها أفتوا الأهالي بالفطر ، والعمل على حصد الزروع للحيلولة دون ذلك ، ولصد ذلك العدوان (٥٠).

ولكن هجمات أمراء الحجاز تلك ، بدأت في الاضمحلال منذ منتصف القرن

<sup>(</sup>١) مالك رشوان : المرجع السابق : ٤٨-٤٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق : ١/ ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) يرى محمود شاكر : المرجع السابق : ٢٥٤ أن أمراء الحجاز رغبوا بمد النفوذ العثماني إلى نجد ، ولكن هذا التبرير غير وارد ؛ لأن العثمانيين لم يكن لهم طموح سياسي أو عسكري في مناطق الجزيرة العربية ، مكتفين بالسيطرة الاسمية فقط ، ولهذا لم يكن لهم نفوذ مباشر في نجد ، كما أن المؤلف نفسه يبرر هجمات أمراء الحجاز تلك بإنها إخضاع لتمردات بلدان نجد ، غير أن الحجاز لم يكن لها سيطرة فعلية ثابتة في نجد . عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٢٢١.

الثاني عشر بسبب كثرة الخلافات الداخلية (١) ، والنزاع على منصب الإمارة ، وقبل هذا وذاك ظهور الدعوة السلفية في نجد وقيام الدولة السعودية الأولى القوية (١) .

وتختلف المصادر في بيان طريقة وصول الدعوة السلفية إلى الحجاز ؛ فيذكر البعض أن ذلك تم حين أرسل قادة الدرعية ثلاثين من علمائهم ، وطلبوا الإذن لهم بالحج ، وذلك في عهد مسعود بن سعيد (٢١٦ – ١٦٥ هـ/ ١٧٥٢ – ١٧٥١م) ، حيث جرت مناظرة علمية بين أولئك العلماء وعلماء مكة ، لكن مسعود بن سعيد أمر بسجن علماء الدرعية ، فسجن بعضهم وهرب الباقون (٣) . ويرى أحد المؤرخين أن علماء الدرعية في تلك الفترة ، وهي بداية الدعوة لم يصلوا إلى تلك الأعداد الكبيرة ليُرسَلَ منهم ثلاثون في مهمة واحدة ، كما أنه لاحاجة لإرسال كل هذا العدد من العلماء ، ولو كان قد أرسل ذلك الوفد ، لذكره ابن غنام الذي كان معاصراً لتلك الفترة ، وحريصاً على تتبع كل ماله علاقة بالدعوة (١٠) ، خاصة أنه ذكر الوفادات الأخرى لعلماء نجد إلى الحجاز بعد ذلك أنه .

أما المصادر العشمانية فتذكر أن مسعود بن سعيد ، أرسل في سنة ١٦٣ اهر/ ١٧٥٠م إلى السلطان العثماني يبلغه بظهور الدعوة السلفية ، وأنه قد طلب من زعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب تركها ، ولكنه لم يرد على رسالته ، فقام مسعود بن سعيد بالقبض على ستين رجلاً من النجديين في موسم الحج ، ونكّل بهم ثم أرسلهم إلى بلادهم ، ويستفاد من هذه الرواية أن أمراء

<sup>(</sup>١) مالك رشوان: المرجع السابق: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) أحمد السباعي: المرجع السابق: ٢/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٢٢٨

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) حسين بن غنام: المصدر السابق: ٨٠، ١٤٠ .

الحجاز أول من أبلغ السلطان العثماني عن ظهور الدعوة ، ولكن ذلك لايمكن الجزم به ؛ إذ إن الدعوة قد وصلت أخبارها إلى العراق العثمانية قبل ذلك ؛ خاصة عن طريق مراسلات المعارضين لها الذين حاولوا تأليب علماء البلدان الأخرى ضدها ، ولذا فمن المؤكد أن السلطان العثماني قد علم بأمر الدعوة قبل أن يرسل إليه مسعود بن سعيد بأخبارها ، والشيء المحقق من تلك الروايات أن أخبار الدعوة قد وصلت إلى الحجاز مشوهة ، ومن المرجح أن ذلك كان بواسطة خصومها في نجد(۱) .

ولقد قام مسعود بن سعيد بمنع أهالي نجد من الحج مما يدل على موقفه العدائي تجاه الدعوة وهو ما سار عليه أخوه مساعد بن سعيد ، إلا أنه في سنة الممام المرام سُمِح لأهل نجد بالحج بعد أن أحسن الإمام عبد العزيز بن محمد معاملة الأمير منصور من أمراء الحجاز الذي قبضت عليه قوات الدرعية مع كتيبته ، وأطلق سراحه دون فدية (٢) .

وتطورت العلاقات بين الدرعية ، وأمراء الحجاز في عهد أمير مكة أحمد بن سعيد (١٨٤هـ - ١٨٦هـ/ ١٧٧٠ - ١٧٧١م) بشكل أكبر حين طلب أحمد من قادة الدرعية إرسال أحد العلماء إلى الحجاز لإيضاح حقيقة الدعوة لعلمائها ؛ فتم إرسال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين (٣) محملاً بالهدايا ؛ ورسالة حاول قادة الدرعية من خلالها إظهار المداراة لأحمد بن سعيد ، كما

<sup>(</sup>۱) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٧٥ ، ٧٥ ! ؛ عبد العزيز العبد اللطيف : (دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) . ط ١ ، د . م . ن ، دار الوطن ، ٤١ ١هـ : ٤٤ . وللمزيد حول وصول أخبار الدعوة والموقف العثماني منها انظر :عبد الفتاح أبو علية : (دراسة حول المخطوط التركي «حجاز سياحتنامة») الرياض : دار المريخ ٣٠٤ ١هـ / ١٩٨٣ م : ٣٨ - ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: المرجع السابق: ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين التميمي : ولد في قرية الوقف بالوشم سنة ١٥٤ه. ، وطلب العلم على عدد من العلماء ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ثم عين قاضياً في الوشم ، والتخذ من شقراء مقراً له ، وكانت له مجالس للتدريس ، وقد قام بوفادتين لإبلاغ علماء الحجاز بمبادئ الدعوة السلفية ، كما كان له دور في إقناع إبراهيم باشا بعقد الصلح مع أهالي شقراء سنة ٢٣٣هـ ، وكانت وفاته سنة ٢٣٧هـ ، عبد الله بن عبد الرحمن البسام : المرجع السابق : ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٥ .

أوضحوا له أهمية نصرة الشريعة الإسلامية التي تمثلها الدعوة الإصلاحية مع بيان أهمية دور آل البيت ومنهم أمراء الحجاز في نصرة الدين الإسلامي(١).

وقد التقى الشيخ عبد العزيز الحصين بعلماء الحجاز ، وجرت مناظرة علمية بينه وبينهم انتهت باتفاق بين الطرفين ، الأمر الذي أدى إلى تحسن علاقات الدرعية بالحجاز طوال فترة حكم أحمد بن سعيد الذي أبدى اقتناعاً بمبادىء الدعوة السلفية (۱) .

ويرى أحد الباحثين أن هذا التحسن في العلاقات قد منع قيام تحالف مشترك بين أمراء الحجاز وأمراء بني خالد ضد الدولة السعودية الأولى ، مما جعل أمراء بني خالد يبحثون عن حليف آخر لهم تمثل في أمراء نجران(٢) .

على أن ذلك التحسن في العلاقات كان رهناً بفترة حكم أحمد بن سعيد ؛ إذ إن خليفته الأمير سرور بن مساعد منع النجديين من الحج ، ولم يسمح لهم به إلا سنة ١٩٧٧هـ/ ١٧٨٢م لمرة واحدة بعد تودد وهدايا من قادة الدرعية (٤٠٠) .

وشهدت فترة حكم الأمير غالب بن مساعد قمة التوتر في العلاقات بين الدرعية والحجاز ؛ على الرغم من محاولة غالب التظاهر بحسن النية حين طلب من قادة الدولة السعودية إرسال أحد علماء نجد للتفاهم مع علماء الحجاز سنة ٢٠٤هـ/ ١٧٩٠م، فتم إرسال الشيخ عبد العزيز الحصين من جديد لهذه المهمة.

<sup>(</sup>١) حسين بن غنام: المصدر السابق: ٢/ ٨٠- ٨١.

<sup>(</sup>۲) عبد الفتاح أبو علية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية . . . : ٥٦ ، ويذهب بعض الباحثين إلى أن وفادة الحصين تلك ، لم تثمر عن شيء إيجابي في العلاقات بين الطرفين . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : (الدولة السعودية الأولى) ، ط٥ ، القاهرة : دار الكتاب الجامعي ، ٧٠٤ هـ/ ١٩٨٧م : ما 1٣٦-١٣٥ ، مالك رشوان : المرجع السابق : ٤٩ . بينما تؤكد المصادر المعاصره تحسن العلاقات وهو ما أشار إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أمير مكة غالب بن مساعد سنة ٢٠٤هـ . حسين بن غنام : المصدر السابق : ٢/ ٨١ ، ١٤٥-١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم الوهبي : المرجع السابق : ٢٨٨ ، ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١ / ١٢٧ .

وفي حقيقة الأمر أن غالب بن مساعد ، لم يكن صادقاً في هذا الاتجاه ، وإنما حاول تهدئة الأمور حين خشي من النفوذ السعودي ، الذي أصبح على وشك السيطرة على الأحساء(١) ، كما أنه أراد التظاهر بالرغبة في التفاهم الودي(١) .

ونظراً لرغبة حكام الدولة السعودية الأولى بالتعايش السلمي ، ونشر الدعوة السلفية فقد أرسلوا مع الشيخ عبد العزيز الحصين رسالة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى علماء مكة المكرمة ينفي فيها ما ينسب للدعوة من اتهامات ؛ مشيراً فيها إلى نجاح وفادة الشيخ الحصين السابقة ، ومانتج عنها من تحسن في العلاقات بين الجانبين (٣) .

غير أن غالب بن مساعد تأثر بما أوهمه به بعض المعادين للدعوة حين صوروها له بالخطر الداهم ، الذي يعمل للقضاء على إمارته ؛ ولذلك منع علماء الحجاز من الالتقاء بالشيخ عبد العزيز الحصين ، وطلب منه العودة إلى بلاده(٤).

وكان من نتيجة ذلك الموقف من الأمير غالب أن تخلى عنه بعض أنصاره ؛ حين اكتشفوا خداعه وعدم رغبته بالتفاهم مع الدرعية ؛ ومن هؤلاء القائد الكبير عثمان بن عبد الرحمن المضايفي ، صهر الأمير غالب ، وأحد أبرز قادته الذي بدأ يدرك مخططاته منذ تلك اللحظة ؛ فأصبح يتحين الفرص للهرب حتى انتهى به الأمر – فيما بعد – إلى الانضمام للدولة السعودية ، حيث أصبح أحد أبرز قادة جيوشها(٥).

ولاشك أن تعيينه في هذا المنصب يدل على حنكة قادة الدرعية ؟ إذ إن

<sup>(</sup>١) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد العقيلي: (حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ، ط١، أبها: نادي أبها الأدبي، ٤٠٤ هـ: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) حسين بن غنام: المصدر السابق: ٢/ ١٤٥ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١ / ١٦٢ . عبد الوهاب فتال : عثمان المضايفي (عهد سعود الكبير) ، الرياض : دارة الملك عبد العزيز ، د .ت .ن : ١٦-١٣ .

المضايفي كان على علم بنقاط الضعف في قوة غالب ، الأمر الذي يساعدهم في التغلب عليه ، وهو ما يدل أيضاً على أن الدرعية قد بدأت استعدادها للعمل العسكري ضد غالب الذي بدأ باستخدام ذلك الأسلوب منذ سنة ٢٠٥هـ/ ١٧٩١م ، عندما أدرك قوة الدولة السعودية ، وخطورتها ؛ فأرسل حملة عسكرية بقيادة أخيه عبد العزيز إلى منطقة السر بنجد ، ولكن الحملة لم تحقق شيئاً يذكر ، بل إن فشلها أدى إلى تحول ميزان القوة لصالح السعودين (١٠) .

وجدير بالذكر أن الأمير غالباً قد حاول قبيل شن حملته الفاشلة تلك أن يجتذب بعض القوى المناوئة للدرعية إلى جانبه ، حيث زود الزعيم الخالدي عبد المحسن بن سرداح ببعض القوات ، واتفق معه على شن الهجوم من جهتين (الأحساء والحجاز)(۱) ، إلا أن عبد المحسن لم يتمكن من ذلك بسبب وجود القوات السعودية المكثف في الأحساء خلال تلك الفترة ، كما أن غالباً حاول أيضاً الاستنجاد بالسلطان العثماني لمساعدته ضد الدولة السعودية ، ولكن السلطان العثماني لم يعره أيَّ اهتمام (۱) .

وتعد معركة الجمانية<sup>(1)</sup> من المعارك الحاسمة في الصراع بين الأمير غالب بن مساعد ، والقوات السعودية التي ألحقت بقوات غالب هزيمة كبيرة سنة • ١٢١هـ/ ١٧٩٥م ، مما دعاه إلى طلب التفاوض ، وإرسال أحد العلماء من الدرعية إلى الحجاز ، ولكن تلك المحاولة لم تحقق التفاهم المطلوب ، مما جعل موقف غالب بن مساعد في حرج متزايد ؛ خاصة حين حلت سنة ٢١٢هـ/ ١٧٩٧م التي شهدت انشقاق قبيلتي عتيبة والبقوم اللتين تقطنان في الأجزاء الغربية من نجد والشرقية من الحجاز عليه وانضمامهما للجانب السعودي ،

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر المصدر السابق: ١/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) أحمد زيني دحلان :المصدر السابق :٢٦٣ . مالك رشوان : المرجع السابق : ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الجمانية مَّاء معروف قرب جبل النير في القسم الغربي من نجد . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ١٣٥ .

إضافة إلى الهزيمة النكراء التي حلت بقواته في الخرمة ، وقتل فيها ما يزيد على ألف من رجاله على يد القوات السعودية ؛ الأمر الذي جعله يجنح للصلح الذي سرعان ما نقضه بنفسه ومن طرف واحد ؛ لذا لم يجد السعوديون بداً من حسم الأمر عسكرياً ، فبدأت قواتهم التي كسبت القائد عثمان المضايفي إلى صفوفها بالتقدم نحو الحجاز ؛ لينتهي الأمر باستيلائها على الطائف ومكة المكرمة (١) .

ونظراً لأن قادة الدرعية لم تهمهم السيطرة السياسية على الحجاز بقدر ما يهمهم استتباب الأمن وراحة الحجاج ، وإتاحة الفرصة لحجاج نجد بأداء مناسكهم ؛ فإن الإمام سعوداً لم يدخل مكة إلا بعد انتهاء موسم الحج ، كما قام بتعيين الأمير عبد المعين بن مساعد أميراً عليها بعد دخوله إليها في  $\Lambda$  محرم 171 هـ (7).

وعلى الرغم من محاولة غالب استعادة مكة من أخيه عبد المعين ، إلا أن القوات السعودية والمت بمجابهته مما دعاه إلى الدخول في التبعية السعودية وحين أدرك ضعف موقفه وطلب تعيينه أميراً في مكة المكرمة ، فوافقت القيادة السعودية له على ذلك (٣) .

ويصف «بوركهارت» وضع الشريف غالب تحت الحكم السعودي بأنه تمتع «بمنزلة أفضل بكثير من المنزلة ، التي كان يتمتع بها عادة زعماء أنصار الدعوة الآخرون . . . . و لكانته الرفيعة وما للآخرون . . . . و لكانته الرفيعة وما لسكان البلدة المقدسة من احترام ؛ فإنه لم يطلب منه و لامن المكين دفع الزكاة . . . » (١٠) .

ولقد ترتب على ضم الحجاز للدولة السعودية الأولى نتائج متعددة من

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ١٣٢ - ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ١٦٣ ١- ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ١٣٥ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) جوهان لودفيج بوركهارت: (مواد لتاريخ الوهابين). ترجمة عبد الله العثيمين. ط١، الرياض: شركة العبيكان للطباعة والنشر، ١٠٥٠هـ/ ١٩٨٥م : ٩٣.

أبرزها: زيادة مساحة الأراضي السعودية ؛ فأصبحت تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ؛ وارتفعت هيبتها في العالم الإسلامي ، حيث أصبحت تضم الحرمين الشريفين ، وأعلنت منع محامل الحج التي تأتي باصطحاب القوات والطبول ، وغيرها من المظاهر البدعية من دخول المقدسات ، وحينئذ قامت بعض البلدان المناوئة للدولة السعودية الأولى بإيقاف قدوم حجاجها لأداء مناسكهم (۱).

وكان من أهم النتائج المترتبة على فقدان الدولة العثمانية سيطرتها على المقدسات أنها أصيبت بضربة معنوية كبيرة ، حيث أرسل الإمام سعود بن عبد العزيز إلى السلطان العثماني رسالة يخبره فيها ببسط نفوذه على الحجاز ، وأنه قام بإزالة القبب والأضرحة فيها ، وطالبه بإيقاف المحامل والطبول وغيرها من المظاهر البدعية التي ترسل كل عام إلى الحرمين الشريفين (٢) .

كما أتبع الإمام سعود ذلك ببعض الإجراءات حين أمر بإخلاء مكة المكرمة من الجنود العثمانيين ، وإبعاد القضاة المعينين من قبل الدولة العثمانية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة (٦) ، ومن هنا فإن السلطان العثماني اعتبر أن سلطته الروحية على المنطقة قد زالت بفقدانه شرف خدمة الحرمين (١٠) ، وفي الوقت نفسه تزايدت رسائل المناوئين للدولة السعودية في الحجاز ملحة على رجال الدولة العثمانية بقتال السعوديين (٥) ، ولذلك بدأت الدولة العثمانية في اتخاذ موقف مناوئ للدولة السعودية الأولى ، والعمل ضدها لاستعادة الحرمين منها ، بل والقضاء على تلك الدولة بشكل نهائي (٢) ، بعد أن سببت للسلطان العثماني بل والقضاء على تلك الدولة بشكل نهائي (١) ، بعد أن سببت للسلطان العثماني

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ١٣٦-١٣٧ ؛ مالك رشوان : المرجع السابق :٥٣ .

<sup>(</sup>٢) حصة السعدي: المرجع السابق: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: المرجع السابق: ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) منير العجلاني : المرجع السابق : ١٧ .

<sup>(</sup>٥) Ali Bey: Travels of Ali Bey. vo.2, P.63 نقلاً عن : عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) عبد الله العثيمين : (بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية) . ط٢ ، الرياض : مكتبة=

اضطراباً فائقاً كما ذكر هو في رسالة إلى الأمير غالب بن مساعد ، الذي وافاه بتقرير مفصل عن أوضاع الحجاز في شهر صفر سنة ٢١٩هـ/ ١٨٠٤م(١) .

وعلى الرغم من انضمام الحجاز وخضوع أمرائها للدولة السعودية الأولى ، إلا أنهم كانوا يتحينون الفرص السانحة للتخلص من وضعهم الجديد<sup>(٢)</sup> ، وهذا ما جعلهم مصدر إزعاج للدولة السعودية ، خاصة أنهم تمتعوا بالسيادة في المنطقة ، مما أتاح الفرصة لهم للعمل لصالح قوات محمد علي باشا ، والدولة العثمانية ، التي نجحت بجعلهم عنصراً تم استغلاله للقضاء على الدولة السعودية الأولى (٣) .

ولقد تعهد الأمير غالب للسلطان العثماني ببذل جهده للثأر من السعوديين ، وجاء هذا التعهد في شوال ٢٢٦ اهـ(٤) متزامناً مع قدوم حملة طوسون باشا بن محمد علي باشا ، التي تمكنت من دخول جدة بالاتفاق سراً مع غالب سنة ٢٢٧ هـ ؛ ليتم لها بعد ذلك الاستيلاء على منطقة الحجاز(٥) .

وحين قدم محمد علي باشا بنفسه إلى الحجاز ، سارع الأمير غالب لمقابلته على متن سفينته كي يعلن الولاء له ، ولكن محمد علي باشا ، لم يمهله طويلاً إذ سرعان ما قبض عليه وأرسله إلى القاهرة بسبب رغبته في الاستيلاء على الشروات الكبيرة التي يمتلكها(1) ؛ ولأن الباشا رأى أن غالباً قد تقاعس عن

<sup>=</sup> التوبة ، ٤١١ هـ/ ٩٩٠ م : ٢٨ . دلال السعيد : (علاقات الدولة السعودية الثانية بمشيخات الخليج خلال الفترة الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي) ، (ماجستير) ، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية . كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م : ٤٧ .

<sup>(</sup>١) أحمد فؤاد متولي: آل سعود والشّام في عهد الدولة السعودية الأولى على ضُوء الوثائق التركية. القاهرة: دار الزهراء ، ١٩٩١م/ ٤١١ هـ: ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١٩٣/١ .

<sup>(</sup>٣) مالك رشوان : المرجع السابق : ٩١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ١٩٥ - ١٩٥ . عبد الفتاح أبو علية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية . . . : ٦٩ .

<sup>(6)</sup> EL - Batrik: op.cit, P.110, 113.

مساعدة حملة طوسون باشا ، وأنه السبب في استفحال قوة السعوديين (۱) ، كما أن والي مصر لم يكن واثقاً بغالب ، بيد أن السبب الأهم لذلك الإجراء ، إدراكه بأن وجود الأمير غالب يتعارض مع مخططاته ؛ إذ إن غالباً يرى أن هدف الحملة الرئيس كما هو معلن إخراج السعوديين من الحجاز ، وإعادة سلطته عليها ضمن السيادة العثمانية ، بينما يرى محمد علي باشا أن الحملة بداية لطموحاته بالاستيلاء على الجزيرة العربية (۱) ؛ ولذا فهو يدرك أن أمير الحجاز عقبة أمام نفوذه في الجزيرة ليحكمها باسمه ولنفسه (۱) .

وقد أرسل غالب بن مساعد من القاهرة إلى سالونيك ، وبقي فيها حتى توفي بالطاعون مع كل أفراد أسرته سنة ١٣٣١هـ/ ١٨١٦م (٤) ، أي قبل أن يشهد الحدث الذي عمل كثيراً لأجله ، وهو القضاء على الدولة السعودية الأولى ، وبذلك لم يجن أمراء الحجاز من تعاونهم مع الدولة العثمانية ضد الدولة السعودية ، إلا خسارة مركزهم في إمارة الحجاز حيث استولى محمد علي باشا على المنطقة تماماً ، وبدأ أمراؤها لا يثقون به كثيراً ، الأمر الذي دفعهم للهرب من الحجاز ، فخرج الأمير راجح بن عمرو الشنبري هرباً من مكة المكرمة إلى تربة حيث انضم للقوات السعودية بينما هرب الأمير يحيى بن سرور الأمير المعين في الحجاز من قبل محمد علي باشا خلفاً للشريف غالب إلى تهامة ؛ خوفاً من أن يحدث له ماحدث لعمه غالب بن مساعد (٥) .

بدأ محمد علي باشا بإجراء بعض التغييرات الإدارية في شؤون الحجاز ، ووزَّع

<sup>(</sup>١) مالك رشوان : المرجع السابق : ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سليمان الغنام : (قرآءة جديدة في سياسة محمد علي باشا التوسعية) (١٨١١-١٨٤٠م) ط ١ ، جدة : مكتبة تهامة ، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م : ٣١-٣٠ .

<sup>(3)</sup> EL - Batrik: op.cit, P.113.

<sup>(</sup>٤) جوهان بوركهارت: المصدر السابق: ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١٩٧١- ١٩٨ ، ويذكر مالك رشوان: أن كثيراً من أمراء الحجاز أبدوا تعاطفاً مع آل سعود بعد ما حدث . مالك رشوان: المرجع السابق: ٧٦ ، لكن هذا الموقف جاء متأخراً كثيراً عن المطلوب .

السلطات بين عدة أشخاص تحجيماً لنفوذ أمراء الحجاز ، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك حين كافأ السلطان العثماني محمد علي باشا بمنحه حق الإشراف على الحجاز وأمرائها ، كما منح ابنه إبراهيم باشا لقب والي جدة كمكافأة على ما بذلاه من جهد للقضاء على الدولة السعودية الأولى(١).

وتبعاً لذلك تقلص نفوذ أمراء الحجاز في ظل إدارة محمد علي باشا ، بل ونشبت الصراعات فيما بينهم وانقسموا على أنفسهم ، وامتدت الاضطرابات إلى قبائل الحجاز التي كثيراً ما أعلنت التمرد ضد محمد على باشا وإدارته (٢٠) .

## ٣- الدولة العثمانية:

لم يكن للدولة العثمانية سيطرة فعلية على نجد مركز الدولة السعودية والدعوة السلفية منذ وصول العثمانيين إلى المشرق الإسلامي في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي . ولم تكن متصرفية نجد التي ترد في التقسيمات الإدارية العثمانية تعني إلا إقليم الأحساء ، أو قضاء القطيف ، وماذاك إلا لأن الدولة العثمانية لم تهتم بتلك المقاطعة قليلة الموارد (٣) .

إلا أن ظهور الدعوة السلفية ، وقيام الدولة السعودية الأولى قد بدأ يجذب اهتمام العثمانيين لهذه المنطقة ، فأصبحوا يرقبونها عن كثب انتظاراً لما تسفر عنه الأحداث فيها .

ولم يكن الموقف العثماني تجاه الدولة السعودية يسير على وتيرة واحدة ، بل

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (١٣) ، وثيقة (٣٤) . رسالة من الجناب العالي إلى الصدر الأعظم بشأن توزيع المصاحف التي أحضرها إبراهيم باشا من الدرعية . ٩ جمادي الأولى ١٣٨٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) هناء العوهلي : (الأحوال السياسية في الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي (١٢٥٠ - ٢ ١٤١هـ) رسالة ماجستير . قسم التاريخ ، كلية الآداب ، جامعة الملك سعود . الرياض ، ٢١١هـ/ ١٤١٨ هـ/ ١٩٩١ .

<sup>(</sup>٣) خالد السعدون : (العلاقات بين نجد والكويت) . الرياض : دارة الملك عبد العزيز ، ١٤٠٣هـ/ ٢٩٨ ١هـ/ ٢٠ ١هـ ١ ٩٨٣

كان يتطور بتطور الأحداث ، وتختلف التبريرات من قبل الباحثين لاتخاذ العثمانيين موقفاً معادياً تجاه الدولة السعودية ، فمنها ما يعلل ذلك الموقف بأسباب دينية بحته (۱) ، لكن هذا التعليل لا يمكن التسليم به ؛ لأن كلا الجانبين يدين بالمذهب السني ، إلا أنه يمكن القول : إن الدعوة السلفية كانت خروجاً عن المألوف في الدولة العثمانية حيث يُرى أن السلطان هو الإمام الحقيقي للأمة ، ولا يمكن أن يُحَلَّ أمرٌ أو يُربط إلا برأيه ، بجانب ماكان يحيط بالسلاطين من مظاهر العظمة والرهبة ، وارتباطهم بما كان سائداً في كثير من أنحاء الدولة العثمانية من الطرق والجماعات الصوفية الداعية إلى قبول الناس بالواقع والزهد (۱) .

ولكن العامل السابق الذكر لايرقى كي يكون سبباً في صراع تخوضه الدولة العثمانية ضد قوة بعيدة عنها في نجد ؛ ذلك أن العثمانيين علموا بأمر الدعوة والدولة السعودية منذ وقت مبكر يرجع إلى ماقبل الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري(") ، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً تجاهها بشكل عملي لسنين طويلة(ن) .

ومما لاشك فيه أن التشويه والمبالغة والافتراءات كانت سمة واضحة للأخبار التي وصلت إلى الآستانة عن الدولة والدعوة ، حيث عمل أعداؤهما على تشويه صورتهما أملاً في تحريك عواطف السلطان العثماني ، وحثه على اجتثاث

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن خميس: (الدرعية العاصمة الأولى). ط۲، الرياض: مطابع الفرزدق، ٤١٤هـ/ ٩٦٠ اهـ/ ٩٣٣.

<sup>(</sup>٢) مستور الجابري : (علاقة آل سعود بالدولة العثمانية (١٣٠٩هـ-١٣٣٧هـ) رسالة ماجستير ، قسم التاريخ ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥ م ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم الوهبي : المرجع السابق : ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٤) عبد الفتاح أبو عليَّة :حجازسيحتنامة : ٢٩وما بعدها . عبد الله العثيمين : بحوث . . . ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) عايض الروقي: «علاقات الدولة السعودية الأولى بولاة الدولة العثمانية في العراق والشام». (مجلة المؤرخ العربي)، مجلد ١، عدد ٥، مارس ١٩٩٧ م: ٤٣٧ - ٤٣٨ . محمد عبد الله السلمان: «الوجود الأجنبي في نجد (١٣٢٥هـ ١٣٢٤هـ)» (مجلة العرب): ١-٢/ ٢٩. رجب - شعبان ٤١ اهـ/ يناير - فبراير ١٩٩٤م: ٦.

جذور هذا الكيان الذي هز أعماقهم ، ولكن السلطان لم يأبه كثيراً حتى بتلك النداءات التي يطلقها بعض ولاته في الأقطار المجاورة للدولة السعودية بما فيهم أمراء الحجاز(١).

على أن من الأسباب الرئيسة في ذلك الصراع ، الجوانب السياسية التي جعلت العثمانيين يرون في الدولة السعودية ، وتحركاتها ، وخروجها من نجد إلى أطراف الجزيرة وزحفها خارجها خطراً يتهدد الولايات العثمانية نفسها ، ومما يثبت هذا القول ذلك التطور التدريجي في الموقف العثماني تجاه السعوديين ؛ فبينما اتسم هذا الموقف في أواخر القرن الثاني عشر الهجري بعدم الاكتراث والاكتفاء بإظهار الحرص على أمن الولايات العثمانية ؛ نجد أن هذا الموقف اتخذ ضغطاً سياسياً بل وعسكرياً مع مطلع القرن الثالث عشر الهجري ، وذلك حين تحرك السعوديون خارج نجد متجهين إلى الأحساء ، وأصبحت حدودهم متاخمة للعراق العثماني مما أثار خوف العثمانيين من امتداد النفوذ السعودي إلى تلك الولاية العثمانية وما جاورها (٢٠) ، خاصة أن ذلك قد تزامن مع توجه قوات الدولة السعودية الأولى لمنطقة الحجاز التابعة اسمياً للدولة العثمانية والتي تهمها من الناحية الدينية ، الأمر الذي دفع بالعثمانيين للعمل الفعلي ضد الدرعية ، فبدؤوا بارسال الحملات العسكرية ضدها(٣) .

وكان المنطلق الأول لهذه الحملات ولاية العراق العثمانية ، فبعد أن كان ولاتها يكتفون بالتأييد المعنوي للقوى المحلية ضد الدرعية خاصة أمراء بني خالد<sup>(1)</sup> ، بدأ أولئك الولاة بإرسال الحملات ضد الدولة السعودية ، حيث جاء أول تدخل من جانبهم في شؤون الدولة السعودية عن طريق الحملة التي قادها ثويني بن

<sup>(</sup>١) سليمان الغنام: المرجع السابق: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١٢٣/١ ؛ مستور الجابري : المرجع السابق : ٢٧، ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين : بحوث . . . : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) عبد الكريم الوهبي : المرجع السابق : ٣٩ .

عبد الله زعيم قبائل المنتفق سنة ٢٠١هـ/ ١٧٨٦م واتجه بها إلى القصيم (١)، ولكن تلك الحملة منيت بالفشل (٢).

وقد كان من أهم نتائج هذه الحملة أنها أظهرت أن ولاة العراق هم من بدأ العداء تجاه الدولة السعودية ؛ الأمر الذي جعل السعوديين يردون على تلك الحملة خاصة مع تزايد أعداد الفارين إلى المنتفق من الأراضي السعودية ، لذلك وصلت القوات السعودية بهجماتها إلى البصرة (٦) متجاوزة حدود الجزيرة العربية ، الأمر الذي أثار الرعب في نفوس أعداء الدولة ، حيث كتب أمير مكة غالب بن مساعد إلى السلطان العثماني يدعوه لوقف النفوذ السعودي المتزايد (١) ، كما تلقى سليمان باشا والي العراق رسائل من بعض المعادين للدولة السعودية تحمل الوشايات المغرضة التي تحذره من القوة السعودية ، وانتهى الأمر لدى ولاة العراق بإرسال حملة جديدة أسندت قيادتها إلى ثويني بن عبد الله من جديد بعد أن أعيد إلى منصبه السابق في مشيخة قبائل المنتفق (٥) ، كما كُلِّف متسلم البصرة بمساندة الحملة ودعمها ، بالإضافة إلى إرسال بعض القادة والجنود العثمانيين من بيروت لذلك الهدف (١) .

والجديد في هذه الحملة أنها ضمت عدداً من القوات النظامية العثمانية (٧) ؛ لتقاتل لأول مرة ضد الدولة السعودية ، الأمر الذي يدل على تزايد الاهتمام العثماني بمواجهة تلك الدولة والعمل على إيقاف زحفها المتزايد مع مرور

<sup>(</sup>١) عايض الروقى : علاقات . . . . ٤٣٣ .

ر ٢) عاد ثويني إلى العراق بعد أن سمع ببعض الاضطرابات هناك ، وقد انتهى الأمر بعزله عن مشيخة قبائل المنتفق لفترة من الزمن . ولمزيد من المعلومات حول نشاط ثويني وحملاته ضد نجد انظر : محمد بن خليفة النبهاني : المصدر السابق : ٥٠٥-٤٠٦ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ١٥٥ ؛ مالك رشوان : المرجع السابق : ٣٩-٠٠ .

<sup>(</sup>٤) مالك رشوان : المرجع السابق : ٤١ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن خليفة النبهاني: المصدر السابق: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) عايض الروقي : علاقاتُّ . . . : ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٧) صلاح الدين المختار : المرجع السابق : ١/ ٦٥ .

الوقت ، كما أن الحملة شهدت انضمام الزعيم الخالدي براك بن عبد المحسن (١) ، مما يؤكد تكتل تلك القوى للعمل ضد الدولة السعودية الأولى .

على أن تلك الحملة التي اتجهت للأحساء سنة ٢١١ هـ/ ١٧٩٧م كانت وبالأ على أصحابها قبل أن تدور رحى الحرب ، حيث قتل ثويني على يد رجل اسمه «طعيس» كان ضمن جيشه ، وعلى إثر ذلك دبت الفوضى في قواته ، وعادت إلى العراق أوائل عام ٢١٢هـ ، ولم تقتصر نتيجة الحملة على هذا فحسب ؛ بل إن الأمير سعود بن عبد العزيز سرعان ما رد عليها حين هاجم الأراضي العراقية وتمكن من هزيمة بعض القبائل واستولى على كشير من الغنائم ثم عاد إلى الدرعية (٢).

وتشير الوثائق العثمانية إلى أن ولاة العراق ساهموا بازدياد العداء بين الدولة السعودية الأولى والدولة العثمانية خاصة والي بغداد الذي سعى لتشويه مسلك الدولة السعودية ، الأمر الذي أدى إلى تكليف السلطان العثماني لهذا الوالي بتكوين حملة جديدة ضدها أسندت قيادتها إلى الكيخيا علي باشا وذلك سنة ١٢١٣هـ/ ١٩٨٨م (٦) ، ورغم ضخامة الحملة ووجود كثير من القوات النظامية العثمانية فيها ، إلا أنها سرعان ما أظهرت الفشل والعجز عن مواجهة القوات السعودية الأمر الذي جعل الكيخيا علي باشا يجنح إلى الصلح ، وينسحب عائداً لللاده (١٠) .

ومن الواضح أن القوات السعودية وعلى أثر فشل هذه الحملات بدأت تشعر بثقة في النفس ، وقدرة على المواجهة ، فظهر تصميم سعودي على رد العدوان ، وصد هجماته ومنع حدوثه ، ولذلك فإن الدرعية لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء

<sup>(</sup>١) محمد بن خليفة النبهاني : المصدر السابق : ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ١٤١ - ٤٣ ، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ١٥٧ - ١٥٨ .عايض الروقي : علاقات . . . ٣٣٠ - ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٩٥ ١-٠٦٠ .

اعتداء أفراد القبائل الشيعية العراقية على بعض أتباع الدولة السعودية الأولى سنة ٢١٤هـ/ ١٧٩٩م، فشن الأمير سعود بن عبد العزيز هجوماً عنيفاً توغل به في مدينة كربلاء سنة ٢١٦هـ/ ١٨٠١م، وقتل عدداً من أهلها، وأزال بعض المنكرات ثم عاد بقواته إلى الدرعية (١).

وعلى أثر ذلك الهجوم ساد الخوف مناطق العراق ، واتخذ ولاة العراق استراتيجية جديدة تقوم على تحصين المدن والقرى في جنوب العراق ، وتحول موقفهم إلى موقف دفاعي ضد القوات السعودية (١) ، وحين أدرك ولاة العراق عجزهم عن المواجهة نحى الوالي الجديد علي باشا منحى جديداً يقوم على الغدر حين عمد إلى إرسال أحد أتباعه إلى الدرعية لقتل الإمام عبد العزيز بن محمد وابنه سعود ، وقد تمكن الشخص المسمى «عثمان» من قتل الإمام عبد العزيز سنة ١٢١٨هـ/ ١٨١٣م (١) ، بينما نجا ابنه سعود من تلك المؤامرة .

ولم يفت هذا الحادث في عضد القيادة السعودية ، التي واصلت هجماتها ضد العراق متشجعة بما تحقق لها من نصر عظيم في الحجاز ، الأمر الذي أدى إلى أن تكون الجبهة الغربية السعودية هادئة ، فاستفادت الدرعية من ذلك بوضع ثقلها في جبهة العراق ؛ مما ساعد الإمام سعود بن عبد العزيز على الوصول بقواته إلى بغداد نفسها سنة ٢٢٦هـ/ ١٨١١م(٤).

ومن ذلك يتضح أن ولاة العراق لعبوا دوراً كبيراً في مواجهة الدولة السعودية الأولى ومحاولة القضاء عليها ، وذلك بإيعاز من السلطان العثماني ، وبدوافع أخرى تتعلق بالخلاف المذهبي بين الدرعية وكثير من قبائل العراق ، كما أن ولاة العراق العثمانيين حاولوا اجتذاب أمراء بني خالد إلى جانب حملاتهم ضد

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر : المصدرالسابق : ١/ ١٦١ ؛ عبدالله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح أبو علية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية . . . . ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٦٧ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١/ ٢١١-٢١٦ ؛ مالك رشوان: المرجع السابق: ٤٤.

الدولة السعودية ممنينهم بإعادتهم إلى إمارة الأحساء من جديد ، ولذلك كانت وجهة تلك الحملات إلى منطقة الأحساء دون غيرها .

وعلى إثر فشل تلك الحملات تحول أولئك الولاة إلى الموقف الدفاعي ضد الهجمات السعودية ، غير أن هذا لم يوقف النشاط السعودي ضدهم الذي وصل إلى عاصمتهم بغداد ، مما أدى إلى خضوع كثير من قبائل العراق للدولة السعودية الأولى ، ودفع الزكاة لها(١) ، غير أن تلك الهجمات توقفت منذ ذلك العام ؛ لأن الدولة السعودية انشغلت بمواجهة حملات والي مصر العثماني محمد على باشا ، والتي بدأت آنذاك في الوصول إلى لجزيرة العربية .

لقد ثبت للعثمانيين مدى الفشل الذي أحاط بمحاولتهم إسقاط الدولة السعودية الأولى عن طريق ولاة العراق منذ فشل حملة علي باشاسنة ١٢١٣هـ/ ١٧٩٨م (٢) ، الأمر الذي جعل السلطان العثماني يلجأ إلى ولاته في الشام ، خاصة حين أخذ والي العراق الجديد سليمان باشا الصغير ، والذي عين في ذلك المنصب منذ سنة ٢٢٢هـ/ ١٨٠٧م يتذرع بأعذار واهية ؛ ليتخلص من هذه المهمة (٣) .

وكان من الطبعي أن تمتد الغارات السعودية إلى أطراف الشام حين كانت الدولة السعودية تعمل لنشر سلطتها في شمال الجزيرة العربية ؛ خاصة أن مناطق القبائل ليس لها حدود واضحة (١) ، ومن هنا حدث أول اتصال سعودي مع الشام في الحملة التي أرسلها الإمام عبد العزيز بن محمد سنة ٢٠٨هـ/ ١٧٩٣م لإخضاع دومة الجندل ، وبعدها بأربع سنوات قاد أمير القصيم حجيلان بن حمد حملة على بادية الشرارات ، الأمر الذي حمل قبائل الشام على دفع الزكاة

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح أبو علية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية . . . : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (٨٥٧٥ - ٢٣٦٦ - ٧٢٣٤) نقلاً عن : أحمد فؤاد متولي : المرجع السابق : ٤١ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١٦٣/١ .

للدولة السعودية الأولى(١).

لذلك ظهر الخوف من قبل ولاة الشام خاصة عبد الله باشا العظم الذي أرسل تقريراً مفصلاً إلى السلطان العثماني عن السعوديين ، وتحركاتهم حينما كانوا يواصلون تقدمهم إلى الحجاز ، وقد علق السلطان على ذلك التقرير بعبارات تبين مدى تخوفه الشديد من ذلك التقدم السعودي(٢) ، وأخذ يلح كثيراً على والي الشام بحسم الأمر بنفسه ، حيث تم اقتراح إرسال حملة ضد السعوديين من الشام ، وبدعم من والي مصر محمد علي باشا ، الذي أعلن استعداده لتقديم المطلوب في خطاب له إلى الآستانة سنة ٢٢٠هـ/ ١٨٠٥م مشيراً إلى صعوبة المهمة (٣) .

ورغم الحماس الذي تميز به العظم في هذا الجانب ، إلا أنه فشل في تحقيق ماطلب منه ، بل ومُنع هو شخصياً من دخول الأماكن المقدسة حين قدم بصحبة المحمل الشامي سنة ٢٢١هـ/ ١٨٠٦م ، الأمر الذي انتهى بعزله من ولاية الشام ، وتعيين يوسف كنج باشا(٤) .

والسمة الملاحظة في العلاقات السعودية العثمانية في هذه الفترة فيما يتعلق بولاة الشام أن بقاء هؤلاء الولاة في الحكم ، كان مرهوناً بمدى ما يحققونه من نجاح ضد الدولة السعودية الأولى ؛ لذلك فسرعان ماعزل يوسف كنج باشا إثر وصول القوات السعودية إلى مزيريب في الشام سنة ٢٢٥هـ/ ١٨١٠م ، ولم يكن خلفه سليمان باشا بأحسن حظاً منه ؛ خاصة أنه كان على طرفي نقيض مع محمد على باشا فبدأ عهده برسالة تهديد ووعيد إلى الإمام سعود بن عبد العزيز (٥) رافضاً اقتراحه على الوالي السابق يوسف كنج باشا إرسال

<sup>(</sup>١) عايض الروقي : علاقات . . . : ٤٤٥- ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أحمد فؤاد متولى : المرجع السابق : ٣٦ .

Hatt - i Humayun: No. 3848 (٣) نقلاً عن : عايض الروقي : علاقات . . . ٤٤٧ . .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر نص تلك الرسالة :منير العجلاني : (عهد الإمام سعود الكبير) . ط٢ ، الرياض : دار الشبل ،=

مجموعة من علماء الشام لمناظرة علماء نجد ؛ أما من ناحية عملية فإن سليمان باشا لم يتخذ أي إجراء فعلي تجاه الدولة السعودية(١).

وكما هو واضح فإن ولاة الشام العثمانيين ، لم يتخذوا أية خطوة إيجابية – بالنسبة للدولة العثمانية – تجاه الدولة السعودية ، بل تميزوا عن ولاة العراق ومصر بعدم إرسال أية حملة عسكرية ضد الدولة السعودية ، وما يذهب إليه ابن بشر من أن الإمام سعود منع عبد الله باشا العظم من دخول الأماكن المقدسة في حج عام ١٢٢١هـ/ ١٠٨٦م ؛ خوفاً من اتحاده مع أمير مكة غالب بن مساعد ضد الدولة السعودية (٢) ، أمر لايمكن الجزم به ؛ لأن الهدف الأساس من المنع يعود إلى أن العظم أتى وبصحبته المحمل البدعي المتعارض مع هدي الدين الإسلامي ومع قدسية الحج ، ليس إلا ؛ خاصة أن الإمام سعود بن عبد العزيز كان قد أرسل رسالة للسلطان العثماني يطلب منه منع مجيء المحامل إلى الحج ، ويرحب بحسن العلاقة بين الطرفين (٣) .

ولم يكن هذا المسلك من قبل ولاة الشام دليلاً على حسن نواياهم تجاه الدولة السعودية الأولى ، بل كان عجزاً وضعفاً أحسوه في أنفسهم ، من أجل ذلك اكتفوا باختلاق المشاكل مع الدرعية ، وتشويه صورة الدعوة السلفية ومنهجها العقدي ، مما أدى إلى توتر واضطراب العلاقات بين السعوديين والعثمانيين ، وهو الأمر الذي لم يكن قادة الدولة السعودية الأولى يرغبون حدوثه ؛ بل كثيراً ما سعوا إلى علاقة حسنة بين الطرفين (٤) .

وحاصل القول: إن ولاة الشام لم يحققوا أهدافهم بالقضاء على الدولة

<sup>=</sup> ۱۱۶۱ه\_/ ۹۹۳۱م : ۱۲۱۸-۱۲۸ .

<sup>(</sup>١) أحمد جودت : المصدر السابق : ٩/ ٣٦٨- ٣٧١

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) حصة السعدي: المرجع السابق: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : علاقات . . . : ٤٥٤ .

السعودية الأولى ، كما فشل من قبلهم ولاة العراق ، لذلك فإن أنظار السلطان العثماني اتجهت إلى والي مصر محمد علي باشا عله يحقق مالم يحققه نظراؤه في العراق والشام .

ومع نهاية العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري اتجه السلطان العثماني لتكليف واليه في مصر محمد على باشا بمهمة القضاء على الدولة السعودية الأولى بعد أن كانت المحاولات قبل ذلك تتم عن طريق ولاة العراق ثم ولاة الشام.

ولقد اجتمعت عوامل متعددة جعلت السلطان يتخذ قراره هذا ، ومن أبرزها : التقدم الذي وصلت إليه الدولة السعودية خلال هذه الفترة ، حيث تم لها الاستيلاء على الحجاز (۱) ، فترتب على ذلك نتائج كثيرة كان على رأسها فقدان السلطان العثماني لشرف حماية وخدمة الحرمين الشريفين الذي كان يستمد منه مكانته وهيبته في العالم الإسلامي ، وأصبح بحاجة ماسة له لتعزيز نفوذ الدولة العثمانية المعنوي في ظل الضعف العام الذي تعيشه آنذاك (۱) ، وزاد من موقف السلطان تشدداً تلك الرسالة ، التي أرسلها الإمام سعود بن عبد العزيز إليه لإبلاغه بضم الحرمين وطلب وقف إرسال المحامل ، فعد السلطان ذلك خروجاً عن الطاعة (۱) .

ومن العوامل التي دفعت السلطان لاتخاذ هذا الإجراء ، فشل ولاة العراق والشام بتنفيذ مطلبه القاضي بمحاربة الدولة السعودية ووقف تقدمها(١) ، الأمر الذي ترتب عليه تزايد النفوذ السعودي داخل الجزيرة العربية .

لقد وجد السلطان نفسه في وضع لا يسمح له بإرسال جيوش عثمانية من الآستانة إلى الجزيرة العربية نظراً لبعد المسافة ، ولانشغال الدولة العثمانية بثورات

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: بحوث . . . ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) مالك رشوان : المرجع السابق : ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد السلمان : الوجود الأجنبي في نجد : ٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق : ٦ .

محلية في بلغاريا والصرب بجانب تمرد الانكشارية والتنافس الفرنسي البريطاني في مصر العثمانية (١).

ويذهب بعض الباحثين إلى أن السلطان حين كلف محمد علي باشا بهذه المهمة إنما أراد إضعاف قوته وقوة الدولة السعودية الأولى في وقت واحد ، وأن محمد علي باشا لايقل خطراً بالنسبة للدولة العثمانية عن الدولة السعودية (٢) ، وفي واقع الأمر فإن السلطان العثماني كان أمام خيار واحد ، وهو تكليف محمد علي باشا كحل أخير في ظل الفشل الذي لازم ولاة العراق والشام ، وفي ظل تعذر إرسال جيش ضد الدرعية من الآستانة ، ومن هنا فإن السلطان العثماني كان يأمل في نجاح واليه محمد علي باشا ، ومن ثم استخدامه يداً يضرب بها أنّى أراد كما حدث في ثورة اليونان بعد ذلك .

ولذا فقد أرسل السلطان العثماني إلى محمد علي باشا يطلب منه تنفيذ «مهمة الدرعية» مخبراً إياه بأنه شديد القلق بسبب دخول الحرمين ضمن سيادة الدولة السعودية الأولى ، ويبلغه بأمله أن يكون محمد علي باشا له بمثابة الوزير الناصح والمعين له (۲) .

ومن الواضح أن محمد علي باشا قد رحب بذلك المطلب يدفعه لذلك كونه أحد ولاة السلطان العثماني وعليه طاعته (١) ، ويرغب بكسب رضاه ، ولعله أراد أيضاً التخلص من بعض العناصر والقادة السلبيين في جيشه وذلك بإرسالهم إلى الجزيرة العربية ، إضافة لرغبته بتدريب جيشه في حروب الصحراء ليكون جيشاً منظماً حديثاً (٥) ، كما أنه أراد أيضاً الحصول على الدعم المادي عن طريق

<sup>(</sup>١) مالك رشوان : المرجع السابق : ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح أبو علية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية . . . : ٦٦ . عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم (٢٧٩٣) متحف طوبقبوسراي ، نقلاً عن : أحمد فؤاد متولى : المرجع السابق : ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن خميس : المرجع السابق : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) محمد السلمان : الوجود الأجنبي في نجد : ٦-٧ .

ما يفرضه من ضرائب على الشعب<sup>(۱)</sup> ، بحجة تنفيذ أوامر السلطان العثماني ، وبما يحصل عليه من دعم من السلطان العثماني نفسه وولايات الدولة العثمانية الأخرى كالشام وغيرها ، إضافة إلى الرغبة في رفع مكانته في العالم الإسلامي حين يقوم باستعادة الحرمين من الدولة السعودية<sup>(۱)</sup>.

ويذهب أحد الباحثين إلى أن محمد علي باشا أراد أيضاً مواجهة النفوذ البريطاني المتزايد في المنطقة (٢) ، والواقع أن محمد علي باشا ، لم يصل إلى الحد الذي يجعله يأمل بمنافسة ذلك النفوذ ، وظل عاجزاً عن ذلك طوال فترة حكمه ، بل إن هناك من يصف محمد علي باشا خلال هذه السنوات بالعميل البريطاني الذي يعمل لتنفيذ سياستها(٤) .

وعلى الرغم من أن السلطان العثماني قد طلب من محمد علي باشا محاربة الدولة السعودية الأولى عام ٢٢٢هـ/ ١٨٠٧م ، ثم أصدر أمراً بإسناد ولاية الحجاز إليه عام ٢٢٤هـ/ ١٨٠٩م ، لإطلاق يده في تلك المنطقة وحثه على تلك المهمة ، إلا أن والي مصر لم يبدأ بالتنفيذ إلا سنة ٢٢٦هـ/ ١٨١١م ، حيث أخذ يتريث ، ويختلق الأعذار كسوء الأحوال الاقتصادية ، وكثرة الديون عليه ، والخوف من هجوم خارجي على مصر (١) ؛ كما أراد الاستعداد الجيد لهذه المهمة فقام ببناء أسطول ومستودعات للأرزاق في السويس ، ثم قام بإجراء اتصالات

<sup>(</sup>١) فائق بكر الصواف : العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز ١٢٩٣ - ١٣٣٤هـ . رسالة دكتوراه ، قسم التاريخ ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد السلمان : الوجود الأجنبي في نجد : ٦-٧ . عبد الفتاح أبو علية ، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية . . . : ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم خليل أحمد: تاريخ الوطن العربي في العهد العشماني . الموصل: جامعة الموصل، ١٩٨٣ م/ ١٩٨٣ هـ: ١٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سليمان الغنام: المرجع السابق: ١٢١.

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١٩٢/١ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد علي . المجلد الأول (٢٣٤ اهـ - ٢٥٦ اهـ ) . الدوحة : دار المتنبي ، ٢٠٤ اهـ / ١٩٨٢ م : ١٠ .

مع أمير مكة غالب بن مساعد في الحجاز ؛ للتمهيد لنجاح حملاته ، وتخلص من الجنود المماليك في مذبحة القلعة خوفاً من تمردهم على سلطته أثناء انشغال قواته في الجزيرة العربية(١) .

وفي سنة ١٢٢٦هـ/ ١٨١١م تحركت أولى حملات محمد علي باشا إلى الجزيرة العربية بعدد تقدره المصادر مابين ثمانية آلاف وأربعة عشر ألف مقاتل (٢) ، وكان قوامها الجنود الانكشارية ، والأتراك ، والدلاة ، والمغاربة ، والأرنؤوط ، والأروام (٣) ، كما ضمت الحملة طائفة من الصناع (٤) ، وبعض الحكماء العارفين بالطب (٥) .

وتقدمت الحملة إلى داخل الجزيرة العربية وكانت أول مقاومة سعودية فعلية في وادي الصفراء ، حيث تلقت الحملة هزيمة نكراء أدت إلى مقتل أعداد هائلة من قواتها مما دعا طوسون باشا إلى الهرب بمن بقي معه إلى ينبع (٦) .

ويذهب بعض الباحثين(٧) إلى توجيه اللوم لقائد القوات السعودية عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، ج٣ ، بيروت : دار الجيل ، د .ت .ن : ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر :المصدر السابق ١/ ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : . ١٩٣ / ١ ، ١ ادوارد نولده : الأوضاع السياسيه في وسط الجزيرة العربية عند نهاية القرن التاسع عشر . ترجمة عوض البادي . ط ١ ، د . م . ن ، دار بلاد العرب ، ١٩٩٧ م : ٦٩ . محمود شاكر : المرجع السابق : ١٩٥ . عبد الله بن خميس : المرجع السابق : ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن الجبرتي: المصدر السابق: ٣/ ٣٢٩؛ السيد أحمد مرسي عباس: حقائق جديدة عن حرب الدرعية . مجلة الدارة ، س٣ ، ع٣ ، شوال ١٩٩٧هـ/ سبتمبر ١٩٧٧ ، ويحاول الباحث إثبات عدم وجود عناصر مصرية ضمن هذه الحملات ، ويشاركه في هذا التوجه محمد جلال كشك: السعوديون والحل الإسلامي . ط٣ ، د .م .ن ، ٢٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م : ١٥٦ . وحتى لو صح ذلك فالثابت تاريخياً إسهام التجار المصريين خاصة محمد المحروقي بدعم الحملة ، حيث كان بمثابة المستشار لطوسون باشا . مالك رشوان : المرجع السابق : ٢٩ ؛ ويذكر محمد نخلة : المرجع السابق : ٣٣ أن الحملة ضمت عدداً من المصريين وسموا «المتطوعة» .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق: ٣/ ٣٢٩-٣٣٠؛ أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي، ج٧، ط٥، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٢، ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) خليل بن أحمد الرجبي : تا**ريخ الوزير محمد علي باشا** . تحقيق دانيال كريسيليوس وآخرين ، ط ١ . القاهرة : دار الآفاق ، ٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٠٩ - ٢١١.

<sup>(</sup>٧) مالك رشوان : المرجع السابق : ٩٠ ، منير العجلاني : عهد الإمام سعود الكبير . . . : ١١٢ .

سعود على عدم تتبعه لفلول جيش طوسون باشا ، والإجهاز عليه مما مكنه من التقاط أنفاسه وجمع قواته بنجدة جديدة من مصر .

والواقع أن ذلك الرأي يغفل بعض النقاط المهمة في مثل هذه الظروف ومنها:

- ١- فيما لو تابع عبد الله بن سعود مطاردته لطوسون باشا ، هل يضمن عدم قيام أمير مكة غالب بن مساعد الذي ظهرت خيانته بمجرد وصول الحملة إلى ينبع بقطع خط الرجعة عليه بجيش من الحجاز؟
- ٢- على افتراض أن القوات السعودية ، تتبعت قوات طوسون باشا بمغامرة ، وتمكنت من القضاء عليها ؛ فإن ذلك لايعني نهاية الأمر ؛ إذ إن محمد علي باشا كان على استعداد لإرسال المزيد من القوات كي يتم مهمته المتمثلة بالقضاء على الدولة السعودية .
- ٣- كان وقت المعركة تلك في العشر الأواخر من ذي القعدة أي وقت مجيء الحجاج إلى مكة المكرمة ، ولذلك فمن المرجح أن الأمير عبد الله بن سعود كان حريصاً على أمن الحجاج ، فآثر التوقف عن مطاردة طوسون باشا في طريق الحجاج القادمين من الشام ، ولذلك فإن أول عمل قام به عبد الله بن سعود الاتجاه إلى مكة المكرمة من موقع المعركة لأداء مناسك الحج(١) .

ومهما يكن من شيء فإن طوسون قد تمكن من الحصول على المساعدات من والله ، فعاد من جديد ، وتمكن بالتعاون مع الأمير غالب من الاستيلاء على المدينة المنورة ، ثم جدة ، فمكة المكرمة ، ولكنه سرعان ماتلقى بعض الهزائم في تربة ، والحناكية الأمر الذي دعا محمد على للقدوم بنفسه للحجاز ، وكان أول

<sup>(</sup>۱) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢١١، ويرى عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق: ٣/ ٣٣٧، أن السعوديين درجوا في حروبهم على عدم مطاردة المدبرين، ولكن هذا القول لم يكن قاعدة مطردة ؛ إذ إن القوات السعودية طاردت فلول المنسحبين من قبل كما حدث إبان حملة على باشا كيخيا سنة الاحساء، كما أن مطاردة المنهزمين إستراتيجية عسكرية ناجحة في كثير من الأحيان.

عمل قام به القبض على غالب ونفيه إلى سالونيك كما تقدم.

ولم يكن مجيء محمد علي باشا ليقدم نصراً لقواته لولا بعض الظروف التي أحاطت بالقوات السعودية في بسل سنة ١٢٣٠هـ/ ١٨١٤م ، والتي أعقبها انهيار في القوات السعودية ؛ مما مكن طوسون باشا الذي عاد للقيادة من جديد بعد عودة والده إلى مصر من التقدم إلى عمق الأراضى النجدية (١).

وثمة ملاحظة تستحق التوقف والتساؤل: إذا كان محمد علي باشا قد تمكن في هذا الموقف من استعادة الحجاز، وفرض السيطرة العثمانية على المقدسات فلماذا أمر بمواصلة القتال ضد السعوديين والتقدم إلى نجد؟

يذكر بعض المؤرخين: أن محمد علي باشا حين قرر العودة إلى مصر طلب من ابنه طوسون عقد الصلح مع السعوديين (٢) ، بينما عاد هو إلى مصر لتركيز جهوده لمواجهة بعض المستجدات هناك (٣) ، وحين انتهت تلك الظروف نسف محمد علي باشا كل مبادرة للصلح وبدأ الاستعداد لجولة أخرى من الحرب طد الدولة السعودية للقضاء عليها تماماً ، ومن ثم مد سيطرته إلى الأحساء كما اتضح بُعيد سيطرته على الدرعية .

والواقع أن هناك ظروفاً أملت على الطرفين الميل إلى الصلح ؛ إذ إن محمد علي باشا أراد التفرغ لمشكلاته الداخلية ، كما أن طوسون باشا أراد عدم التوسع في الأراضي النجدية كي لايقلل من فاعلية قواته ويشتتها(٥) ، إضافة إلى مامر به

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ١٩٦ - ١٩٩ ؛ سليمان الغنام: المرجع السابق: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) جاكلين بيرين : المرجع السابق : ٢٤٠ ؛ خير الدين الزركلي : **الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز .** ط ١ ، بيروت : دارالعلم للملايين ، ١٩٨٤ م : ١٣٩ . وكذلك EL - Bartrik op.cit, P.133 .

<sup>(</sup>٣) كان من أبرز أسباب عودته إلى مصر هروب نابليون بونابرت من منفاه في «ألبا» وخوف محمد على باشا من عودته إلى مصر ، وكذلك خشيته من نجاح لطيف باشا بمؤامرته للإطاحة به والاستيلاء على مصر . مالك رشوان : المرجع السابق : ٨١ .

<sup>(</sup>٤) سليمان الغنام: المرجع السابق: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) مالك رشوان : المرجع السابق ، ص ٨١ .

طوسون باشا من ظروف صحية سيئة (۱) ، في وقت رفض جنوده دخول حرب فاصلة ضد السعودية (۲) ، أما من فاصلة ضد السعوديين بحجة قلة عددهم أمام القوات السعودية (۲) ، أما من الجانب السعودي فإن ميل الإمام عبد الله إلى الصلح يعود لإدراكه عدم جدوى الوقوف أمام محمد علي باشا وقواته التي ستستمر في التوافد للجزيرة العربية (۳) ، كما أن بعض الكتاب يذكر وجود بعض الخلافات بين الإمام عبد الله وبين أخيه فيصل بن سعود وابنه سعود بسبب إصرارهما على الحرب ضد طوسون باشا وقواته (۱) .

وتذكر بعض المصادر المناوئة للدولة السعودية أن قادة تلك الدولة أرسلوا بعض الهدايا مع رجل من زعماء القبائل العربية إلى طوسون باشا ليقبل الصلح ، وأن طوسون باشا وافق بسبب انتفاء دواعي الحرب ، وكثرة إلحاح السعوديين بطلب الصلح<sup>(٥)</sup>.

على أن الأمور سارت إلى الصلح بشروط مجملها بقاء القوات السعودية في نجد ، وانسحاب قوات محمد علي باشا منها ، وبقاء الحجاز تحت الحكم العثماني ، وتأمين تنقلات أتباع كل طرف بأرض الطرف الآخر ، مع ضرورة أخذ موافقة محمد علي باشا على هذه الشروط ، وهنا عاد طوسون باشا إلى مصر (٦) .

<sup>(</sup>١) محمد العيدروس: المرجع السابق: ٢١٩.

<sup>(2)</sup> EL - Batrik: op.cit, P.133.

<sup>(3)</sup> Ibid, P. 134.

<sup>(</sup>٤) سليمان الدخيل: «جزيرة العرب» مجلة لغة العرب، ج٥، س٣، ذي الحجة ١٣٣١هـ - تشرين الثاني ١٩٤٠ م: ٢٢٩؛ محمد جلال كشك: المرجع السابق: ١٩٤٠ م. ١٩٤٠

<sup>(</sup>٥) خليل الرجبي : المصدر السابق : ١٥١-١٥٠ . ويظهر هذا المؤلف كثيراً من الافتراءات والتحامل ضد السعوديين رغبة بالتزلف لمحمد على باشا ، حيث كان من علماء الأزهر في عهده .

<sup>(</sup>٦) عثماً نبن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٥٠ ؛ مالك رشوان : المرجع السابق : ٨١ ؛ محمود شاكر : التاريخ الإسلامي (الدولة العثمانية) . ط٢ ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م : ٢٦٢ . ويضيف بعض الباحثين : أن من ضمن الشروط أيضاً تبعية الإمام عبد الله للسلطان ، ودفعه الزكاة مع تبعيته الإدارية لحاكم المدينة ، وتعهده بالقدوم إلى الآستانة . صلاح العقاد : الحملة المصرية في شبه =

ولكن هذا الصلح لم يكتب له الاستمرار بسبب تنكر محمد علي باشا له ورفضه (۱) ، رغم إكرامه لموفدي الإمام عبد الله بن سعود اللذين أرسلهما للتفاوض معه حول شروط الصلح (۱) ، إلا أنه لم يأخذ موضوع الصلح مأخذ الجد (۱) ، وهذا ما تثبته الوثائق والمصادر المعاصرة والموالية لمحمد علي باشا (۱) ، وقد لقي هذا الموقف دعم وتأييد السلطان العثماني الذي استمر يطالب محمد علي باشا بتتبع القوات السعودية ، وعدم الإصغاء لعروض الإمام عبد الله بن سعود بالصلح (۵) .

ومن المرجح أن الانتصارات التي حققتها قوات محمد علي باشا ، قد أصابته بالغرور ، فجعلته يتجاهل الهدف الرئيس الذي قدم من أجله وهو استعادة الحجاز ، ويتجه لتحقيق هدف آخر يتمثل بالقضاء على الدولة السعودية نهائياً ، وتدمير عاصمتها الدرعية بحملة أكبر مما سبقها عدداً وعدة أوكل قيادتها إلى ابنه إبراهيم باشا ، وقد تكونت الحملة الجديدة مما يربو على ثمانية آلاف جندي من

<sup>=</sup> جزيرة العرب ١٨١١-١٨١٨م . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، س٢ ع٦ أبريل ١٩٧٦م ، ربيع الثاني ١٩٩٦م : ١١٦ . ولكن هذه الشروط لا تبدو واقعية لمخالفتها ما جاء في المصادر السابقة ، ولعدم منطقيتها إذ إن الإمام عبد الله لم يصل بعد إلى مثل هذه المرحلة من الضعف كي يقبل هذه الشروط والتي إن تم الاتفاق عليها فما الذي يدعو إلى أخذ موافقة محمد علي باشا عليها في وقت تحقق له بواسطتها كل أهدافه .

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: تأريخ المملكة . . . : ١/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ : مشاهير علماء نجد وغيرهم . ط١ ، الرياض : دار اليمامة ، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م : ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) صلاح العقاد: المرجع السابق: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) رسالة من محمد علي باشا إلى طوسون باشا يحذره فيها من مجرد النطق بكلمة الصلح . نقلاً عن : مالك رشوان : المرجع السابق : ٢٠٠ ملحق (٢) ، وكذلك : خليل الرجبي : المصدر السابق : ١٥٣ . وقد ذكر بعض الباحثين أسباباً غير مقنعة مثل استنجاد أهل القصيم بمحمد علي باشا . (جاكلين بيرين : المرجع السابق : ٢٤١) ، وعدم تسليم الإمام عبد الله نفسه (صلاح العقاد : المرجع السابق : ٢١١) ، ولكن من الثابت كما مر في الوثيقة المذكورة أن محمد علي باشا لم يفكر إطلاقاً في الصلح ، وغم ذلك نجد أن هناك من يتهم الإمام عبد الله بأنه نقض الصلح . ل .أ .سيديو : تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعيتر . ط٢٠ د .م .ن ، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م : ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٥) مالك رشوان : المرجع السابق : ٨٣ . صلاح العقاد : المرجع السابق : ١١٦ .

عناصر مختلفة مابين أرنؤوط ، وترك ، ومغاربة (١) ، وألبان ، وعدد قليل من المصريين خاصة من صعيد مصر (٢) ، كما ضمت الحملة بعض الضباط الفرنسيين ، وعدداً من الأطباء الإيطاليين ، وقد تحركت الحملة من القصير في ذي القعدة ١٣٦١هـ/ ١٨١٦م (٣) .

وكانت المواجهة الفعلية الأولى لقوات إبراهيم باشا في بلدة الرس ، التي أبدت صموداً لما يزيد عن ثلاثة أشهر وكبدت قوات إبراهيم باشا مايزيد على ألفين وأربع مئة قتيل كما تذكر المصادر المصرية المعاصرة لتلك الأحداث(١٠) .

ويرى أحد المؤرخين (٥) أن إبراهيم باشا قد ارتكب «أول أخطائه العسكرية حين حاصر الرس معتقداً بأهميتها ، فكبدته مايزيد على ثلاثة آلاف قتيل » . والواقع أن حصار إبراهيم للرس أمر حتمته ظروف الحرب لا اختيار إبراهيم باشا ؛ إذ إن البلدة تقع في طريقه إلى الدرعية ، فلابد من إخضاعها ، كما أن تركها خلفه دون ضمان موقفها أمر في غاية الخطورة قد ينشأ عنه هجوم منها على جيشه من الخلف ، ولهذا كان لابد له من حسم الأمر مع هذه البلدة قبل مواصلة سيره إلى الدرعية ، وممايؤيد هذا القول النتيجة التي ترتبت على إخضاع الرس حيث خضعت منطقة القصيم بأكملها دون مقاومة ، ليواصل إبراهيم باشا سيره من

<sup>(</sup>١) ج . فورستر سادلير : المصدر السابق : ١٤٦ . منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : ٧٦ ، ١٠٩ . وهذا عدا من انضم لها من غير النظاميين ، وما لحق بها من مدد .

EL - Batrik: op.cit, P. 138 (۲) و كذلك : صلاح العقاد : المرجع السابق : ۱۱۷ . ويرى محمد جلال كشك : المرجع السابق : ٤٨ أنه لا توجد أية كشك : المرجع السابق : ٤٨ أنه لا توجد أية عناصر مصرية ضمن الحملة ، وهذا خلاف الواقع وما تذكره المصادر ، حيث تشير إلى أن بعض القبائل في مصر قد وفرت الجمال لنقل حملة إبراهيم باشا . عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد علي ، ط٥، القاهرة : دار المعارف ، ٤٠٩ اهـ/ ١٩٨٩ م : ١٤٢ . والواقع أن جميع حملات محمد علي باشا قد ضمت عناصر مصرية منذ حملة طوسون باشا . محمد نخلة : المرجع السابق : ٣٣ . كما أن تجار مصر بزعامة محمد المحروقي كانوا أكثر من دعم الحملة كما دعموا ماسبقها من حملات . عبد الرحمن الجبرتي : المصدر السابق : ٣٧ ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٣) مالك رشوان : المرجع السابق : ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) إدوارد نولده: المصدر السابق: ٧٠.

القصيم إلى الوشم ، بينما تراجع عبد الله بن سعود إلى الدرعية وليس إلى شقراء شقراء كما ذكرت بعض المصادر (۱) ؛ أما إبراهيم باشا فقد تقدم إلى شقراء الواقعة في الطريق إلى الدرعية ؛ فحاصرها لمدة أسبوع ضارباً أسوارها بالمدافع الأمر الذي أدى إلى تهدم بعض أسوارها ، وانتهى الأمر بعقد الصلح بين أهلها وإبراهيم باشا(۲).

وبعد أن استولى على شقراء انفتح له الطريق إلى الدرعية ؛ إذ لم يجد سوى مقاومة يسيرة من أهالي ضرما ، ثم بدأ حصاره للدرعية التي أبدت ألواناً من المقاومة والصمود لما يزيد على ستة أشهر ، كما أظهر الإمام عبد الله بن سعود شجاعة فائقة رافضاً التسليم ، إلا أن عوامل عدة جعلت الاستمرار في الصمود مستحيلاً ومن أهمها :

1- كثرة الإمدادات من جانب محمد علي باشا لابنه إبراهيم باشا ، في وقت كانت الدرعية محاصرة ، وتعاني من نقص المؤن الأمر الذي أدى إلى تذمر بعض المواطنين وإصابتهم بالذعر ، فخرجوا إلى إبراهيم باشا منضمين إليه ، وأخبروه بنقاط الضعف في البلدة (٣) .

١- الدعم والمساندة التي لقيه ما إبراهيم باشا من القوى المناوئة للدولة السعودية ؛ خاصة من قبل والي بغداد داود باشا وأمراء بني خالد ماجد ومحمد العريعر ، حيث عملت تلك الجهات على دعم ومساندة الحصار

<sup>(</sup>۱) أحمد دحلان : المصدر السابق : ۳۰۲ . وأخذ عنه Philby: op.cit, P. 135 ، وعدد من الباحثين مثل جاكلين بيرين : المرجع السابق : ۲٤۲ ، وكذلك مديحة درويش : تاريخ الدولة السعودية . ط۲ ، حدة : دار الشروق ، ۲٤۲ هه/ ۱۹۹۲ م : ٥١ . ولكن المصادر كابن بشر والوثائق لاتذكر ذلك بل إن بعض الوثائق تشير إلى أن الإمام عبد الله أرسل بعض المدد إلى شقراء لمساعدتها ضد حملة إبراهيم مما يدل على أن الإمام عبد الله لم يكن فيها . وثائق عثمانية : ٢/ ١-٥٣ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . يدل على أن الإمام عبد الله لم يكن فيها . وثائق عثمانية : ٢/ ١-٥٣ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من إبراهيم باشا إلى محمد على باشا حول معركة شقراء ، ١٩ ربيع الأول ٢٣٣ اهـ . عبد الحميد البطريق : إبراهيم باشا في بلاد العرب ضمن كتاب ذكرى البطل إبراهيم باشا . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٤١هه/ ١٩٩٠ م : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٥٩-٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٦٥. عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة: ١/ ٢٠٥.

- ضد الدرعية (١) ، فتوالت الإمدادات لجيش إبراهيم باشا من البصرة والزبير وغيرها من مناطق العراق (٢) .
- ٣- امتلاك إبراهيم باشا لأسلحة متطورة مقارنة بأسلحة السعوديين الذين لم
   تشفع لهم الكثرة العددية في استمرار الصمود والتفوق<sup>(٣)</sup>.
- 3 قيام إبراهيم باشا بتدمير اقتصاديات بلدان نجد حيث قام بقطع ما يزيد عن نصف نخيل شقراء (١٠) ، كي يمنع إرسال محصولها إلى الدرعية كما أنه ضمن خضوع ما مر به من بلدان نجد عن طريق أخذ رهائن منها (٥) ؛ الأمر الذي جعل تلك البلدان لا تستطيع إرسال أي دعم للدرعية ؛ خاصة في ظل وجود حاميات عسكرية تابعة لإبراهيم باشا في البلدان المذكورة (٢) .
- ٥- أن تلك الحاميات ساهمت بدور كبير في دعم الحصار على الدرعية ؛ خاصة حين شب الحريق في مستودع ذخيرة إبراهيم باشا ، حيث قامت حامية شقراء بإرسال المؤن والإمدادات ، الأمر الذي مكن الباشا من الاستمرار في عملية الحصار (٧) .

٦- الإمكانات الطبية التي ضمتها حملة إبراهيم باشا ، ومكنته من علاج

Hatt - i Humayun: No. 19676 Tarihi 7/2/123

<sup>(</sup>۱) وثائق عثمانية : ٣/ ١-٣٤ دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من داود باشا إلى السلطان ، ١٣٣٠هـ . وثائق عثمانية : ٣/ ١-١ دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من داود باشا إلى السلطان حول دعمه لإبراهيم باشا ، ١٥ ربيع ثاني ٢٣٣ هـ .

وثائق عثمانية : ٢/ ١-٢٩ دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من إبراهيم باشا إلى ماجد العريعر حول بعض الطلبات ، ٩ شوال ٢٣٣ اهـ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن صالح الدهش: موقف الأهالي في نجد والحجاز من الحملات العثمانية على الدولة السعودية حتى عام ١٢٣٣هـ. رسالة ماجستير. قسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٤٠٥- ١٤٠١هـ: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الدولة السعودية الأولى: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عمر الفاخري: المصدر السابق: ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق : ١٤٦ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق: ١٤٧.

المصابين في جيشه بل إنه أنشأ مستشفى لهذا الغرض في شقراء مستخدماً بعض بيوت الأهالي كمقر لذلك المستشفى (١) ، وإذا كان يستنتج من إنشاء المستشفى كثرة عدد جرحى القوات الغازية ، إلا أنه يدل على سرعة عودة الجندي الجريح للقتال بمجرد تلقيه العلاج .

٧- الاهتمام الكامل الذي لقيه إبراهيم باشا من قبل والده ، حيث تذكر المصادر التاريخية : أن محمد علي باشا كان منفعل الخاطر لتأخر وصول الأخبار من نجد ، وكان يمضي وقته باستماع كتب الحديث والإكثار من الصدقات ، ولايستقر بمكان متنقلاً بين القلعة وقصر شبرا والأزبكية وغيرها انتظاراً لوصول أخبار إبراهيم باشا(٢) ، ولم يقتصر الأمر على محمد علي باشا بل كان جميع أفراد أسرته يراسلونه أثناء حصار الدرعية ويدعون له بالنصر كما يتضح من رسالة أخته توحيدة إليه في رمضان سنة ١٢٣٣هـ(٣) .

وفي نهاية الأمر لم يجد الإمام عبد الله بن سعود بداً من التفاوض مع إبراهيم باشا ، فأرسل إليه وفداً برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ، والشيخ علي ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمفاوضته ، غير أن الباشا رفض مفاوضتهم مصراً على قدوم الإمام عبد الله بن سعود بنفسه ، وقد خرج الإمام عبد الله للقاء الباشا وتفاوض معه على الصلح ، ووقف الحرب وضمان سلامة الدرعية وأهلها ، وأن يسافر عبد الله إلى القاهرة فالآستانة لينظر السلطان العثماني في أمره (١) ، وقد استسلم الإمام عبد الله بن سعود في  $\Lambda$  من ذي القعدة

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق: ٣/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٣) محافظ بحر برا: محفظة (٥) وثيقة (٩٦) من توحيدة بنت محمد علي باشا إلى أخيها إبراهيم باشا ٢٦٨ رمضان ٢٣٣ هه.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٧٥. ويضيف ابن بشر وكذلك خليل الرجبي: المصدر السابق: ٥٩ مأن الباشا سمح للإمام عبد الله بالعودة إلى منزله بعد إتمام الصلح. وقد ورد في بعض الوثائق أن الإمام عبد الله بن سعود عرض مبالغ مالية على إبراهيم باشاكي يرفع حصاره عن الدرعية، ولكن الباشا رفض ذلك. وثائق عثمانية: ٣/ ٦- ١ دارة الملك عبد العزيز. الرياض. رسائل أحمد بن جابر ومحمد العريعر إلى داود باشاعن حرب الدرعية، غير مؤرخة.

۱۲۳۳ هـ/ سبتمبر ۱۸۱۸م (۱) ، وبعد يومين أرسل مع رشوان أغا (۲) والدويدار حسين أغا وبصحبتهم ثلاث مئة من الخيالة وأربع مئة من المشاة (۳) إلى مصر .

وبمجرد انتشار أنباء ذلك الحدث ، ووصولها إلى محمد علي باشا أظهر فرحاً عظيماً ، وأمر بضرب المدافع ، وأظهرت الزينة بمصر لمدة أسبوع (١٠) ، وحين بلغ الخبر السلطان العثماني أظهر السرور ، وأرسل التهاني إلى محمد علي باشا مقرونة بالخلع والهدايا له ولابنه إبراهيم باشا ، وأعلن إبقاءه في ولاية مصر ومنح ابنه إبراهيم ولاية جدة (٥) ، كما قدمت الأوسمة إلى عدد من القادة وأمر السلطان العثماني بإعطاء تلاميذ المدارس الإحسانات ابتهاجاً بهذه المناسبة (٢) ، وتتابعت رسائل التهنئة إلى محمد علي باشا من السلطان وأسرته (٧) ، كما تلقى السلطان العثماني التهائي من بعض القوى الدولية (٨) ، ووالي العراق داود باشا (١٠) ،

<sup>.</sup> EL - Bartrik: op. cit, P.143 ۲۰٦/۱: . . . . الملكة عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . . الملكة

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . : ١٤٥ ، عبد الرحمن بن ناصر : عنوان السعد والمجد فيما استطرف من أخبار الحجاز ونجد (مخطوط) . الرياض : دارة الملك عبد العزيز . قسم المخطوطات رقم (٣) ، ورقة ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) وثائق عثمانية: ٣/ ٨-٤ دارة الملك عبد العزيز الرياض رسالة من محمد العبد الرزاق إلى داود باشا عن انتصار إبراهيم باشا في الدرعية ٢٣٤ هـ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الجبرتي: المُصدر السابق: ٣/ ٥٨١ ، ٥٩١ .

<sup>(</sup>٥) وثائق عثمانية : ١/ ٢-٩٥ . دارة الملك عبد العزيز . الرياض . رسالة من رئيس الكتاب إلى السلطان العثماني بشأن منح الأوسمة والهدايا للمشاركين بمهمة الدرعية ، ٢٣٣ هـ .

محافظَّ بحر برا : محفظة (٦) وثيقة (١٠٤) رسالة من مصطفى إلى الجناب العالي يهنئه بإبقائه في ولاية مصر ، ١٥٥ شوال ١٣٤٤هـ .

وثائق عثمانية: ١/٢-٩٧ دارة الملك عبد العزيز الرياض رسالة من رئيس الكتاب إلى السلطان العثماني حول إرسال التشريفات لمحمد على باشا وابنه إبراهيم باشا بمناسبة الاستيلاء على الدرعية ١٢٣٣هـ . ويذكر خليل الرجبي المصدر السابق: ١٦٤ أن الهدايا عبارة عن خنجر وساعة لكل منهما .

<sup>(</sup>٦) محافظ بحر برا: محفظة (٦) وثيقة (٣٠) من حسين إلى الجناب العالي حول منح السلطان العثماني الإحسانات لطلاب المدارس بمناسبة انتصارات الدرعية ، ٢٥ ربيع الأول ٢٣٤ اه. . وثائق عثمانية : ١/٢-٩٥ .

<sup>(</sup>٧) محافظ بحر برا: محفظة (٦) وثيقة (٣) من كهليز هانم إلى محمد علي باشا تهنئه بانتصارات إبراهيم باشا في الدرعية ، ٣ محرم ١٣٣٤هـ .

<sup>(</sup>٨) وثائق عثمانية : ١/ ٢-٣٠ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . تهنئة قيصر روسيا للسلطان العثماني بإسقاط الدرعية ، غير مؤرخة .

<sup>(</sup>٩) وثائق عثمانية : ٣/ ١-٢٨ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . تهنئــة داود باشا للسلطان العثماني =

وصالح باشا(١) والي الشام.

حاول إبراهيم باشا مد سلطته للأحساء ، وأرسل لها قوة صغيرة (٢) آملاً بالسير اليها بنفسه ، إلا أنه جوبه برفض ذلك من قبل السلطان العثماني ، وتشير الوثائق العثمانية إلى كثرة إلحاح إبراهيم باشا على والده كي يأخذ موافقة السلطان العثماني على رغبته تلك ، والتي كان يضمرها حتى قبل سقوط الدرعية ، مبيناً الخطر الذي قد يترتب على ترك الأحساء ، واحتمال عودة السعوديين من جديد ، ورغم تلك المحاولات الجادة من قبل إبراهيم باشا ووالده ، إلا أن السلطان العثماني أصدر أمره بعدم التقدم للأحساء ؛ لأنها ليست هدفاً للحملة ، وأن الهدف المحافظة على الحرمين الشريفين (٣) .

ومن المرجح أن رفض السلطان العثماني يعود إلى تخوف والي بغداد داود باشا من أطماع محمد علي باشا ، ورغبته بالوصول إلى الأحساء فالعراق ، وهذا ماتؤكده المصادر خاصة الوثائق العثمانية ، والتي يحاول داود باشا من خلالها إقناع السلطان العثماني بتعيين آل عريعر أمراء على الأحساء من قبل الدولة العثمانية لإبعاد قوات محمد علي باشا عنها(١٠) ، حيث ظهرت على السطح

= بإسقاط الدرعية ٢٣٤ هـ.

<sup>(</sup>١) وثائق عثمانية : ١/ ٢- ٢٥١ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من رئيس الكتاب إلى السلطان العثماني حول إطلاق مدافع الشام بمناسبة إسقاط الدرعية .

<sup>(</sup>٢) فتحية نبراوي ومحمد نصر مهنا : الخليج العربي . الأسكندرية : منشأة المعارف ، د .ت .ن : ٢٦٢ . ويؤكد أحد الباحثين أن محمد علي باشا قد أمر ابنه إبراهيم باشا بالاستيلاء على الأحساء . عبد الحميد البطريق : إبراهيم باشا في بلاد العرب : ٢٢-٢٣ .

<sup>(</sup>٣) وثائق عثمانية : ٥/ ١-٧٤ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رفض السلطان العثماني السماح لإبراهيم باشا التحرك للأحساء ، ٣ رجب ٢٣٣ ١هـ .

وثائق عثمانية : ٥/ ١-٧٩ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من محمد علي باشا للسلطان العثماني حول عودة إبراهيم باشا إلى مصر بعد إسقاط الدرعية ٢٣٣ ١هـ .

 <sup>(</sup>٤) وثائق عثمانية :٣/ ١-١ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .
 وثائق عثمانية :٣/ ١-٥ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

Hatt - iHumayun: No. 19676 وثائق عثمانية ٣/ ١-٣٥ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . ملخص رسائل والي بغداد وماجد العريعر إلى السلطان العثماني ٢٣٤ ١هـ .

بوادر خلاف بين الواليين العثمانيين ؛ الأمر الذي دعا السلطان العثماني لاتخاذ هذا الموقف خوفاً من اصطدام وشيك بينهما ؛ فأبلغ محمد علي باشا بضرورة إخلاء الأحساء وتسليمها إلى مأموري داود باشا ؛ فامتثل إبراهيم باشا لذلك وطلب من قواته الانسحاب إلى الدرعية(١).

ويلاحظ خلال هذه الآونة بداية الاختلاف بين قوى الدولة العثمانية المناوئة للدولة السعودية ، فعلى حين أن محمد علي باشا أظهر مطامعه في الأحساء ؟ تحرك والي بغداد داود باشا لمنع هذا التوجه ، وحين فقد محمد علي باشا الأحساء أراد التمسك بنجد حيث أرسل إبراهيم باشا لوالده يطلب منه استئذان السلطان العثماني للبقاء في الدرعية نظراً لقوة آل سعود وخبرتهم بالإمارة لما يقارب اثنتين وتسعين سنة ، الأمر الذي يجعل عودتهم للظهور محتملة ، كما بين أنه لابد من البقاء مابين ثلاثة إلى أربعة أشهر لمطاردة بقاياهم (١٠) ، ولكن السلطان العثماني رفض هذا موضحاً من جديد أن الهدف استعادة الحرمين ، وأن أمر الدرعية يجب حله عن طريق تنظيم الأمور فيها وتعيين مسؤول فيها ، وإن لم يتيسر ذلك فالحل الأخير هو هدمها تماماً وأخذ مافيها من مدافع وأسلحة ، أما إبراهيم باشا فإن عليه العودة إلى المدينة المنورة (١٠) .

<sup>(</sup>١) أمين الحلواني: المصدر السابق: ١٣٤-١٣٥.

<sup>(</sup>٢) وثائق عثمانية : ٢/ ١-٥٧ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من إبراهيم باشا إلى محمد علي باشا حول ضرورة المكث بالدرعية ٣-٤ أشهر .

وثائق عثمانية : ٢/ ١-٦٣ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من إبراهيم باشا إلى محمد علي بشأن بقائه في المدينة .

<sup>(</sup>٣) وثائق عثمانية : ٥/ ١-٢٢٣ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة موجهة إلى السلطان العثماني حول اتخاذ بعض الإجراءات في الدرعية . وكذلك : أحمد جودت باشا : المصدر السابق : ١١ / ١٤ . ولاشك أن في هذه الوثائق والمصادر الرد على من ذهب إلى عدم رغبة إبراهيم باشا بالاحتلال الثابت في نجد ، وأنه أراد تركها منذ البداية ، ولعل الموقف العثماني الحازم إزاء تقدم إبراهيم باشا للأحساء ينفي مايزعم من ضعف السلطان العثماني أمام محمد على باشا في تلك الآونة :

Saleh.m.AL-Amr: **The Hejaz Under Ottman Rule** 869 - 1914. Riyad **1 University Publications. 1978. p. 52.** 

وهكذا حُرم محمد علي باشا من مد سيطرته إلى الدرعية كما حُرم الأحساء من قبل ؛ فقفل إبراهيم باشا عائداً إلى الحجاز تنفيذاً للأوامر .

ومن خلال ماسبق يتضح أن الدولة العثمانية كانت متحدة للعمل على إنهاء الدولة السعودية الأولى عن طريق ولاتها ، وحين وصل إبراهيم باشا لحصار الدرعية وقف بجانبه والي بغداد وأمراء بني خالد الموالون له ومن خلفهم السلطان العثماني ، الذي كان يرسل الدعم بشكل مستمر لقوات إبراهيم باشا .

غير أن الأمر بدا مختلفاً بعد سقوط الدرعية وإنهاء الدولة السعودية الأولى ؟ إذ رفض السلطان العثماني تقدم قوات محمد علي باشا إلى مابعد الدرعية خوفاً من تحقيق محمد علي باشا لنجاحات ذاتية تأتي على حساب السلطان العثماني والدولة العثمانية ، ومن هنا بدأ الانشقاق في الصف العثماني ، ويمكن أن نعد تلك اللحظة بداية الاختلاف بين السلطان العثماني ووالي مصر ، وهو ماتطور إلى حروب طاحنة بين الدولة العثمانية وواليها في مصر محمد على باشا .

## ب - أحوال نجد بعد نهاية الدولة السعودية الأولى:

ترتب على نهاية الدولة السعودية الأولى نتائج سيئة متعددة على جميع الأصعدة والجوانب ، ولقد أفاض مؤرخو تلك الفترة في وصف حالة نجد السيئة في تلك المرحلة .

ففي المجال الديني ظهرت المنكرات التي كانت تحاربها الدعوة السلفية والدولة السعودية مثل الفطر في رمضان ، والغناء(١) ، والفساد الخُلُقي الذي أتى من جنود إبراهيم باشا ، إضافة إلى السرقة والاعتداء على أموال الناس(٢) ، وأهملت

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٨٣ ورغم ما يظهره من آراء حادة إلا أنه من المؤكد حدوث بعض المخالفات الدينية بتأثير من جنود محمد علي ، ووجود بعض ضعاف النفوس ومن لايملكون الجرأة لمواجهة مثل تلك المخالفات خوفاً من سلطة أولئك الجنود .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق : ٣٢٤ .

التعاليم الإسلامية السامية (۱) ، وقد ساعد وجود العناصر التركية والألبانية والشركسية ضمن القوات الغازية وماعرف عنها من قلة تديّن على انتشار ذلك الفساد (۲) ، والرشوة (۳) ، وإباحة المحرمات والمسكرات ، وإفساد الضمائر والأخلاق (۱) .

وكان مما زاد في انتشار تلك المنكرات انعدام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة في ظل الاضطهاد والتعذيب الذي تعرض له العلماء القائمون بتلك المهمة ، كما قُتل كثيرٌ منهم على يد جنود الباشا بطرق مختلفة ، ووصل الأمر بشاعته إلى أن الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تم تقطيع أجزاء جسده بالبنادق بعد أن عُزِفت آلات اللهو أمامه (٥) ، أما من سَلم من القتل فقد عُذِّب وأُخذ إلى مصر ليبقى سجيناً فيها (١) ، ولذلك فإن بعض علماء نجد كان ينتقل من مكان إلى آخر هرباً من مطاردة تلك القوات (٧) .

ومما ساعد على انتشار ذلك الفساد انعدام التعليم الديني في تلك الفترة ، وتقلص الاهتمام به الأمر الذي أدى إلى البعد عن تعاليم الإسلام المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبالتالي تفشي الجهل بين الناس (^) .

(1) Philby: op.cit, P.147.

<sup>(</sup>٢) محمد السلمان : الآثار الاجتماعية لسقوط الدرعية . مجلة الحرس الوطني ، س ١٣ ، ١٢٢٤ ، ربيع الآخر ٤١٣ هـ/ أكتوبر ١٩٩٢ م : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد الشويعر: «مشاري بن سعود» . مجلة القافلة ،ع ١ ، مجلد ٣٧ ، محرم ٢٠٩هـ/ أغسطس - سبتمبر ١٩٨٨م : ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أمين سعيد . تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن الفيصل ١١٥٨-١٣٠٧ه. . المجلد الأول ، بيروت : دار الكتاب العربي ، د .ت .ن ، ص ١٣٢ . غير أن تلك المخالفات كانت مرتبطة بوجود القوات الأجنبية حسبما يتضح من الأحداث التاريخية .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢/٧، ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) محمد السلمان: الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية. ط ١ ، عنيزة: المطابع الوطنية ، ٧٠ اهـ- ١٩٨٧ - ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٨) عثمان بن بشر: المصدر السابق ١/ ٢٨٣.

أما في المجال السياسي والإداري والعسكري ؛ فقد تعرضت الأسرة الحاكمة للاضطهاد ، وأخذت قوات إبراهيم باشا بتتبع آل سعود ، والقبض عليهم ، وإرسالهم إلى مصر ، وتقدر الوثائق التاريخية عدد المرسلين من آل سعود وأتباعهم إلى هناك مابين ٢٨٥ إلى ٢٥٠ شخصاً مبينة حالة بعضهم الصحية السيئة بسبب طول السفر والإجهاد(۱) ، كما أن من قتل من آل سعود في حروب الدرعية بلغ عددهم واحداً وعشرين شهيداً(۱) ، وقد أبدت الوثائق العثمانية اهتماماً ببعض الأسماء من آل سعود خاصة من له صلة بالحكم والإدارة(۲) .

كما أن نهاية الدولة السعودية أدت إلى تفرق البلاد وتجزئتها حيث استقلت الأحساء والخرج وحريملاء وغيرها(١) ، إضافة إلى أن كثيراً من أمراء البلدان قد عادوا إلى بلدانهم مؤيدين بجنود الدولة العثمانية مما أدى إلى نشوب النزاعات في مختلف مناطق نجد(٥) .

وقد أدى الفراغ الذي تركه غياب الدولة السعودية إلى كشرة الفتن والاضطرابات (٢) ، ومما زاد الأمر سوءاً أن قادة الحاميات العثمانية الموزعة في بلدان نجد ارتكبوا أعمالاً منكرة للقضاء على الشخصيات البارزة كي لايتمكنوا من إعادة الحياة لبلدانهم (٧) ، ونتج عن ذلك الاضطراب الإداري والسياسي

<sup>(</sup>١) وثائق عثمانية : ٢/ ٤-٨ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . كشف بأفراد آل سعود المرسلين إلى مصر ، ٢٦ جماد ثاني ٢٣٤ اهـ .

وثائق عثمانية : ٢/ ٤ - ١ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من محمد علي إلى الصدارة حول الموجودين من آل سعود بالقاهرة ، ٢٠ رجب ٢٣٤ اهـ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) وثائق عثمانية : ٥/ ١-٧٧ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من محمد علي إلى رئيس الكتاب عن أسماء بعض قتلي الدرعية ، ١٠ ذي الحجة ٢٣٣ هـ . 19676 .

<sup>(</sup>٤) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : • ٥ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي وشبه الجزيرة العربية . ط٢ ، القاهرة : دار الكتاب الجامعي ، ٢٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م : ٦-٧ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق :٧.

<sup>(</sup>٧) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ١٩ .

نزاعات متعددة بين البلدان النجدية لم يستطع جنود إبراهيم باشا منعها(١) .

أما عسكرياً فقد ظهر الوجود الأجنبي في نجد ليستمر فترة طويلة (١٠) ، بل إن بعض جنود محمد علي باشا قد بقي في الجزيرة العربية بشكل مستمر ، فانخرط بعضهم في العمل لدى أمراء البلدان ، حيث تذكر بعض المصادر أن عدداً من هؤلاء الجنود ظلوا يعملون في خدمة أمراء جبل شمر حتى سنة ٢٦١هـ/ ٨٤٥م (١٠) .

وقد أدى الوجود العسكري المكثف لقوات محمد علي باشا في نجد إلى زيادة الإرهاب ، والتعسف ضد الأهالي والعمل على تحطيم القوى العسكرية للبلاد من حيث مصادرة الأسلحة ، وهدم أسوار البلدان وحصونها ، سواء في البلدان التي قاومت حملاتهم أو التي لم تفعل ذلك(ئ) ، كما تم توزيع الجنود على بلدان نجد بشكل مكثف بل إن بعض البلدان أصبحت مراكز عسكرية لقوات محمد على باشا ومنها ثرمداء(٥) .

ومن ناحية أخرى فإن الأطماع العسكرية لمحمد علي باشا قد اتضحت بعد حروبه مع الدولة السعودية الأولى ، فظهرت أبعاد جديدة لتوسعه وصلت فيما بعد إلى الشام(٢٠) ، ولأجل ذلك فإنه استمر في طلب الإمدادات والأسلحة من السلطان العثماني باسم مهمة الدرعية في وقت كانت تللك المهمة قد انتهت(٧٠).

وفي الحجال الاجتماعي اضطرب الأمن حتى أصبح الرجل لايأمن على نفسه

<sup>(</sup>١) ج . فورستر سادلير : المصدر السابق : ٨٩ .

<sup>(2)</sup> Bayl Winder: Saudi Arabia In The Nineteenth Century. New York. Martins Press, 1965, P.7

<sup>(</sup>٣) جورج أوغست فالين : صور من شمالي جزيرة العرب . ترجمة سمير شلبي ، بيروت : أوراق لبنانية ، ١٩٧١ . ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ١٥ .

<sup>(7)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19642 Tarihi 19/1/1234.

وهو في بيته (۱) ، وذلك ناتج عن كثرة القتل والتعذيب ومشاهدة الناس لجثث الموتى منذ بداية معارك الدرعية ، والتي كثر فيها القتل من الجانبين حيث زاد عددهم على ثلاثة عشر ألف قتيل (۲) ، كما قتل بعد سقوط الدرعية مايقارب أربعة آلاف رجل من أهالي نجد على أيدي قوات إبراهيم باشا (۳) ، كما أن الأسر الذي تعرضت له فئات المجتمع قد أدى إلى زيادة الخوف ، خاصة أن تلك القوات عمدت إلى سلب حرية الأهالي بتحويل بعضهم إلى أرقاء يباعون ويشترون وكأنهم ليسوا من المسلمين الأحرار (١) .

وعمدت تلك القوات إلى هدم بعض المدن والقرى بمجرد الشك بعزم أصحابها على المقاومة ، وهذا يتضح من خلال أحداث حملة إبراهيم باشا في شقراء على سبيل المثال<sup>(٥)</sup> ، وفي بعض الحالات قد لايكون تخريب البلدان أمراً ظاهراً حيث تتعرض قليل من البلدان لشيء من التخريب أثناء الحرب<sup>(٢)</sup> ، ومما ترتب على تلك الأعمال هجرة كثير من الناس إلى البراري نجاة بأنفسهم (٧) ، بل إن بعضهم قد هرب إلى مناطق متعددة في الحجاز (١) ، الأمر الذي أدى لتقلص عمراني وسكاني مؤثر في بلدان نجد (٩) ، وقد نتج عن ذلك الوضع السيء ظهور

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) ذكر الفاخري أن قتلى جيش إبراهيم باشا منذ قدومه للجزيرة العربية يصل إلى ١٢ ألف قتيل وقتلى الدرعية ١٣٠٠ وهو ماذكره ابن بشر في المصدر السابق ١٥٠٠) وهو ماذكره ابن بشر في المصدر السابق ، بينما يذكر البسام أن قتلى جيش إبراهيم باشا في حرب الدرعية فقط تسعة آلاف وقتلى الدرعية ألف وخمس مئة قتيل . عبد الله محمد البسام : ، تحفة المشتاق . . . : ورقة : ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سعود بن هذلول : تاريخ ملوك آل سعود .ط١ ، الرياض : مطابع الرياض ، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق: ٣٠٦ . . .

<sup>(</sup>٥) محمد السلمان : الآثار الاجتماعية . . . : ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) عبد الله العثيمين : «قراءة جديدة لأوائل أخبار تركي بن عبد الله» . المجلة العربية . س ٤ ، ٢٤ رجب ١٤٠ هـ : ١٢ .

<sup>(</sup>٧) مقبل الذكير: المرجع السابق: ورقة: ٣٤.

<sup>(</sup>٨) وثائق عثمانية : ١٠٢-٤٠١ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من رئيس الكتاب إلى السلطان العثماني ، ٧ صفر ٢٣٤ه. .

<sup>(</sup>٩) فهد بن صالح الخريصي : منطقة شقراء (دراسة في جغرافية المدن) رسالة ماجستير . قسم الجغرافيا . كلية العلوم الاجتماعية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ٤٠٧ هـ :١ .

شعور وطني محلي في نجد وتأصل مبدأ كره الحكم الأجنبي(١).

أما في المجال الاقتصادي فقد ترتب على سياسة مصادرة الأموال (٢) ، والبطش والإرهاب التي عمد إليها جنود إبراهيم باشا ، انشغال الناس عن مزاولة أنشطتهم الاقتصادية زراعية كانت أم تجارية أو غيرها ، الأمر الذي أدى إلى ركود الحياة الاقتصادية وانتشار المجاعة ، حتى أن بعض الأهالي أكلوا الخشب (٢) ، إذ أنهم ركزوا اهتمامهم في الدفاع عن النفس أو التخفي من تلك العمليات الإرهابية ، كما نتج عن انعدام الأمن واضطراب الأوضاع أن تعذرت الأسفار ، وتوقفت القوافل التجارية ، الأمر الذي أدى إلى كساد اقتصادي عام ، مع ما صاحب ذلك من نهب للأموال حيث أرسل إبراهيم باشا رجاله إلى بلدان نجد الختلفة لمصادرة الأموال ، والاستيلاء على الأعلاف ، والحبوب ، أو شرائها بثمن بخس (٤) .

وأدت تلك السياسات التعسفية إلى قيام الأهالي بإخفاء ما لديهم من أموال ومجوهرات تحت أسوار بلدانهم ، الأمر الذي أدى إلى ضياعها بعد أن نسي أصحابها أماكنها ، أو اندثرت الأسوار ، أو هاجر أصحابها من البلدة نهائياً ، كما أدت سياسة القسوة تلك إلى نقل كثير من تجار نجد نشاطهم إلى خارجها حيث انضم بعضهم إلى القوافل التجارية المتنقلة ، فتقلص نشاطهم التجاري داخل بلدانهم (٥٠) .

ومن العوامل التي أدت إلى التدمير الاقتصادي قيام إبراهيم باشا بقطع النخيل ودفن الآبار ، وهي سياسة درج عليها في حروبه داخل نجد ؛ فقد قطع في

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح أبو علية : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية . . . : ٨٠

<sup>(</sup>٢) أحمد عسة : معجزة فوق الرمال . ط ١ ، بيروت : المطابع الأهلية اللبنانية ، ١٩٦٥م : ٣١ .

Philby: op. cit, P. 147 (٣) محمد السلمان . الأحوال السياسية . . . ٤٩: . .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : نجديون وراء الحدود (العقيلات) .ط١ ، لندن : دار الساقي ، ١٩٩١م : ٤٥ .

الدرعية لوحدها كما يذكر أحد الباحثين ثمانين ألف نخلة (١) ، وزاد الأمر سوءاً تلك الضرائب التي فرضت على أهالي البلدان النجدية وتحصيلها بالقوة نقداً ، وحلياً ، وطعاماً ، وسلاحاً ، ومن لايدفع فإن مصيره السجن (٢) .

أما في المجال العلمي والأدبي ، فقد انشغل العلماء عن تدوين الأحداث التاريخية الأمر الذي أدى إلى ضياع واندثار كثير من تاريخ نجد ، ولعل هذا يعود أيضاً إلى خوف العلماء من سطوة المحتل الأجنبي الذي لايرضى بتدوين مايقترفه من جرائم وفضائع مما أدى إلى ندرة وشح في المعلومات التاريخية لنجد خلال تلك الحقبة ، ولعل ذلك ما جعل بعضهم يلجأ إلى تدوين تلك الأحداث شعراً في ظل استبعاد معرفة كثير من الجنود الغزاة للشعر وجهلهم به ، وممن نهج هذا النهج الشيخ أحمد بن علي بن دعيج ، الذي نظم أرجوزة طويلة يصف فيها ماحل بالبلاد من محن ومصائب إبان سقوط الدولة السعودية الأولى ، وما أعقب ذلك من أحداث ".

ومن جانب آخر فإن جنود إبراهيم باشا قاموا بمصادرة الكتب العلمية والمصاحف ، حيث تشير الوثائق العثمانية إلى أنه أحضر معه من الدرعية إلى المدينة المنورة ما مجموعه (٩٩١) مجلداً منها (٥٣٠) كتاباً علمياً ، والبقية مصاحف ، وقد صدرت إرادة سلطانية بتوزيع المصاحف على أهل التلاوة في المدينة المنورة ، أما الكتب ؛ فقد وضعت في المدرسة الشريفية التي أنشأها السلطان العثماني في المدينة المنورة ، على أن أبشع الأعمال التي ارتكبها إبراهيم باشا وجنوده داخل نجد قيامه بهدم الدرعية حين يئس من إمكانية

<sup>(</sup>١) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٠ . محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد الشويعر: من النظم التأريخي (أرجوزة أحمد بن دعيج) . مجلة الدارة ، س٨ ،ع٤ ، رجب ١٤٠٣ مـ ١٧٣.

<sup>(4)</sup> Hatt - i Humayun: No. A - 19557. Tarihi 11/6/1236.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٨٣.

استمرار احتلاله لها بسب رفض السلطان العثماني لذلك .

ويذهب بعض الكتاب إلى أن السلطان العثماني هو الذي طلب من إبراهيم باشا هدم الدرعية (۱) ، ولكن استقراء الوثائق العثمانية ، يبين أن السلطان العثماني وضع مسألة الهدم كاختيار أخير أمام محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا ، بينما كان الخيار الأول هو ربط الدرعية بنظام جديد ، وتعيين شخص يتولى إدارة الأمور فيها (۲) ، كما أن المصادر بما فيها القريبة من الأحداث تفيد أن الأمر بهدم الدرعية قد صدر من محمد علي باشا وباختيار منه (۲) .

ومهما يكن من شيء فقد أمر إبراهيم باشا جنوده بتدمير الدرعية في شعبان سنة ٢٣٤هـ/ ١٨١٩م، أي بعد تسعة أشهر من استيلائه عليها، وتم إخراج أهلها، وقطع أشجارها، وإشعال النار فيها(١)، كما قام الجنود بهدم بعض البيوت وأهلها موجودون بداخلها(٥)، مما يدل على بشاعة الجريمة وانتفاء الوازع الديني والخُلُقي لدى مرتكبيها.

بعد ذلك قرر إبراهيم باشا العودة إلى الحجاز بناء على أمر السلطان العثماني (٦) ، وحين أراد مغادرة نجد حاول إجراء بعض الترتيبات خاصة فيما يتعلق بتسليم إدارة البلاد ، والواقع أن المصادر تختلف في تحديد الشخصية التي خلفت إبراهيم باشا في إدارة نجد ؛ حيث يذهب بعض المؤرخين إلى أن إبراهيم

<sup>(</sup>۱) محمد جلال كشك : المرجع السابق : ٩٧ ، ج . ج ، لوريمر : دليل الخيلج (القسم التأريخي) الجزء الثالث ، ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم قطر ، طبع على نفقة أحمد بن علي آل ثاني ، د .م .ن ، د .ت .ن : ١٦٢٧ .

<sup>(</sup>٢) وثائق عثمانية : ٣/ ١-٣٢ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . حول السيطرة على الدرعية ١٣٣ هـ . (٣) ج . فورستر سادلير : المصدر السابق : ٦٦ ، عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق : ١٥١ . وعلى الرغم من أن إبراهيم باشا أبلغ سادلير أن هدم الدرعية بناء على تعليمات السلطان ، إلا أن سادلير نفسه يعزو ذلك إلى غرور إبراهيم وغطرسته .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن ضويان : تاريخ ابن ضويان (مخطوط) . بخط صالح بن عبد الرحمن السلمان ٣٧٩هـ ، نسخة متداولة ورقة : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) وثائق عثمانية : ٥/ ١-٢٢٣ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

باشا عين أحد أبناء الإمام سعود بن عبد العزيز في ذلك المنصب (١) ، ومن المرجح أن الأمر اشتبه على هذا المؤرخ حيث خلط بين تعيين خالد بن سعود (٢٥ أميراً على نجد فيما بعد سنة ٢٥٦هـ/ ١٨٤٠م من قبل حكومة محمد على باشا وبين هذا التعيين ، على أن بعض الباحثين يذكر أن إبراهيم باشا سلم إدارة نجد «لإسماعيل بك» ، وأن إسماعيل لم يلبث أن رحل إلى مصر تاركاً «خالد باشا» مكانه (٣) ، ومن المؤكد أن الأمر التبس أيضاً على أصحاب هذا القول ، فأقحموا اسم خالد ابن سعود الذي قدم بصحبة إسماعيل بك إلى نجد سنة ٢٥٢هـ/ ١٨٣٦ بهذا الأمر ، بينما يذكر باحث آخر أن إبراهيم باشا عين مكانه قائداً يدعى «علي بافاً لنجد (١٤) ، غير أننا لانجد في المصادر أي دور لهذا القائد بعد مغادرة إبراهيم باشا لنجد .

وأياً كان الأمر فإن إبراهيم باشا أناب عنه أحد القادة ، كما عين أمراء من قبله على بلدان نجد وحامياتها(٥) ، وكانوا مدعومين ببعض القوات العثمانية ، التي وصلت إلى شبه الجزيرة العربية مع حملة الباشا(١) .

<sup>(</sup>١) ضاري بن فهيد الرشيد: نبذة تاريخية عن نجد . بخط وديع البستاني (١٣٣٣هـ) ، الرياض : دار اليمامة ، د .ت .ن : ٣١ .

<sup>(</sup>۲) خالد بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود: أحد أبناء الإمام سعود الكبير ، وكان قد أسر على يد إبراهيم باشا بعد استيلائه على الدرعية عام ٢٣٣ ١هـ ، ونقل إلى مصر مع باقي أسرة آل سعود حيث بقي هناك ١٨ سنة وتعلم فيها ، وقد أرسله محمد على ضمن حملته إلى نجد سنة ٢٥٢ ١هـ . محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ٩٥ ، وبعد أن فشل بالسيطرة على الأوضاع في نجد هرب إلى السلمان: الأحوال السياسية معاد إلى القصيم إبان حملة محمد بن عون سنة ٣٦٣ ١هـ ، ثم عاد منها إلى الحجاز ، ومكث هناك ثم عاد إلى القصيم إبان حملة محمد بن عون سنة ٣٦٣ ١هـ ، ثم عاد منها إلى الحجاز حيث مات هناك سنة ٢٦٤ ١هـ / ١٨٤٨ م ؛ خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج١ ، ط٣ ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٨٥ م : ٢٦ ، فيما يذكر بعض المؤرخين أن وفاته كانت سنة ٢٧٧ ١هـ / ١٨٥٠ م . جبران شاميه : آل سعود ماضيهم ومستقبلهم ، لندن : مطابع رياض الريس ، ١٩٨٦ م : ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) EL - Batrik: op. cit, P. 148 مأحمد عبد الغفور عطار: صقر الجزء الأول. ط٣، درم ن ، ١٩٥٢هـ/ ١٩٥٢ م: ١٩٥٠

<sup>(</sup>٤) مالك رشوان : المرجع السابق : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) وثائق عثمانية : ٣/ ٨-٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من آل عريعر إلى إبراهيم باشا حول حوادث الدرعية . غير مؤرخة .

<sup>(</sup>٦) فائق بكر الصواف : المرجع السابق : ٦٧ .

وقد أعقب رحيل إبراهيم باشا من نجد استمرار الاضطرابات والفوضى في ظل انعدام السلطة القوية (١) ، مما زاد من سوء الأحوال العامة في المنطقة وعدم استقرارها (٢) .

وعلى أن السلطان العثماني كان قد طلب من إبراهيم باشا العودة إلى الحجاز، والبقاء فيها لكونه والياً على جدة، ومسؤولاً عن مشيخة الحرم، ومحافظاً للمدينة المنورة، إلا أنه عزم على التحرك من المدينة المنورة إلى مصر، وذلك لرغبته في الراحة والبقاء بجانب أسرته إضافة إلى ماكان يعانيه من ظروف صحية وحاجه للعلاج التدريجي ؛ خاصة أنه أمضى حوالي أربع سنوات في الجزيرة العربية، وقد كتب محمد علي باشا رسالة إلى السلطان العثماني بذلك مستعطفاً إياه للسماح بهذا الإجراء ذاكراً له أن إبراهيم باشا سيعين عابدين بك محافظاً على المدينة المنورة نيابة عنه قبل أن يعود إلى مصر، فوافق السلطان العثماني على هذا المطلب (٣)، وقد أدى إبراهيم باشا مناسك الحج لعام العثماني على هذا المطلب (٣)، وقد أدى إبراهيم باشا مناسك الحج لعام العثماني على هذا المطلب (٣)، وقد أدى إبراهيم باشا مناسك الحج لعام المعرب . ثم اتجه إلى مصر حيث وصلها يوم ٢١ صفر ٢٣٥هه / ٩ ديسمبر

وعلى الرغم من ذلك التكاتف الذي تم بين السلطان العشماني ، وولاته في العراق والشام ومصر للعمل سوياً ضد الدولة السعودية الأولى ، إلاأن سقوط تلك الدولة لم يكن بالأمر السهل ، حيث أمضت السلطنة العشمانية وولاتها مايقارب ربع قرن في سبيل تحقيقه ، كما أن الخسائر العثمانية فاقت التصورات خاصة في جانب محمد علي باشا الذي خسر مايزيد عن خمسة عشر ألف قتيل

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲) سيد محمد إبراهيم: تاريخ المملكة العربية السعودية. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ٢٠٦١هـ/ ١٤٠٦م: ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٣) وثائق عثمانية : ٥/ ١-١٧٦ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من محمد علي باشا إلى رئيس الكتاب بشأن عودة إبراهيم من المدينة ، ٢٣٤ اهـ . : Hatt - i Humayun No. 19557

<sup>(</sup>٤) أحمد دحلان : المصدر السَّابق :٣٠٣ ، عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق : ١٥٢ .

في معاركه مع الدولة السعودية ، لكن تكالب تلك القوى المتمثلة في الدولة العثمانية وولاتها في العراق والشام ومصر مع القوى المناوئة داخل الجزيرة العربية من أمراء الحجاز وأمراء الأحساء ، كل ذلك فرض على الدولة السعودية أن تقف قسراً لبعض الوقت ، لكن قادتها قطعوا على أنفسهم عهداً بالعودة لجهادهم المشرف ، ونشر دعوتهم السلفية التي ظلت ماثلة في أذهان الناس ، مستفيدين من ذلك الحب الغامر الذي يكنه الأهالي للأسرة الحاكمة التي كان لها موعد جديد مع السيادة والتخلص من الوجود الأجنبي ، ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من الصراع بين السعوديين في دولتهم الثانية ، وبين تلك القوى المناوئة .

# الفصل الأول

الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات التكوين ١٢٣٤ - ١٢٣٩ هـ/ ١٨١٨ - ١٨٢٤

المبحث الأول: تحركات محمد بن مشارى بن معمر.

ـ حملة ماجد بن عريعر،

المبحث الثاني: جهود مشاري بن سعود وتركي بن عبدالله في إعادة تكوين الدولة وموقف القوى المناوئة منها:

- حملة عبوش أغا.
- حملة حسين بك.
- ـ حملة حسن أبي ظاهر.

### تحركات محمد بن مشاري بن معمر:

من المرجح أن محمد بن مشاري بن معمر (۱) قد حظي بتأييد إبراهيم باشا ليكون أميراً في العيينة (۲) عقب سقوط الدرعية ، وحينما انسحب إبراهيم باشا بقواته من نجد برز ابن معمر على مسرح الأحداث محاولاً إقامة دولة جديدة مدفوعاً ببعض العوامل التي منها: خلو الساحة السياسية من الحكام الشرعيين

<sup>(</sup>۱) محمد بن مشاري بن إبراهيم بن عبد الله بن معمر : عين والده أميراً في العيينة من قبل الدولة السعودية الأولى سنة ١٦٣هـ/ ١٧٥٠م ، وكان الإمام عبد العزيز بن محمد خاله لأمه ، وآل معمر ينتسبون إلى بني سعد من تميم . حمد الجاسر : المرجع السابق : ٢/ ٧٦٤ / ٧٨٢ – ٧٨٧ . ويذهب عدد من المؤرخين إلى أن آل معمر ينتسبون إلى آل مقرن ؛ مقبل الذكير : المرجع السابق ، ورقة : ٥٣ ؛ إبراهيم بن ضويان : المرجع السابق : ورقة : ٥ ، صالح بن عشمان القاضي : تاريخ نجد وحوادثها . ط١ ، د . م . ن ، ١٤ هم ١٩٥ م . ٥٠ ، ويشارك هؤلاء المؤرخين سعود بن هذلول : المرجع السابق : ١٧ القول أن الإمام عبد العزيز جد محمد بن مشاري بن معمر وليس خاله . ولعل الأمر التبس على هؤلاء حين استندوا إلى ما جاء في بعض نسخ تاريخ ابن بشر ، غير أن النسخة الحققة من هذا التاريخ تؤكد أن الإمام عبد العزيز خال ابن معمر لا جده . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٩٤ ، وهذا ما ذهب إليه موزل حين أشار إلى أن ابن معمر تزوج ابنة خاله الإمام عبد العزيز : الويس موزل : المرجع السابق : موزل حين أشار إلى أن ابن معمر دوراً أثناء حصار إبراهيم باشا للدرعية ، حيث كان ضمن الوفد الذي خرج لفاوضة إبراهيم باشا على الصلح . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) تذكر الوثائق أن ابن معمر قد منح الأمان من قبل إبراهيم باشا بعد سقوط الدرعية وأقر في إمارة إحدى البلدان القريبة منها دون تحديد لتلك البلدة : Hatt - Humayun No. 19557 Tarihi 11/5/1236 .

معية تركي: دفتر (٤) وثيقة (١٨٠). رسالة من محمد علي باشا إلى الصدر الأعظم عن الوضع في نجد ، ١٣ جمادى الآخرة ١٣٦٦هـ . ويؤكد محمد الأحسائي: المرجع السابق ١/ ١٤٥ أن ابن معمر كان أميراً على العيينة . ولعل هذا ما تذهب إليه إحدى الوثائق التي تصف ابن معمر بأنه «شيخ عتيبة» ومن المرجع أن المقصود «شيخ عيينة» إذ ربما حدث تصحيف للكلمة . محافظ بحر برا : محفظة (١٦) وثيقة (٥٧) تقرير عن أخبار نجد من عبد الله الجمعي أمير عنيزة حينذاك . دون تاريخ ، ويؤكد ذلك أن ابن معمر وصف في وثيقة أخرى بأنه «شيخ عيينة» . معية تركي : دفتر (٧) ، وثيقة (٥٠) مكاتبة إلى محافظ المدينة بشأن مشاري بن سعود ، ٢٣ صفر ٢٦٢ ١هـ . ، كما أن ابن معمر قدم من العيينة إلى الدرعية مبتدئاً حركته أواخر سنة ٢٣٤ ١هـ ، ١٨١٩م : عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٩٤ ، ويرى أحد الباحثين أن إبراهيم باشا عين محمد بن مشاري بن معمر حاكماً على نجد Winder: op.cit

آل سعود الذين يحظون بالتأييد من الجميع (''حيث أبعدهم إبراهيم باشا من البلاد ، إضافة إلى صلة القرابة التي تربط ابن معمر بتلك الأسرة ، حيث إن خاله لأمه هو الإمام عبد العزيز بن محمد ولذلك فهو يرى أنه وريث وممثل لها مما جعله يعتقد أن أنصار تلك الأسرة سيكونون أنصاراً له بشكل تلقائي ، كما أن مكانة أسرته السياسية السابقة ، والتي كانت من أشهر أسر نجد ، ووجوده أميراً على بلدة العيينة بدعم من إبراهيم باشا('') جعله يشعر بقوته السياسية التي تدفعه لإقامة الدولة ، يضاف إلى ذلك الحالة المادية الجيدة التي كان يتمتع بها ؛ إذ كان يُعد من الأثرياء في تلك الفترة الأمر الذي ساعده على امتلاك الأسلحة اللازمة لتحقيق أهدافه (").

وتشير الوثائق إلى أن ابن معمر كان يمتلك بعض المدافع ، ويحتفظ بها مدفونة في الدرعية (١) ، وإذا صح ما سبق ذكره من دعم إبراهيم باشا ، ومؤازرته له فليس من المستبعد أن يكون إبراهيم باشا نفسه هو مصدر هذه المدافع ، وإلا فكيف يحصل عليها ابن معمر وكيف يخفيها عن قوات الباشا التي لم تترك من الأسلحة شيئاً إلا صادرته .

ومما ساعد ابن معمر على تحقيق أهدافه في الدرعية قوة الحدس لديه إذ كان منذ البداية يعمل على جمع الأموال والأسلحة ، كما أن ما يوصف به من قوة الشخصية ، جعلته يقدم على تلك الخطوة ، على أن أبرز ما ساعده على هذا ما يذكره موزل من دعم الحامية العثمانية له بعد رحيل إبراهيم باشا(0).

<sup>(</sup>١) عايض الروقى : حروب محمد على . . . : ١٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) يبالغ ابن بشر في وصف قوة ابن معمر تلك بقوله : «كان عنده من الأموال والسلاح مالا يحصى ولا يعد» : عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) محافظ بحر برا: محفظة (١٦) وثيقة (٥٧).

<sup>(</sup>٥) الويس موزل: المرجع السابق: ٢٢٩.

وحينما تحرك ابن معمر من العيينة إلى الدرعية مستغلاً الفراغ الذي تركته قوات إبراهيم باشا المنسحبة في أواخر عام ١٢٣٤هـ(١) قام ببعض الإجراءات تجاه أسرته ؛ لجعلها في مأمن فيما لو أخفق في محاولته ، حيث تشير الوثائق إلى قيامه بنقل أسرته إلى بلدة سدوس(١) التي يحكمها بعض أفراد أسرته ، بينما اتجه هو إلى الرياض ليجتمع بمن فيها من أهلها وأهالي الدرعية اللاجئين إليها ، ثم اتجه الجميع تحت قيادته إلى الدرعية وبدؤوا بعمارتها وزراعتها(١) ، وتكوين إمارة جديدة فيها .

ولقد ساعد ابن معمر على نجاح حركته تلك عوامل عدة في مقدمتها: اتخاذه الدرعية عاصمة لإمارته دون سواها لإدراكه أهميتها ومكانتها في نفوس الناس ، مما يوحي لهم بأنه يعمل على إعادة مجد الدولة السعودية لامجده الخاص(ئ) ، وأنه يقوم بعمل نبيل لإعادة بناء تلك المدينة الغالية في نفوس الناس(٥) .

ويرى أحد المؤرخين(٢) أن ابن معمر كان يتمتع بشخصية قوية ساعدته على

<sup>(</sup>۱) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٤ . مقبل الذكير: المرجع السابق، ورقة: ٥٣٠ . غير أن محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٠٣٠ يذكر ذلك في أحداث بداية سنة ١٢٣٥ هـ، وتحديداً في ربيع الأول وهذا ما ورد في بعض الوثائق: محافظ بحر برا: محفظة (١٦) وثيقة (٥٧)، وعلى أية حال فإن ابن معمر لم يبدأ حركته إلا بعد رحيل إبراهيم باشا من نجد كما أكدت ذلك الوثائق التاريخية: وثائق عثمانية: ٣/ ٨-٢، دارة الملك عبد العزيز، الرياض.

وثائق عثمانية : ٢/ ٤ - ٤ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من ابن عريعر إلى إبراهيم باشا حول ظهور ابن معمر . دون تاريخ .

<sup>(</sup>٢) سدوس بلدة كانت تسمى القريَّة ، وتقع في أعلى وادي وتر ضمن بلدان اليمامة ، وهي تتبع لإمارة الرياض . عبد الله بن محمد بن خميس : معجم اليمامة : ج٢ ، ط٢ . الرياض : مطابع الفرزدق ، الرياض . ١٥٠ ١٥٠ . ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٣) محافظ بحر برا : محفظة (١٦) وثيقة (٥٧) .

<sup>(</sup>٤) أحمد علي : آل سعود . ط٢, . الرياض : دار الشبل ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م : ٦٩ . عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة : ١/ ٢١٥ ، دلال السعيد : المرجع السابق : ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) الويس موزل : المرجع السابق : ٢٢٩ .

النجاح في مهمته ، غير أن أهم أسباب النجاح الذي لقيه هو التأييد الذي وجده من الأمير تركي بن عبد الله (۱) بن محمد بن سعود وأخيه زيد وابن عمهما عمر ابن عبد العزيز ، الذين قدموا إليه في الدرعية عائدين من جنوبي نجد ، وتشير الوثائق العثمانية إلى أن ابن معمر هو الذي أرسل في طلبهم لما يعرفه من حب الناس لهم ؛ ولأنه يهدف إلى الحصول على دعم أهالي بلدان جنوبي نجد التي كانوا يقيمون فيها ، وهذا ما حدث بالفعل حين رحبوا بالتعاون مع ابن معمر رغبة في إخراج البلاد مما حل بها من دمار ، ولذلك فإن تركي بن عبد الله قدم ومعه مئة رجل لدعم ابن معمر ، وقدم عمر بن عبد العزيز ومعه نحو ثلاث مئة جمل محملة بالمواد الغذائية (۱۲ ، وذلك في سنة ١٣٥٥ هـ (۱۸۱۹ م ، وقد نتج عن قدوم أمراء آل سعود إلى الدرعية أن انضم معظم أهالي المنطقة إلى ابن معمر (۱٬۵ ، وكانت بلدة منفوحة أولى بلدان نجد طاعة له (۱٬۵ ، وتولى الأمير تركي ابن عبد الله إخضاع بعض بلدان نجد مثل حريملاء ، الأمر الذي نتج عنه خضوع ابن عبد الله إخضاع بعض بلدان نجد مثل حريملاء ، الأمر الذي نتج عنه خضوع

<sup>(</sup>۱) يذكر بعض الباحثين: أن تركي بن عبد الله ، كان قد أسر على يد إبراهيم باشا ، ونفي إلى مصر ، ولكنه هرب من الحراس وعاد إلى نجد: منير العجلاني: «من أوائل أخبار تركي بن عبد الله» المقال الأول . المجلة العربية ، ع ۱۲ ، س ۳ ، ربيع ثاني • ١٤٠ هـ/ مارس • ١٩٨ : ٤ - ٥ . وهذا خطأ واضح ؛ إذ إن ابن بشر ذكر أن تركي بن عبد الله هرب حين استولى إبراهيم باشا على الدرعية إلى آل شامر من قبائل يام من العجمان وجلس عندهم وتزوج بنت أميرهم غيدان بن جازع فولدت له ولداً أسماه جلوي ؛ لأنه ولد في جلوته من بلده : عثمان بن بشر : المصدر السابق: ١ / ١٨٧ ، كما ذكر منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله : ٨٤ ، أن فيصل بن تركي انضم إلى ابن معمر في حركته تلك . والواقع أن فيصلاً هو الذي أسر بعد سقوط الدرعية ، وأرسل إلى مصر ، ولم يعد إلاسنة ٣٤٣ اهو وبعد أن تمكن والده من تأسيس الدولة السعودية الثانية : عثمان بن بشر : المصدر السابق: ٢ / ٤١ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله محمد البسام: تحفة المشتاق . . . ، ورقة ٢٣٥ ؛ إبراهيم بن ضويان: المرجع السابق: ورقة ٥٠٠ . وتذهب بعض المصادر المحلية إلى أن عودة تركي وأخيه زيد وابن عمهما عمر بن عبد العزيز للدرعية كانت نتيجة لفشل حملة ماجد بن عريعر: عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٠ ، ولكن الواقع وما تثبته الوثائق أن عودتهم كانت قبل الحملة لأن ابن عريعر ؛ ذكر في رسائله أن من أسباب قيام حملته تلك انضمام المذكورين وغيرهم إلى ابن معمر ، وتحصنهم داخل الدرعية . كما أن فيصل الدويش شيخ مطير ذكر هذا في رسائله: محافظ بحر برا: محفظة (١٦) وثيقة (٧٥) . محافظ بحر برا: محفظة (١٦) وثيقة (٧٥) . محافظ بحر برا: محفظة (١٦) وثيقة (١١٧) من فيصل الدويش إلى إبراهيم باشا .

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ١٩ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة ...: ١/ ٢١٥.

معظم بلدان نجد لابن معمر ، فقام بتعيين أمراء من قبله على تلك البلدان (۱) ، كما بدأ العمل بنشاط في بناء الدرعية ، وترميم ما تهدم من مبانيها ، فتم جزء كبير من هذا العمل في تلك السنة ١٣٥٥هـ/ ١٨١٩م (٢) .

ومن عوامل ذلك النجاح لابن معمر ، عدم تعرضه خلال تلك الفترة لعدوان خارجي ، رغم رسائل محمد بن عريعر إلى إبراهيم باشا وتحريضه إياه ضد ابن معمر زاعماً أنه أصدر فتوى بأن من لم يتبعه فهو مرتد ، وأن من دخل بطاعة الدولة العثمانية فهو مرتد<sup>(7)</sup> ، ولكن تلك النداءات لم تجذب اهتمام إبراهيم باشا كثيراً ، لإدراكه عدم خطورة ابن معمر الذي تربطه به علاقة حسنة تجعله مطمئناً لنتائج حركته .

على أن نجاح ابن معمر بدأ يتضاءل مع ظهور المشكلات في طريقه التي كان من أبرزها الظروف الاقتصادية السيئة ، نتيجة لما حل بنجد من فوضى ، وما أدت إليه تلك الفوضى من توقف القوافل التجارية ، الأمر الذي انعكس بالتالي على الأسعار التي تزايدت بشكل كبير مما جعل ابن معمر يستمر في طلب المساعدات الاقتصادية من بلدان نجد الأخرى (٤) وعلى الرغم من الدعم الذي وجده ابن معمر من تلك البلدان ، ومن البادية (٥) ، إلا أن المشكلات الاقتصادية استمرت في ظل الجفاف المحيط بالبلاد (١) .

وزادت مشكلات ابن معمر بعد ظهور المعارضة السياسية لحكمه في بعض بلدان نجد ؛ كالرياض ، وحريملاء ، والخرج(١) ، التي رفضت الخضوع له ورأت

<sup>(1)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19532.

<sup>(</sup>٢) ألويس موزل : المرجع السابق : Winder: op.cit, P.51 . ٢٢٩.

<sup>(3)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19532.

<sup>(</sup>٤) محمد العيسى: الدرعية قاعدة الدولة السعودية الأولى . ط١. الرياض: مكتبة العبيكان، ٥٠٤ اهـ/ ١٩٩٥م : ١٠٨٠ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٤-٢٩٥.

<sup>(6)</sup> Philby: op.cit, P.150.

في حركته مصدر خطر على مكانتها(٢) ، ولم تكن تلك المعارضة لتشكل عليه خطراً لو لم تجد آذاناً صاغية من بعض القوى المناوئة خارج نجد ؛ مثل : قوة أمراء بني خالد الذين عادوا للإمارة في الأحساء وبدؤوا بفرض سيطرتهم بدعم من الدولة العثمانية وولاتها ، لاسيما ولاية بغداد التي عملت كثيراً لاستقطابهم إلى جانبها .

### حملة ماجد بن عريعر:

أدرك زعماء بعض بلدان نجد كالرياض وحريملاء والخرج الخطر الذي يلوح في الأفق بسبب حركة محمد بن مشاري بن معمر التي رأوا فيها تعارضاً مع طموحاتهم السياسية ؛ خاصة أن أولئك الزعماء لم يعودوا إلى الحكم في بلدانهم ، إلا حين تبددت الوحدة السياسية في نجد والمتمثلة بالدولة السعودية الأولى ، حينتذ بدؤوا بالتحرك ضد هذه الحركة باحثين لهم عن حليف خارجي يمكنهم الاعتماد عليه ، وقد تمثل هذا الحليف بقوة آل عريعر أمراء الأحساء ، الذين بدأت قوتهم بالتزايد منذ عودتهم للحكم .

وعلى حين تذهب المصادر المحلية إلى أن المعارضة في نجد ، هي التي وجهت الدعوة لآل عريعر في الأحساء لتجريد حملة ضد ابن معمر وحركته وأن آل عريعر رحبوا بذلك(١) ، فإن الوثائق تفيد أن آل عريعر وبمبادرة ذاتية وحين سمعوا باجتماع الناس على ابن معمر ، سارعوا لقتاله ، ولإخضاعه باسم الدولة

<sup>(</sup>١) مقبل الذكير : المرجع السابق ، ورقة : ٥٣ . عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . ، ورقة : ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٥؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبدالرحيم :محمد على . . . . ٨ . .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٩٤ ، ولعل مما زاد من معارضة هؤلاء انضمام عدد من آل سعود إلى حركة ابن معمر فرأوا فيها مشروع دولة سعودية جديدة .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق : ١/ ٢٩٤ . مقبل الذَّكير : المرجع السابق ، ورقة : ٥٣ .

العثمانية (۱) ، بعد أن كتبوا بذلك إلى والي بغداد وإلى إبراهيم باشا مُبيْنيْنَ خطورة الحركة والقوة التي أصبحت عليها ، وفي الوقت نفسه عمدوا إلى الاستفادة من المعارضة المحلية في نجد كقوة مساعدة لهم في قتال ابن معمر ، بعد أن عملوا على جمع كلمة الأمراء المعارضين ، وتوحيد صفوفهم ، ودعمهم بالمساعدة العسكرية للقضاء على تلك الحركة (۱) .

والذي توصلت إليه الدراسة هنا أن القوى المناوئة ، التي عملت ضد الدولة السعودية الأولى ، قد عادت للعمل من جديد حين ظهرت محاولة ابن معمر لإقامة إمارة جديدة يدعمها انضمام بعض أمراء آل سعود ، فرأت تلك القوى المناوئة في تلك المحاولة مشروع دولة سعودية جديدة (٣) ، لذلك لاغرابة أن تنشط الاتصالات بين أمراء بني خالد وولاة الدولة العثمانية مع محاولة الاستفادة من المعارضة الداخلية في نجد للإطاحة بتلك الحركة .

ولعل البحث لايضيف جديداً حين يتحدث عن أسباب تزعم أمراء بني خالد مواجهة حركة ابن معمر تلك ، فهي أسباب كانت موجودة منذ عهد الدولة السعودية الأولى ولا تخرج عن رفض أمراء بني خالد لوجود دولة قوية (١٠) تحول دون طموحهم الذي عاد للنمو والرغبة بالتوسع في نجد ذاتها (١١) ؛ خاصة مع

<sup>(</sup>١) محافظ بحربرا: محفظة (١٦) وثيقة (٥٧).

 <sup>(</sup>۲) وثائق عثمانية : ٣/ ٨-٢ و ٢/ ٤-٤ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .
 محافظ بحر برا : محفظة (٦ ١) وثيقة (٥٧) .

<sup>(</sup>٣) هناك من يرى في حركة ابن معمر تلك محاولة لإعادة الدولة السعودية من جديد ؛ بدليل اتخاذه الدرعية عاصمة له ، وعدم مناداته بإقامة دولة لأسرته ، ولصلة قرابته بآل سعود ، ومناداته بإظهار الدعوة السلفية ثم تنازله عن الحكم لمشاري بن سعود . حصة السعدي : المرجع السابق : 20 . بيد أن الأحداث ربما تدل على أن اتخاذه الدرعية كان مجرد وسيلة لجمع الناس لتعلقهم بتلك البلدة ، كما أن ولاء هؤلاء الناس لآل سعود منعه من المناداة بإمارة لأسرته ، فحاول الاستفادة من قرابته لآل سعود ، وإعلانه خدمة الدعوة السلفية التي لاتزال مبادؤها راسخة في أذهان الناس ؛ أما تنازله عن الإمارة لمشاري بن سعود ، فلم يستمر طويلاً حيث غدر بمشاري وسلمه للقوات العثمانية لتتخلص منه ، مما يدل على سعي ابن معمر لتحقيق طموحاته الشخصية والذاتية .

<sup>(</sup>٤) حصة السعدي: المرجع السابق: ١١٢.

خشيتهم من حركة عكسية تؤدي إلى مد ابن معمر نفوذه إلى الأحساء (٢) وبالتالي إنهاء إمارتهم من جديد ، كما حدث زمن الدولة السعودية الأولى ، هذا إلى جانب رغبتهم بإقناع الدولة العثمانية وولاتها بأنهم يعملون في خدمة الدولة العثمانية ، وإخضاع نجد لصالحها (٣) .

وأمام تلك الرغبات كوّن ماجد بن عريعر حملة انطلق بها من الأحساء إلى غد مدعوماً بجموع من القبائل ، وحين وصل أطراف نجد انضم إليه المعارضون من الرياض ، وحريملاء ، والخرج ، وكان الهدف الأول للحملة بلدة منفوحة (١٠) ، التي كانت قد خضعت لابن معمر ، مما يدل أن الهدف هو القضاء على حلفاء ابن معمر ؛ ليكون وحيداً ، فيسهل بالتالي القضاء عليه ، على أن الوثائق تعطي سبباً منطقياً آخر لذلك ، وهو الصراع بين الأمراء السابقين للبلدة وبين الأمير الحالي الذي طردهم منها فلجؤوا إلى ماجد بن عريعر كحليف لهم ، وحين وصلت الحملة إلى منفوحة حاول أهلها المقاومة ، ولكن ابن عريعر كثف الهجوم على البلدة ، وقام بقطع أشجارها ، وقتل بعض رجالها (٥) مما جعلهم يميلون إلى مصالحته (١٠) .

وقد قام ابن عريعر بتعيين محمد بن سليمان بن مزروع أميراً على البلدة على حساب أميرها إبراهيم بن سعيد ، ولكن ابن مزروع لم يستمر طويلاً في الإمارة حيث واجه ثورة بقيادة آل سعيد وبدعم من قبائل سبيع ؛ فانتهى الأمر بقتله وعودة آل سعيد لإمارة البلدة(١) ، وبذلك فشل ماجد بن عريعر بتحقيق الهدف

<sup>(</sup>١) محمد نخلة : المرجع السابق : ٩٩ . Philby: op.cit, P.150 . وما المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على . . . : ٢٥ .

<sup>(3)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19532.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) محافظ بحر برا: محفظة (١٦) وثيقة (٥٧).

Hatt - i Humayun: No. 19532.

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٤.

الأول لحملته .

وقد سارت الحملة لتحقيق هدفها الرئيس، وهو القضاء على حركة ابن معمر في الدرعية (٢)، وتشير المصادر المحلية أنه لم يحدث اشتباك بين قوات ابن عريعر وابن معمر بسبب جنوح ابن معمر للسلم والمصالحة، حيث أرسل إلى ماجد يخبره بأنه يحكم باسم السلطان العثماني، وأنه لن يخالف أوامر ابن عريعر، مُتبعاً ذلك ببعض الهدايا مما جعل ابن عريعر يقبل ذلك الموقف، ويعود إلى بلاده خاصة وقد ثارت عليه بعض قبائل البادية في جيشه (٣).

أما الوثائق فإنها لم تذكر شيئاً عن هذا الصلح ، وإنما تفيد بأن ماجد بن عريعر أرسل إلى ابن معمر ، وأهل الدرعية مُكاتبات يدعوهم فيها للخضوع للدولة العثمانية فلم يجبه أحد ، ثم أرسل إليهم من جديد محذراً وزاعماً بأنه قد صدر أمر من السلطان العثماني بضرب الدرعية ، وأن إبراهيم باشا سيجرد حملة جديدة ضدها ، وعند ذلك حاول أهالي الدرعية استرضاء ماجد بن عريعر ؛ فأرسلوا له هدية عبارة عن درعين ، في الوقت نفسه حذروه من التقدم للدرعية فأرسلوا له هدية بأما ابن معمر فقد عزم على المقاومة ضد حملة ابن عريعر التي وصلت إلى أطراف البلدة ، وقد أخرج ابن معمر المدفعين اللذين يمتلكهما للدفاع عن البلدة ، ثم نشبت بعض الاشتباكات بين الطرفين مما نتج عنه مقتل ما لا يزيد عن عشرة أشخاص من أهالي الدرعية البالغ عددهُم ألفاً ومئتي شخص حسب تقدير الوثائق ، ثم قامت قوات ابن عريعر بقطع أشجار النخيل في

<sup>(</sup>١) محافظ بحربرا: محفظة (١٦) وثيقة (٥٧).

<sup>(</sup>٢) يذكر Winder: op. cit, p.51 : «أن ماجداً هاجم أطراف الرياض» ، ولعل ذلك حين كان في طريقه للدرعية حيث اتجه إليها شمالاً من منفوحة مروراً بالرياض .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٤؛ مقبل الذكير: المرجع السابق، ورقة: ٥٣. Philby: op.cit, P. 150

Philby: op.cit, P. 150 . ويصيف هذا الاحير : أن الصلح كان الافرب بسبب العلاقة احسبه بين ابن معمر وإبراهيم باشا ، والملاحظ بالفعل أن الدولة العثمانية لم تتخذ موقفاً جدياً من حركة ابن معمر ، ولعل مما دفعها إلى ذلك أيضاً أن تلك الحركة لم تشكل أهمية كبيرة لها .

أطراف البلدة والاستيلاء على الكلا الموجود فيها(١) .

ومن المرجح أن موقف أهالي الدرعية ذلك كان بإيعاز من ابن معمر ، الذي يدرك عجزه وعجزهم عن المواجهة الحقيقية طويلاً ، وتفيد إحدى الرسائل الموجهة من بعض زعماء القبائل في نجد إلى محمد علي باشا بأن ابن عريعر قبل المهادنة مع أهالي الدرعية مؤقتاً حتى يرى ما يتخذه إبراهيم باشا حيالهم (١) ، وانتظاراً لإجابته على رسالته الجديدة التي سارع بكتابتها إلى إبراهيم باشا بعد هدنته مع أهالي الدرعية (١) ، لكن إبراهيم باشا لم يتخذ أي إجراء يذكر مما يدل على عدم أهمية حركة ابن معمر بالنسبة للدولة العثمانية ، وواليها في مصر .

ولم يشأ ماجد بن عريعر أن ينتهي الأمر عند هذا الحد خاصة حين علم بتحرك قافلة من الرياض إلى الدرعية محملة بالمؤن ؛ فأراد الاستيلاء عليها وتراجع حينئذ جنوباً باتجاه عرقة (٤) ، فهاجمها ، وقتل حوالي ثلاثين من أهلها ، ونهب القافلة ، بعد قتل بضعة أشخاص منها ، بينما قُتلَ من أتباعه خمسة رجال ، وعقب ذلك قرر ماجد بن عريعر العودة إلى الأحساء (٥) .

ومن المرجح أن قرار العودة كان بسبب اقتناع ابن عريعر بعدم جدوى محاولته دخول الدرعية خاصة حين بدأت المساعدات ترد إليها أثناء الحصار من بلدان نجد الأخرى بما فيها الرياض ، التي ساعد وجود عدد كبير من أهالي الدرعية فيها على اتخاذ البلدة ذلك الموقف الشجاع ، كما أن من أسباب العودة إلى الأحساء ، الخلاف الذي نشب بين ابن عريعر وبعض حلفائه الذين لم يلبثوا أن

<sup>(</sup>١) محافظ بحربرا: محفظة (١٦) وثبقة (٥٧).

وثائق عثمانية : ٢/ ٤-٤ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٢) محافظ بحر برا : محفظة (١٦) وثيقة (١١٧) .

<sup>(3)</sup> Hatt - i Humayun: No 15932.

<sup>(</sup>٤) قرية تقع في منتصف وادي حنيفة بين الرياض جنوباً والدرعية شمالاً ، وكانت تسمى قديماً عوقة . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ٢/ ١٩٠-١٩١ .

<sup>(</sup>٥) محافظ بُحر برا : محفظة (٦٦) وثيقة (٥٧) ، والملاحظ هنا أن المصادر المحلية المعاصوة لم تذكر معلومات كافية عن أعمال حملة ابن عريعر بعكس ما ذكرته الوثائق .

تخلوا عن تأييدهم له بسبب معاناتهم من القحط الشديد الذي حل بنجد كما تشير الوثائق(١).

وأياً كان السبب فإن ماجد بن عريعر ، قد عاد بقواته إلى الأحساء دون أن يحقق هدفه الرئيس المتمثل بالقضاء على حركة ابن معمر ، الذي حقق كثيراً من المكتسبات نتيجة لفشل هذه الحملة ، حيث شعر بقوته وثقته بنفسه ، فبدأ بإلزام بلدان نجد بجلب الأطعمة إلى الدرعية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تلك البلدة (۲) ، كما أن شعبيته زادت لدى أهالي نجد ، وعاد إلى الدرعية كثير ممن تركوها حين استسلامها لإبراهيم باشا ، وإزاء ذلك عمل جاهداً لإخضاع البلدان المعارضة له التي انضمت لحملة ماجد بن عريعر السابقة مستفيداً من جهود الأمير تركي بن عبد الله وأخيه زيد في هذا الحبال ؛ فأخضع في البداية بلدة حريملاء ، ثم دانت له بقية بلدان نجد (۳) ، مما أدى إلى تزايد القوافل التجارية القادمة من تلك البلدان إلى الدرعية وبالتالي تحسن الوضع الاقتصادي ، وانخفاض الأسعار (۱) .

ومن نتائج حملة ابن عريعر أيضاً أنها كشفت ولاء ابن معمر للعثمانيين وحسن علاقته بهم ، بل إنه أعلن خضوعه رسمياً لهم (٥) ؛ خاصة وأنه قد سبق ونال رضا إبراهيم باشا ودعمه لحكم العيينة منذ نهاية الدولة السعودية الأولى أواخر عام ٢٣٣ هـ/ ١٨١٨م ، ثم أعلن تبعيته رسمياً له منذ سنة ١٣٥٥هـ/ ١٨٢٠م بإظهار ولائه لابن عربعر أثناء حصاره للدرعية (٢) .

<sup>(1)</sup> Hatt - i Humayun: No 15932.

<sup>(</sup>٢) مقبل الذكير: المرجع السابق، ورقة: ٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) منير العجلاني : «من أوائل أخبار تركي بن عبد الله» المقال الثاني المجلة العربية ،ع١، س٤، جمادى الآخرة ، ٤٠٠١ هـ : ١١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) محافظ بحر برا: محفظة (١٦) ، وثيقة (٥٧) .

كما نتج عن الحملة إظهار فشل أمراء بني خالد من جديد في عدائهم لنجد ، ووصل الأمر بماجد بن عرب أن تعرضت جبهته الداخلية للتصدع أثناء انسحابه ، وذلك حين أعلن المحيطون به عن غضبهم لتصرفه وعودته من نجد بلاطائل(۱) ، أما على المستوى الخارجي ؛ فإن ماجداً واجه فشلاً آخر وذلك حين حاول جمع كلمة المعارضة النجدية لابن معمر ، والمتمثلة بالخرج ، والرياض ، وحريملاء ، فتعاهد معهم على العمل سوياً لمنع إقامة إمارة جديدة في الدرعية ، إلا أنه فشل في هذا حين تخلى أمراء تلك البلدان عنه (۱) ، الأمر الذي أفقده التأييد الخارجي كما فقد التأييد الداخلي فزاد ضعفه ضعفاً .

وثمة نتيجة أخرى للحملة ، وهي استمرار الصلات بين بعض أمراء بلدان نجد وقبائلها ، وبين الدولة العثمانية ممثلة بإبراهيم باشا المعين والياً على جدة ، وربطت الشؤون النجدية به ؛ حيث كان هناك مراسلات بين إبراهيم باشا وبين كل من عبد الله الجمعي أمير عنيزة ، وفيصل الدويش شيخ قبيلة مطير ، اللذين كانا يبلغانه بأخبار نجد وحوادثها(٢) .

كما كشفت الحملة عن حرص أمراء بني خالد على الاستمرار بالتحالف مع القوى المناوئة للدولة السعودية الأولى ، وذلك من أجل منع قيام دولة سعودية جديدة ، ولعل مما زاد من موقفهم هذا اعتقادهم بأن حركة ابن معمر تمثل دولة سعودية في ظل انضمام بعض أمراء آل سعود إليها ، وحتى بعد أن فشل ماجد ابن عريعر في القضاء على تلك الحركة استمر في تحريض ولاة الدولة العثمانية ؛ مثل : والي بغداد ، وإبراهيم باشا ضدها(٤) ، إلاأن إبراهيم باشا لم يتخذأي

Hatt - i Humayun: No 19532.

Hatt - i Humayun: No 19532.

<sup>(</sup>١) محمد نخلة : المرجع السابق : ٤٩-٥٠ .

<sup>(</sup>٢) وثائق عثمانية : ٣/ ٨-٢ ، ٢/ ٤-٤ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٣) محافظ بحربرا: محفظة (١٦) وثيقة (١١٧).

<sup>(</sup>٤) وثائق عثمانية : ٢/ ٤-٤ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

موقف إيجابي إزاء رسائل أمراء بني خالد والشيء نفسه ينطبق على والي بغداد . جهود مشاري بن سعود وتركي بن عبد الله في إعادة تكوين الدولة وموقف القوى منها :

أخذ النجاح الذي حققه محمد بن معمر في نجد يخبو شيئاً فشيئاً في ظل الظروف المستجدة والمتمثلة بقدوم شخصية سعودية مؤهلة للحكم ، ووارثة شرعية له ؟ تلك هي شخصية الأمير مشاري ابن الإمام سعود بن عبد العزيز وشقيق الإمام عبد الله بن سعود الذي كانت عودته بمثابة النكسة لابن معمر وحركته (۱).

وتُعَدُّ عودة مشاري بن سعود ، واسترداده الحكم أول محاولة لاستعادة حكم آل سعود منذ نهاية الدولة السعودية الأولى (٢) ، وكان مشاري بن سعود ضمن آل سعود الذين أرسلهم إبراهيم باشا إلى مصر ، ولكنه تمكن من الهرب عند قرية الحمراء بين الجديدة وينبع (٣) ، ثم اتجه إلى نجد ، وبقي مختفياً في الوشم قبل أن ينطلق إلى الدرعية (١) ، بينما تذكر الوثائق العثمانية أنه اتجه في البداية إلى جبل شمر وأقام بها ، وأن ابن معمر أرسل إليه مراراً يدعوه ، فاتجه مشاري بن سعود إلى القصيم وبقي فيها معززاً مكرماً ، ثم بدأ من هناك بمراسلة بلدان نجد وجمع الأعوان (٥) .

<sup>(1)</sup> Winder: op.cit, P.52.

<sup>(</sup>٢) خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة . . . : ١/ ٤٢ ، عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية . ط٥ ، الرياض : دار المريخ ، ٥ ١٤ ١هـ/ ٩٩٥ م : ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) محافظ بحر برا: محفظة (١٦) وثيقة (٥٧). عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٩٦/١ ؛ عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق: ٣/ ٦٢٨ ، وتذكر بعض المصادر أن هروبه كان بعد وصوله إلى مصر، بينما تذكر بعض المراجع: أن مشاري بن سعود هرب من الدرعية حين سقطت بيد إبراهيم باشا دون أن تحدد مكان هروبه، ويرى بعض منها أنه لجأ إلى القصيم، وبقي فيها حتى عاد إبراهيم باشا إلى مصر؛ ليبدأ مشاري حركته منطلقاً من القصيم، مقبل الذكير: المرجع السابق، ورقة: ٥٣، أحمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق: ١/ ٢٠١، والرأي الأرجح ما قالت به الوثائق العثمانية والمصادر المحلية المعاصرة.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) محافظ بحر برا: محفظة (١٦) وثيقة (٥٧).

وأياً كان الأمر ؛ فإن مشاري قد وطد العزم على استعادة ملك آبائه منذ أن فكر بالهرب بدليل جمعه الأعوان وعدم قبوله إمارة سدير حين عرضها عليه محمد ابن عبد الله بن جلاجل(۱) ، بل عزم على الاتجاه إلى الدرعية نفسها ، أما مراسلة ابن معمر له وهو في حائل ؛ فمن المرجح أنها كانت بإيعاز من الأمير تركي بن عبد الله بدليل مساندة تركي لمشاري بن سعود ووقوفه معه حتى تولى الحكم ثم انتقامه له من ابن معمر حين سلّمه للعثمانيين .

ولقد تمكن مشاري بن سعود من جمع الأعوان من القصيم ، وسدير ، والوشم ، ثم تقدم إلى الدرعية ودخلها في جمادى الآخرة عام ١٢٣٥هـ ١٨٢٠ م ، وكان من الطبعي أن يحسن ابن معمر استقباله لما له من المكانة في قلوب الناس ولما رأى من كثرة أنصاره ، ولما حمله معه من الكميات الكبيرة من المواد الغذائية والمؤن ، ولذا لم يجد ابن معمر بداً من المسالمة ومبايعة مشاري بن سعود خاصة أنه هو الذي طلب قدومه ، وإن كان أضمر في نفسه استعادة الحكم في أقرب فرصة ممكنة (٣) .

وحين تمت مبايعة مشاري بالحكم حظي بتأييد أسرته ممثلة بالأمير تركي بن عبد الله ، وأخيه زيد ، وعمه عمر بن عبد العزيز وأبنائه ، وأمراء آل سعود الموجودين في بلدان نجد (١) .

وقد اتسم الموقف العام في بلدان نجد بالإيجابية ؛ إذ سرعان ما تلقى الأمير مشاري بن سعود مبايعة الكثير من أهالي مناطق سدير ، والوشم ، والحمل ، والرياض ، والقصيم (٥) ؛ بينما أظهر البعض في هذه البلدان وغيرها من بلدان

<sup>(</sup>١) أحمد علي : المرجع السابق : ٧١ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٩٦ ؛ عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . ، ورقة : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٦ ؛ عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) Philby: op. cit, P. 151 . ويذهب أحد المؤرخين إلى أن مشاري بن سعود عين تركي بن عبد الله أميراً على الرياض . أحمد على : المرجع السابق : ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٦٠.

نجد المعارضة له ، ويُلْحَظُ أن هؤلاء المعارضين هم الذين سبق أن تعاونوا مع حملة ماجد بن عريعر ، الأمر الذي يدل على أن تكرار أسباب اتخاذهم ذلك الموقف يعود لرفضهم قيام دولة موحدة ، وكيان سياسي لامنازع له في نجد يحل محل الدولة السعودية الأولى .

وقد جُوْبِه موقفهم هذا بالتحدي من الأهالي في بلدانهم ، الذين ثاروا ضدهم مؤيدين وداَعمين لحركة مشاري بن سعود ؛ مما حدا ببعض أولئك الأمراء للهرب إلى أمراء بني خالد في الأحساء خوفاً من مطاردة الأهالي ، بينما رضخ بعض منهم للأمر الواقع خاصة بعد مداهمة القوات السعودية له ؛ فأعلن طاعته لمشاري بن سعود (١) ، وبذلك أصبحت بلدان نجد تابعة لمشاري بن سعود بوقت سريع وبأقل جهد عسكري وسياسي ، ويعود ذلك لأسباب عدة من أهمها :

- الولاء الذي يكنه الأهالي لآل سعود (٢) ، حيث بادروا بالترحيب بمشاري مثلاً لهم ؛ فضلاً عن ترحيبهم بتكوين دولة توحد نجداً بعد ما أصابها من فرقة وشتات .

- حالة القحط التي كانت تعانيها بلدان نجد ، الأمر الذي جعل بعض أمرائها يكف عن المعارضة لعدم وجود الدعم ، والتموين لذلك من داخل نجد أو من خارجها(٣) .

- الدعم الذي وجده مشاري من أهالي الدرعية ، وعلى رأسهم الأمير تركي ابن عبد الله وبقية آل سعود ؛ مما مكنه من الوصول بقواته إلى جنوبي نجد

Hatt - i Humayun: No 19532.

<sup>(</sup>١) وثائق عثمانية : ٣/ ٨-٢ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

وثائق عثمانية : ٢/ ٤-٤ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

محافظ بحربرا : محفظة (١٦) وثيقة (٥٧) .

وثائق عثمانية : ٣/ ١-٥ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) وثائق عثمانية :  $7/3 - \overline{3}$  دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

لإخضاع بلدانها وقمع حركة بعض المتمردين على الحكم هناك .

على أن الأمر لم يَصْفُ تماماً لمشاري بن سعود ؟ إذ إن بعض زعماء القبائل بقوا غير مؤيدين له ، وكانوا يراسلون والي مكة أحمد باشا مخبرين إياه بأخبار مشاري وتحركاته ، مما يدل على تمرد بعض القبائل عليه (١) .

لقد أدت تلك الرسائل إلى إثارة موقف القوى المناوئة الخارجية ضد مشاري ابن سعود وحكومته الجديدة ، ففي الوقت الذي وصلت فيه أخبار تحركاته إلى محمد علي باشا عن طريق الرسائل الموجهة إلى والي مكة أحمد باشا من بعض زعماء قبائل نجد<sup>(7)</sup> ، وعن طريق أمير مكة يحيى بن سرور ، فإنها وصلت أيضا إلى محمد علي باشا وإلى والي بغداد داود باشا عن طريق أمراء الأحساء من بني خالد ، حيث استغل ماجد بن عريعر ذلك الوضع لتضخيم الخطر الذي يشكله مشاري بن سعود ليس على نجد فحسب ، بل على الأحساء ذاتها التي سيكون استيلاؤه عليها مصدر قوة وتمكن له ولدولته (٣) ، وأعلن آل عريعر استعدادهم لقتال مشاري بن سعود ومن سانده (١٠) .

وكان من الطبعي أن تصل تلك الصورة السيئة التي رسمها ماجد بن عريعر

<sup>(</sup>۱) معية تركي :دفتر (۷) وثيقة (۱٦۱) ،مكاتبة إلى أحمد باشا بشأن حال نجد ، ٢٦ جمادي الآخرة ٢٦٨ هـ .

معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٨٩) مكاتبة إلى أحمد باشا لدعم حسين بك والقبض على مشاري ابن سعود ٤١ ربيع الأول ٢٣٦ اه. .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٦١) .

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٣٧) مكاتبة من محمد علي باشا حول حركة مشاري بن سعود ، ١٣ صفر ٢٣٦ اهـ .

معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (١٢٧) مكاتبة من محمد على باشا إلى نجيب أفندي ، جمادي الآخرة ، ٢٣٥ هـ .

معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) مكاتبة من محمد علي باشا إلى الصدر الأعظم عن الوضع في نجد ،١٣١ جمادي الآخرة ، ٢٣٦ ه. .

Hatt - i Humayun: No 19541.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على ١٣: . . . ١٣ .

ووالي الحجاز وأمير مكة وأمراء بعض القبائل المعارضين (١) لتحركات مشاري بن سعود إلى السلطان العثماني بواسطة ولاته في بغداد والقاهرة .

ومن الواضح أن القوى المناوئة سرعان ما عادت للعمل بمجرد ظهور اسم آل سعود على المسرح السياسي من جديد ؛ نظراً لما شكلته هذه الأسرة من هيبة ورعب في جوانح تلك القوى التي ما فتئت تحارب كل وحدة على أرض الجزيرة العربية مهد الدعوة السلفية .

ومن الملحوظ أن المصادر المحلية لا تكاد تأتي على ذكر الموقف المعادي من قبل تلك القوى ، ولعل ذلك يعود إلى السريّة التي أحاطت بنشاط القوى المناوئة ، والتي حاولت عدم الظهور على مسرح الأحداث مستخدمة بعض القوى المحلية لتنفيذ مخططاتها ضد مشاري بن سعود ودولته خاصة حين وجدت ضالتها في محمد بن مشاري بن معمر للقيام بهذه المهمة .

وعلى أية حال فإن السلطان العثماني حين وردت إليه أنباء تحركات مشاري ، والتفاف الناس حوله ، وعزمه على السير إلى الأحساء مما يجعل من الصعب القضاء عليه ، أصدر «خطاً همايونياً» إلى محمد علي باشا بضرورة القضاء على مشاري وتحطيم قوته ، لعدم تكرار القيام بهذه التحركات ، ولكي لا يستطيع مستقبلاً مواجهة أو تحدي الدولة العثمانية (٢) .

ورغم صدور هذا الأمر السلطاني إلاأن محمد علي لم يبد الاستجابة المطلوبة ، بل إنه لم يتخذأي خطوة فعلية للتنفيذ ، ويمكن تلمس الأسباب التي

Hatt - i Humayun: No 19541.

<sup>(</sup>١) راشد الحنبلي: مثير الوجد في أنساب ملوك نجد. تحقيق عبد الواحد راغب. ط١. الرياض: دارة الملك عبد العزيز ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩ م: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) محافظ بحر برا: محفظة (٧) وثيقة (٧٢) رسالة من محمد نجيب إلى محمد علي حول عودة النفوذ النفوذ السعودي ٢٦ ربيع الأول ٢٣٦ هـ.

محافظ بحر برا : محفظة (٧) وثيقة (٧٣) رسالة إلى المعية السنية حول الاهتمام بالقضاء على مشاري ابن سعود ، ٢٨ ربيع الأول ٢٣٦ اه. .

الفصل الأول \_\_\_\_\_

### دعته لاتخاذ هذا الموقف فيما يأتي:

- ١ انشغاله بإعداد قواته للسيطرة على السودان ، مما جعله لا يتمكن حتى من إرسال مبالغ مالية إلى المدينة المنورة لمجرد المساعدة في التصدي لتحركات مشاري بن سعود (١) .
- ٢ اقتناعه بأن تحركات مشاري بن سعود تلك ، لا تمثل خطراً حقيقياً على الدولة العثمانية ، أو على الأحساء كما يذكر ماجد بن عريعر ، كما أنه كان يعتقد أن مشاري بن سعود لن يَجْرُو على مواجهة الدولة العثمانية أو تحديها ؛ خاصة بعد أن رأى من قوتها ما رأى إبان حملة إبراهيم باشا ضد الدولة السعودية الأولى (٢) .
- ٣ القحط الشديد الذي أصاب نجداً وكثيراً من أنحاء الجزيرة العربية ، الأمر
   الذي جعل إرسال القوات إلى الدرعية أمراً في غاية الصعوبة (٢٠) .
- ٤ حين وردت إفادة من والي بغداد تتضمن تأكيد السلطان بالقضاء على مشاري بن سعود ثم وردت مكاتبات جديدة من ماجد ومحمد العريعر تتضمن استعدادهما للقيام بتلك المهمة ، على أن يقوم محمد علي باشا فقط بتقديم بعض المعونات عن طريق محافظ المدينة المنورة ، أبدى محمد علي باشا موافقته ، واستعداده لإتمام ذلك الأمر ، ولكنه في الوقت نفسه أخذ يماطل ويسوف متذرعاً برغبته في التخطيط المتقن ، والتشاور مع ابنه إبراهيم باشا(٤).

(١) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٥٢) رسالة من الجناب العالي إلى إسماعيل أغا ناظ خزينة المدينة المنورة حول صرف النقود لمكافحة تحركات مشاري بن سعود ، ٢٣ صفر ٢٣٦ اهـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ بحر برا : محفظة (٧) وثيقة (٧٣) .

معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (١٥٤) من محمد علي إلى الصدر العظم حول مشاري بن سعود ، ٩ محرم ٢٣٦ اهـ .

<sup>(</sup>٣) الوثيقتين السابقتين .

<sup>(</sup>٤) الوثيقتين نفسهما ، وكذلك معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٣٧) ، وقد شرح آل عريعر من جديد مازعموه من الخطر الذي تشكله تحركات مشاري بن سعود على الأحساء بل وعلى الحرمين الشريفين . Hatt - i Humayun: No 19541.

٥ - لما كان بلاغ الصدر الأعظم الموجه إلى محمد علي باشا شرحاً على الأمر السلطاني يتضمن رؤية الدولة العثمانية عدم قدرة السعوديين على إعادة بناء دولتهم مجدداً لمشاهدتهم سطوة الدولة العثمانية إبان حروبها في الدرعية (۱) ، فإن محمد علي باشا استغلها سبباً لعدم إرسال قواته لقتال مشاري بن سعود ، والقضاء على تحركاته ، بل إنه ذكر في رسالة وجهها إلى السلطان العثماني بأنه كان عازماً على إرسال القوات لقتال مشاري بن سعود ، ولكنه حين عرض الأمر على الصدر الأعظم أفيد بعدم ضرورة ذلك ، لأن السعوديين يعرفون قوة الدولة العثمانية وعدم قدرتهم على مجابهتها (۱) ، وكان رد محمد علي باشا الإيجابي الوحيد على السلطان العثماني حول هذا الموضوع أنه وعد باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه القضية (۱) .

نجح محمد علي باشا بإثارة أزمة بين السلطان العثماني والصدر الأعظم ، الذي تلقى توبيخاً سلطانياً ؛ لأنه كتب إلى محمد علي باشا بعدم ضرورة إرسال القوات إلى نجد ، وقد رد الصدر الأعظم بأنه لم يكتب ذلك إلى محمد علي باشا ، وأن ماكتبه إليه هو : «أن الدرعية شاهدت سطوة الدولة العلية بهمتكم ، وأنه من الواضح عدم اجترائهم على أمور مثل هذه بعد الآن ؛ إلا أنه يقتضي أيضاً العمل بالتبصرة . . لعدم تركها على هذه الحالة . .»(1) .

ونتيجة لذلك تم إرسال أوامر سلطانية جديدة إلى محمد علي باشا لإرسال القوات سريعاً من أجل القضاء على مشاري بن سعود ، كما أبلغ محمد علي باشا بأنه لاينبغي أن يبقى إبراهيم باشا مقيماً في مصر ؛ إذ إنه مسؤول عن ولاية

<sup>(</sup>١) محافظ بحربرا: محفظة (٧) وثيقة (٧٣).

<sup>(2)</sup> Hatt - i Humayun: No 19541.

<sup>(</sup>٣) محافظ بحربرا: محفظة (٧) وثيقة (٧٣).

<sup>(</sup>٤) محافظ بحر برا: محفظة (٧) وثيقة (٧٣).

جدة ، ومشيخة الحرم ، ومحافظية المدينة المنورة (١) ، وكان السلطان قد سمح له بالبقاء في مصر عقب نهاية مهمة الدرعية - كما سبق - لأخذ قسط من الراحة والعلاج .

ولأجل ضمان العمل الموحد بين ولاة الدولة العثمانية ضد تحركات مشاري ابن سعود ، طلب السلطان العثماني من محمد علي باشا إرسال رسالة ماجد بن عريعر الأخيرة حول تحركات مشاري بن سعود إلى والي بغداد ؛ كي يطلع على الخطر الذي تشكله تلك التحركات على الحرمين الشريفين حسبما تذكر تلك الرسالة ، وهو أمر لا يمكن قبوله كما جاء على لسان السلطان العثماني (٢٠) .

ولاشك أن ذلك يدل على الدور الذي لعبه آل عريعر بالتأليب على الأمير مشاري بن سعود والوقوف ضده ، كما يدل على دور القوى المناوئة في العمل على إسقاطه وإنهاء تحركاته ، التي قام بها لإعادة مجد الدولة السعودية الأولى .

وعلى إثر ذلك الموقف الغاضب من السلطان العثماني ، أبدى محمد علي باشا تجاوباً سريعاً مع طلباته خوفاً من امتداد غضبه إلى منصبه والياً لمصر ؛ فقرر العمل على قمع تحركات مشاري بن سعود والقضاء عليها ، متخذاً وسيلتين لتنفيذ ذلك الهدف ؛ تقتضي الأولى منهما إجراء اتصالات مع محمد بن مشاري ابن معمر ؛ لإقناعه بالتعاون معه من أجل القضاء على مشاري بن سعود ، ولاشك أن مصلحة ابن معمر تتطلب ذلك التعاون ؛ أما ثانية الوسيلتين فتتمثل بإرسال القوات العسكرية إلى نجد "؛ لتجد التعاون من ابن معمر فتتحد الوسيلتان للعمل ضد مشارى بن سعود و تطلعاته .

لقد كشفت الوثائق ولأول مرة كيف عمل محمد علي باشا بالإيعاز إلى

<sup>(1)</sup> Hatt - i Humayun: No 19541.

<sup>(2)</sup> Hatt - i Humayun: No 19541.

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٣٧) .

معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

حسين بك محافظ المدينة المنورة بالنيابة عن إبراهيم باشا ؛ للتعاون مع ابن معمر ، الذي بدأ موقفه العدائي يتضح تجاه الأمير مشاري بن سعود ، فقام حسين بك بإرسال رجل إلى ابن معمر وطلب منه ضرورة العمل للقبض على مشاري ابن سعود ، وفي الوقت نفسه أرسل حسين بك خطاباً إلى فيصل الدويش شيخ قبائل مطير يطلب منه التعاون مع ابن معمر لتحقيق هذا الغرض (۱) .

لقد كان ابن معمر من جانبه يتحين الفرص لاستعادة إمارة الدرعية ، التي تنازل عنها لمشاري ؛ إذ إن تنازله لم يكن عن قناعة وإخلاص ، وإنما تنازل بشكل يغلب عليه طابع الاحتيال والخوف (٢) ، وانتهاز فرصة مناسبة للانقلاب ضده ، ولاشك أن اتصالات محمد علي باشا بابن معمر تلك قد رفعت من آمال الأخير وتطلعاته ، فبدأ العمل لتحقيق أهدافه منتهزأ فرصة غياب مشاري عن الدرعية في بعض غزواته ، فخرج إلى بلدة سدوس بحجة زيارة أقاربه من أمرائها ، وحين وصلها أظهر رغبته بالبقاء فيها مدعياً المرض ، لكنه في واقع الأمر بدأ بالعمل الفعلي للإطاحة بمشاري بن سعود ، حيث عمل على الاتصال ببعض معارضيه (٦) ، فلقي بالفعل تأييد حريملاء فانتقل إليها ، ومنها أجرى اتصالات مع فيصل الدويش بموجب إيعاز سابق من محمد علي باشا للاثنين بضرورة التعاون بينهما للقبض على مشاري (٤) ، عملاً بسياسة محمد علي باشا الهادفة ؛ بينهما للقبض على مشاري (١) ، عملاً بسياسة محمد علي باشا الهادفة ؛

<sup>(</sup>١) معية تركي: دفتر (٧) وثيقة (٥٠) ، وكان فيصل الدويش يحصل على كثير من الهدايا ومرتب سنوي يصرف له من خزينة المدينة المنورة بترتيب من إبراهيم باشا ؛ لحثه على دعم ومساعدة حملات محمد علي باشا في نجد . محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (١٣٥) حمراء . من محمد بن فيصل الدويش إلى محمد على باشا .

<sup>(2)</sup> Winder: op. cit, P.53.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) .

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين : بحوث . : ١٤٩ ، ويذهب محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٥٤ إلى أن محمد على أرسل بعض قواته ؛ للانضمام لابن معمر في هذه المهمة .

وقد أرسل فيصل الدويش جيشاً من قبيلة مُطَيْر (۱) ؛ للانضمام إلى ابن معمر الذي تحرك من حريملاء ليدخل الدرعية دون صعوبة ؛ ولعل ذلك بسبب ثقة مشاري بن سعود في ابن معمر ، وعدم شكه في نواياه (۲) ، ولذا لم يتخذ أية احترازات لمنع دخوله إلى الدرعية ، مما مكنه من الوصول بسهولة تامة إلى قصر مشاري نفسه ، حيث قام بالقبض عليه وإرساله إلى بلدة سدوس ليبقى عند أقارب وأنصار ابن معمر هناك (۲) مقيداً بالسلاسل (٤) .

وعقب ذلك أتم ابن معمر سيطرته على الدرعية ثم سار إلى الرياض ، وتمكن من دخولها بعد أن هرب منها الأمير تركي بن عبد الله متجهاً إلى الحائر(٥) ؛ فاستتب الأمر حينئذ لابن معمر(١) .

لقد ظهرت علامات الفرح لدى محمد علي باشا حين علم بالقبض على مشاري بن سعود وعدَّ ذلك نصراً كبيراً تم له (٧٠) ، الأمر الذي يدل على مدى اهتمامه بالقضاء على تلك التحركات لرغبته في إبراز خدمته للسلطان

(٣) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) حول النزاع بين ابن مضيان وابن مخلف ومقتل مشاري بن سعود ، ٢٦ جمادي الآخرة ١٢٣٦هـ .

معية تركِي : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) .

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٧.

<sup>(2)</sup> Winder: op. cit, P.53.

ويذكر أحد المؤرخين: أن مشاري بن سعود أرسل إلى الحامية العثمانية في سدوس. عبد الفتاح أبو علية: تاريخ الدولة السعودية الثانية: ٣٨. بينما تؤكد الوثائق العثمانية أن مشاري بن سعود سلم لأمير بلدة سدوس: معية تركي: دفتر (٧) وثيقة (٥٦١)، والأحداث التاريخية تؤكد أن القوات العثمانية لم تصل إلى سدوس حينذاك بل كانت في عنيزة، بينما يورد موزل رواية مفادها: أن مشاري بن سعود نقل من سجن سدوس إلى سجن العيينة. ألويس موزل: المرجع السابق: ٢٣٠٠ غير أن ابن بشرينص على أنه بقي في سدوس إلى أن سلم للقوات العثمانية. عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٨٠.

<sup>(</sup>٥) الحائر: تسمى حائر وادي حنيفة ، أو حائر سبيع ، وتقع على بعد ٣٥ كيلاً جنوب الرياض . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٣) رسالة من المعية السنية إلى نجيب أفندي حول حملة حسين بك والقبض على مشاري بن سعود . دون تاريخ .

العثماني ، ولرفع أسهمه من جديد في الجزيرة العربية ، غير أنه لم يكتف بما قدمه له بعض المتعاونين هناك ، بل رأى أنه لابد من تسيير حملة رسمية لقطف ثمرة جهود أولئك المتعاونين ؛ ولذا فإنه وأثناء النزاع الدائر بين ابن معمر و الأمير مشاري بن سعود بدأ في الاستعداد لإرسال حملة عسكرية إلى نجد .

## حملة عبوش أغا:

تعود أسباب إرسال حملة عبوش أغا إلى قلق محمد علي باشا من تغير الأحداث في نجد (۱) منذ رحيل إبراهيم باشا منها مابين ظهور محمد بن مشاري ابن معمر ، ثم تسلم مشاري بن سعود زمام الأمور فيها ، مما جعل محمد علي باشا يعمل جاهداً لكسب ابن معمر إلى جانبه ؛ للعمل ضد مشاري ، الذي يمثل الدولة السعودية الأولى التي لا يحتمل محمد علي باشا ظهورها من جديد ، ولا توحيدها للبلاد مرة أخرى (۲) ، كما أن محمد علي باشا أراد تكثيف وجوده في المنطقة تداركاً لعودة وحدتها (۳) أياً كان مصدر هذه الوحدة .

ولئن كانت فكرة إرسال الحملة موجودة من قبل إلا أن ظروفاً مستجدة جعلت محمد علي باشا يسرع بالتنفيذ ، وذلك عندما تمكن ابن معمر من القبض على الأمير مشاري ، وحبسه في سدوس ، الأمر الذي أثار محمد علي باشا ، فغضب لعدم سرعة تسليمه إلى حسين بك محافظ المدينة بالنيابة الذي كان موجوداً آنذاك في الحناكية (١٠) لمتابعة تطور الأحداث في نجد ، ولاسيما أن محمد علي باشا سبق وأن أشعر ابن معمر بضرورة إرساله بمجرد أن يتم القبض

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) مقبل الذكير: المرجع السابق ، ورقة: ٥٤ . محمد بن عثمان القاضي: الموسوعة في تاريخ نجد . ط٢ ، د .م .ن ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م: ١٠٧٠ .

<sup>(</sup>٣) دلال السعيد: المرجع السابق: ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الحناكية بلدة في الطريق بين القصيم والمدينة المنورة وتبعد عن المدينة المنورة حوالي ١١٥ كيلاً : عثمان ابن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٥٥ .

عليه إلى محافظ المدينة المنورة(١).

ومن الواضح أن إبقاء مشاري بن سعود في سدوس ، قد أدى أيضاً إلى إثارة شكوك محمد علي باشا بحقيقة موقف ابن معمر ، وعدم تنفيذ ماسبق أن وعد به بتسليمه إلى الوالي العثماني في المدينة المنورة ، بل إن محمد علي باشا ذهب بشكوكه إلى ما هو أبعد من ذلك حين أبلغ محافظ المدينة بالنيابة حسين بك في رسالة وجهها إليه في ٢٣ صفر ٢٣٦ هـ ، بأنه يعتقد أن ابن معمر قد وطد العزم على التعاون مع مشاري بن سعود للسيطرة على نجد ، وربما يعملان على اجتذاب فيصل الدويش إلى جانبهما ؛ لتكوين قوة موحدة تقوم بإجراء «ما هو مكنون في ضمائرهم» بعد ذلك ، وإعادة بناء الدولة السعودية (٢٠ ، وفي رسالة أخرى وجهها إلى محافظ الحجاز أحمد باشا بتاريخ ١٤ ربيع الأول ٢٣٦ هـ ، أوضح محمد على باشا ضرورة إرسال مشاري بن سعود إلى مصر ؛ لأن ذلك أجدى من بقائه في سجن ابن معمر في نجد (٢٠٠٠).

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف لمحمد علي باشا ، فقد طلب من حسين بك محافظ المدينة المنورة بالنيابة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على مشاري ابن سعود وأنصاره ، والسيطرة على نجد واستعادتها منهم (١) ؛ مما يثبت فشل سياسة محمد علي باشا في حكم نجد حكماً غير مباشر بالاستعانة ببعض القوى المحلية لخدمة أهدافه بالمنطقة (٥) .

ويأتي تكليف حسين بك بهذه المهمة على أساس تبعية نجد إدارياً له ؛حيث كان يطلق عليه مسمى «حكمدار نجد» ، أي : حاكم نجد الإداري(١) ، وقد وقع

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) .

<sup>(</sup>٣) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٨٩) .

<sup>(</sup>٤) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) .

<sup>(</sup>٥) مقبل الذكير: تاريخ مقبل الذكير (مطالع السعود في تاريخ نجد وآل سعود). مخطوط. مكتبة الحرم المكي الشريف رقم (٩٩) دارة الملك عبد العزيز، رقم (١٦٠٠٦) / ١٨ . Winder: op.cit, P. 53. ٨١ /١(١٦٠٠٦)

<sup>(</sup>٦) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٥٨ .

اختيار حسين بك على «عبوش أغا» (۱) ؛ ليكون قائداً للقوة التي عزم على إرسالها لنجد ، ومن الواضح أن محمد علي باشا قد أدرك عدم الحاجة إلى إرسال الكثير من القوات لنجد ؛ لعدم وجود قوة حقيقية منظمة يمكنها المقاومة في ظل الظروف المضطربة التي حلت بالبلاد منذ نهاية الدولة السعودية الأولى ، ولذلك فإن عبوش أغاحين سار إلى نجد في صفر ٢٣٦ هـ(٢) ، لم يكن بصحبته سوى مئتي فارس سار بهم من المدينة المنورة إلى القصيم قاصداً عنيزة مروراً بالرس (٦) ، حيث تمكن من السيطرة على منطقة القصيم دون مقاومة تذكر ، وقد لقيت الحملة وقائدها مساعدة مباشرة من قبل بعض زعماء القبائل مثل غانم بن مضيان ، الذي صحب الحملة ، وتكفل بتوفير الجمال لنقلها ، وكذلك ابن مخلف شيخ عنزة الذي ذهب بصحبة عبوش أغا إلى القصيم ، وأحضر الجمال مخلف شيخ عنزة الذي ذهب بصحبة عبوش أغا إلى القصيم ، وأحضر الجمال

<sup>(</sup>۱) عثمان بن بشر: المصدرالسابق: ١/ ٢٩٧- ٢٩٨ ، ويسميه البعض «غبوش» بالعين المعجمة . دلال السعيد: المرجع السابق: ٤٩ . حصة السعدي: المرجع السابق: ٥٠ . مالك رشوان: المرجع السابق: ١٨٢ . غير أن «عبوش» بالعين المهملة هو الأرجح ، كما ورد في الوثائق ذات الصلة بذلك . معية تركي: دفتر (٧) وثيقة (١٦٠) مكاتبة إلى محافظ المدينة بشأن عبوش أغا وبعض زعماء القبائل ، ٢٦ جمادي الآخرة ١٣٣٦هـ .

معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) .

وعبوش أغا هو قائد فرقة المتطوعة ضمن القوات العثمانية التابعة لمحمد علي باشا ، ويطلق عليه لقب «أغا الكوكللية» ، وهو لقب من يتولى ذلك المنصب . معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) . معية تركى : دفتر (٤) وثيقة (١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) يذكر ابن بشر : أن مجيء حملة عبوش أغا إلى نجد كان سنة ١٢٣٥هـ، عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٩٧ . لكن الوثائق تؤكد على أن الحملة قدمت إلى نجد سنة ٢٣٦ اهـ .

معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) .

معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) .

معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٦٠) .

معيّة تركي : دفتر (٦) وثيقة (٢٦٦) من محمد علي باشا إلى إبراهيم باشا حول نزاع ابن مضيان وابن مخلف ، ١٩ جمادي الآخرة ٢٣٦ اهـ .

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) ، وسنلحظ أن خط سير حملات محمد علي باشا التالية سيمر بالخط نفسه وهو نفس الخط لسير حملة إبراهيم باشا من قبل . ولم تعط المصادر المحلية أية معلومات عن تكوين الحملة وعددها ، في حين يصف عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢١٨ الحملة بأنها «فرقة من الجيش» كناية عن قلة عددها .

والذخائر بأعداد هائلة يفوق عددها ألف جمل محملة بالمؤن والذخائر(١) .

كما أن عدم وجود قيادة قوية في بلدان القصيم وميل بعض الأمراء فيها للتعاون مع الحملة مثل عبد الله الجمعي أمير عنيزة من قبل إبراهيم باشا(٢) ، أدى لسهولة وصول الحملة ، وسيطرتها على عنيزة وبالتالي على عامة القصيم(٦) .

وحين استقر عبوش أغا في عنيزة ، وصل إليه مزيد من المدد حيث انضم إليه خمسون فارساً مع ذخائرهم في أنه لم يلبث أن انضم إليهم أيضاً مئة وخمسون ليصبح العدد الإجمالي أربع مئة فارس وعدد من رجال القبائل (٥٠) .

وقد تعرضت الحملة لبعض المشاكل العاصفة ، التي كان من الممكن أن تضعف فاعليتها حيث حل نزاع بين ابن مضيان وابن مخلف حول إجبار بعض القرى على المساهمة بدعم الحملة ، وقد تطور ذلك النزاع إلى قيام ابن مخلف بالسطو على أموال وجمال ابن مضيان في بعض القرى الغربية من منطقة القصيم (٦) ، غير أن محمد علي باشا بادر باحتواء الموقف وأمر بأن تُرد أموال ابن مضيان عليه ، وأن يتم الإصلاح بينه وبين ابن مخلف ، كما حث محمد علي باشا حسين بك محافظ المدينة المنورة بالنيابة للعمل على دعم الحملة ، وضرورة باشيا حسين بك محافظ المدينة والتعاون معها مثل فيصل الدويش ؛ كي تتم السيطرة على الأقاليم النجدية وبالتالي الوصول إلى الدرعية (٧) .

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) .

معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٦٠) .

معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) .

معية تركى : دفتر (٦) وثيقة (٢٦٦) .

 <sup>(</sup>٢) محمد المانع: نبذة عن تاريخ عنيزة . ملحق بكتاب تاريخ بعض الحوادث في نجد الإبراهيم ابن عيسى .
 الرياض : دار اليمامة ، د .ت .ن .٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . ، ورقة : Winder: op.cit, P.53. . ٥٤.

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) .

<sup>(</sup>٥) معية تركى : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

<sup>(</sup>٦) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) .

<sup>(</sup>٧) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٥٠) .

أدرك محمد بن مشاري بن معمر ما تشكله الحملة من خطر على إمارته التي انتزعها من مشاري بن سعود خاصة مع تزايد قوة هذه الحملة ، وتعاون البعض معها ، لذلك بادر بالاتصال بقائدها عبوش أغا الموجود في عنيزة معلناً الولاء والتأييد له وللدولة العثمانية ، ومخبراً إياه بأنه إنما يعمل لخدمة مصالح محمد علي باشا ، ويحكم باسم السلطان العثماني ، كما أبلغه أن إبقاء مشاري بن سعود في سجن سدوس أمر مؤقت ريثما تأتي قوات عبوش أغا لتسلمه وأنه سوف يسلمه لهذه القوات حال وصولها(۱) .

وهنا حدث التقارب من جديد بين قوات محمد علي باشا ، التي تسعى للقبض على مشاري بن سعود وإرساله إلى مصر وبين ابن معمر الذي يخشى تقدم تلك القوات إلى الدرعية ، ويرغب في الوقت نفسه في اكتساب القوة بتقربه لعبوش أغا<sup>(۲)</sup> ، ولهذا تم عقد حلف بين الطرفين أقر بموجبه ابن معمر على إمارة الدرعية مقابل قيامه بتسليم مشاري بن سعود لقوات عبوش أغا<sup>(۲)</sup> .

أثار موقف ابن معمر المنحاز إلى عبوش أغا موجة من السخط ضده في نجد مما أدى إلى التفاف الناس حول الأمير تركي بن عبد الله(١) ، الذي ابتدأ مشوار كفاحه الطويل بالتصدي لابن معمر مدفوعاً بتأييد الأهالي حيث تحرك من الحائر إلى ضرما ؛ فانضم له مؤيدوه هناك ، ولم تفلح محاولات ابن معمر لإيقاف

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٧ ؛ أمين الريحاني: تاريخ نجد الحديث. ط٦ ، بيروت: دار الجيل ، ١٩٨٨ م: ٩١ ، غير أن محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٥٤ يذكر: أن وصول حملة عبوش أغا، واتصال ابن معمر بها كان قبل القبض على مشاري بن سعود، وهذا خلاف ما تتفق عليه المصادر المحلية والعثمانية.

<sup>(</sup>٢) معية تركى : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

<sup>(</sup>٣) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ٢٠ ، ويذكر أحمد عبد الغفور عطار : المرجع السابق : ١٩٦ عايض الأحداث التاريخية تؤكد ١٩٦ : أن عبوش أغا عاد من حيث أتى بعد عقد هذا الصلح ، ومجريات الأحداث التاريخية تؤكد أن عبوش أغا بقي في نجد مع حملته حتى قدمت حملة حسين بك فيما بعد ، وانضم لها بقواته .

<sup>.</sup> Winder: op.cit, P. 54. (٤) ، إلكسي ف اسيلييف : تاريخ العربية السعودية ، ط ١ ، بيروت : شركة المطبوعات ، ١٩٩٥ م : ٢١٣ .

نشاط الأمير تركي بن عبد الله ، الذي تغلب على أنصار ابن معمر ليواصل سيره إلى الدرعية ويدخلها فجأة ، ويلقي القبض على ابن معمر بسرية تامة بنفس الأسلوب الذي استخدمه ابن معمر مع مشاري بن سعود قبل ذلك ، ودون أن يعلم مشاري بن محمد بن معمر أميرالرياض من قبل أبيه تمكن تركي بن عبد الله من مواصلة سيره إلى الرياض وألقى القبض على مشاري بن معمر ؛ في ربيع الأول من سنة ٢٣٦ اهـ/ ١٨٢٠م(٢).

وقد ربط الأمير تركي بن عبد الله مصيرهما بإطلاق سراح مشاري بن سعود المعتقل في سدوس ، والذي وعد ابن معمر عبوش أغا بتسليمه إياه ، وعلى الرغم من محاولة ابن معمر افتداء نفسه وولده بالكتابة إلى أمراء سدوس لإطلاق سراح مشاري بن سعود إلا أن محاولته تلك لم يكتب لها النجاح ؛ إذ إن أولئك الأمراء رفضوا طلباً كهذا خوفاً مما قد يتعرضون له على يد قوات محمد علي باشا(") ، موجهين اللوم في الوقت نفسه لابن معمر لتسرعه ووعده عبوش أغا بتسليمه مشاري بن سعود (ن) ، فبقي ابن معمر وابنه سجينين في الدرعية ، وكان ذلك إيذاناً بإنتهاء حكم ابن معمر الذي لازمه الفشل بسبب تبعيته لقوات محمد علي باشا ؛ ولأن هيبة آل سعود ظلت ثابتة ومتزايدة (ق) ، في ظل تزايد غضب الناس من ابن معمر لتعاونه مع قوات محمد علي باشا .

لم تمض ثلاثة أيام (٦) من رفض أمراء سدوس إطلاق سراح مشاري بن سعود حتى أرسل عبوش أغا فرقة من قواته بقيادة خليل أغا الذي انضم إليه بعض

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٥٥ . ويذكر عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٢٩٨ أن ذلك كان سنة ١٢٣٥هـ .

<sup>(3)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557 B Tarihi 1236.

<sup>(</sup>٤) مقبل الذكير: العقود . . . ، ورقة: ٥٤.

<sup>(5)</sup> Winder: op. cit, P.54.

<sup>(</sup>٦) مقبل الذكير: العقود . . . ، ورقة : ٥٤ .

شيوخ القبائل ، حيث اتجهوا إلى سدوس وتسلموا مشاري بن سعود من أمرائها بشكل سلمي ، وتم إرساله مباشرة إلى عنيزة مع القائد العثماني ممش أغا قائد فرسان الاستكشاف التابع لعبوش أغا ، وهناك أودع السجن ، ثم أرسلت أخبار ذلك الحدث إلى السلطان العثماني بواسطة حكومة محمد علي باشا في القاهرة ، واعتبر ذلك الخبر نصراً مؤزراً لتلك الحملة(۱) .

ورغم وجود ابن معمر في قبضة الأمير تركي بن عبد الله حين تم تسليم مشاري بن سعود لقوات عبوش أغا إلا أن الوثائق العثمانية تنسب هذا التسليم إلى محمد بن معمر ، وذلك على أنه السبب الرئيس لهذا الحدث(٢) .

علم الأمير تركي بن عبد الله بتسليم مشاري بن سعود إلى رجال عبوش أغا عن طريق موفدين ، كان قد أرسلهم للتفاوض مع أمراء سدوس الإطلاق سراحه ، فما كان منه إلا أن قام بقتل محمد بن مشاري بن معمر وابنه الأكبر مشاري ثم انسحب من الدرعية إلى الرياض بعد أن علم بعزم خليل أغا ومن معه بالتقدم لقتاله ؛ فتحصن بها استعداداً لذلك (٢) .

وقد ترتب على مقتل ابن معمر وابنه ، قيام عبوش أغا بقتل مشاري بن سعود في سجنه بعنيزة ، كما تفيد الوثائق العثمانية التي تبين أن قيام عبوش أغا بهذا العمل إنما كان انتقاماً لما فعله الأمير تركي بن عبد الله بابن معمر وولده(٤) . أما

Hatt - i Humayun: No. 19557.

Hatt - i Humayun: No. 19557.

(3) Hatt - i Humayun: No. 19557 B.

معية تركى : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

Hatt - i Humayun: No. 19557.

<sup>(</sup>۱) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٢٣٩) عريضة أحمد باشا بخصوص القبض على مشاري بن سعود ، ١٣ جمادي الآخرة ٢٣٦ اهـ .

معية تركى : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) معية تركّى : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

 <sup>(</sup>٤) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) .
 معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٦٠) .

المصادر المعاصرة فقد اختلفت في هذا الموضوع ؛ فمنها من يرى أن مشاري بن سعود مات في سجنه ببلدة عنيزة (۱) ، ويذهب البعض إلى أن وفاة مشاري بن سعود في السجن كانت بسبب السم الذي أعطي إياه للقضاء عليه (۱) ؛ بينما يذهب البعض الآخر إلى أن مشاري بن سعود قد مات في طريقه إلى مصر ، حيث أرسله عبوش أغا إلى محافظ المدينة المنورة حسين بك (۱) ، والرأي الأرجح هو ما قالت به الوثائق التي أشارت إلى أن قتل مشاري بن سعود تم على يد عبوش أغا في عنيزة ؛ خاصة أن تلك الوثائق تؤكد أن عبوش أغا إنما أراد إثبات وفائه لابن معمر ، فعندما قام الأمير تركي بن عبد الله بقتل ابن معمر وابنه سارع عبوش أغا إلى قتل مشاري بن سعود (۱) ، ويؤكد هذا الرأي ما جاء في وثيقة عثمانية أخرى أشارت إلى استياء حكومة محمد علي باشا وأسفها ؛ لأن «تركي من آل سعود تمكن من قتل ابن معمر المذكور ونجله . . . »(٥) . وحين قام الأمير تركي بن عبد الله بهذا العمل أقدم عبوش أغا على قتل مشاري بن سعود في عنيزة (۱) .

ولاشك أن هذا يعطي دلالة واضحة على مدى التعاون الذي تم بين ابن معمر وبين الدولة العثمانية ممثلة بواليها على مصر محمد علي باشا من أجل القضاء على حركة الأمير مشاري بن سعود ومحاولته إعادة بناء الدولة السعودية ، وهو مطلب عثماني بلاشك ، يدل على ذلك مدى متابعة السلطان العثماني لأخبار تلك الحركة وحرصه على إخمادها ، حيث كان على إطلاع دائم لما يستجد من أحداث بهذا الشأن عبر رسائل محمد على باشا إليه في العاصمة العثمانية (٧) ،

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) مقبل الذكير: العقود . . . ، ورقة: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق: ٣/ ٦٢٩. أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (١٦٠) .

<sup>(</sup>٥) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٣) .

<sup>(</sup>٦) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) .

<sup>(</sup>٧) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٢٣٩) .

التي كان يتلقاها من رجاله في الحجاز ويحثهم على سرعة إشعاره بكل «ما يجد من أمور»(١).

أصبحت المواجهة حتمية بين الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود المتحصن بالرياض وبين القوات العثمانية ، ولذا فإن خليل أغالم يلبث أن تقدم من سدوس ومعه بعض أمراء القبائل الذين ناصروه حينذاك (٢) ، وفرضت قواته حصارها على الرياض في محاولة منها لإنهاء الوجود السعودي المتمثل في الأمير تركي بن عبد الله ، ولاسيما أنه قد تمت إزالة جزء مهم من هذا الوجود وهو مشاري بن سعود .

على أن ذلك الحصار الذي فرضته قوات خليل أغا والمؤيدين له ؛ لم يأت بنتيجة حاسمة بسبب صمود الأمير تركي بن عبد الله وثباته للدفاع عن الرياض بالتعاون مع أهلها(\*) ، ومما ساعدهم على ذلك قوة تحصين البلدة(١٠) ، بينما يذكر أحد المؤرخين : أن من أسباب فشل الهجوم قلة أفراد القوة العسكرية المصاحبة لخليل أغا(٥) .

وقد أثبت فشل الحصار ضعف حملة عبوش أغا ، وأن نجاحها كان جزئياً ، حيث لم يكن لها خاصية النفس الطويل ؛ نظراً لقلة عددها وعتادها ، إضافة إلى أن المنضمين لها من القبائل لا يمكن الركون إليهم ؛ لأنهم سريعو التقلب وعدم الثبات والولاء لهذه القوة الغريبة عنهم ، ومن هنا تراجعت قوات خليل أغا إلى ثادق (1) ، وبقيت ما يزيد على أسبوعين ، ثم اتجهت إلى ثرمداء ، ومكثت هناك (٧) .

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) .

<sup>(2)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557 B.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ Winder: op.cit, P.55. ٢٩٩ /١

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) ألويس موزل: المرجع السابق: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) ثادق قاعدة إقليم المحمل في وسط نجد وتقع في سفح جبل طويق . عبد الله بن خميس : معجم المامة : ١/ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٧) محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٥٥٠ ؛ عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٨.

- ويمكن تلخيص النتائج المترتبة على مجيء حملة عبوش أغا بما يأتي :
- ١ تمكنها من القضاء على مشاري بن سعود بعد تسلمه من اتباع ابن معمر في سدوس ، وقتله في سجن عنيزة .
- ٢ إخضاع عدد من بلدان نجد ، واتخاذها مراكز لقوات محمد علي باشا ؛
   خاصة بلدة عنيزة (١) التي اتخذها عبوش أغا مقراً ثابتاً له حتى قدوم حملة حسين بك حيث انضم إليها ، كما أن استقرار جزء من القوات في ثرمداء جعل من تلك البلدة مقراً ثابتاً للحملات الجديدة ؛ خاصة حملة حسين بك ثم حملة حسن بك «أبى ظاهر» فيما بعد .
- ٣ أن الدرعية لم تعد بتلك المدينة القوية المحصنة ، التي يمكن اللجوء إليها ومقاومة الحملات منها ؛ الأمر الذي دعا الأمير تركي بن عبد الله لنقل قواته إلى الرياض بوصفها مدينة بديلة .
- ٤ أظهرت الحملة مدى التعاون معها من قبل بعض شيوخ القبائل(١٠) وهو أمر يتكرر بتكرر الحملات ضد نجد ؛ وذلك بسبب خوف أولئك من تلك الحملات وقواتها ، واقتناعهم بعدم القدرة على مجابهتها ، الأمر الذي يجعلهم يسخرون جمالهم لخدمتها إن لم يكن طمعاً في مكاسب مادية فلأجل اتقاء شرها ، ولذلك عملوا حتى على إبلاغ حكومة محمد علي باشا بأحوال نجد وأخبارها(١٠) .
- ٥ قيام جنود الحملة بالاستيلاء على مقدرات أهالي بلدان نجد من الأموال والسلع كما فرضوا الغرامات الكبيرة في البلدان التي استوطنوا فيها ، الأمر الذي أدى إلى سوء حالة الأهالي الاقتصادية وماصاحب ذلك من سوء الأحوال الاقتصادية في عامة البلاد بسبب بعض الظروف الطبيعية المدمرة للاقتصاد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) مالك رشوان : المرجع السابق : ٨٣ .

<sup>(2)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557 B and 19557 C.

<sup>(3)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557 C.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٩٩٩. Philby: op.cit, P.153. ٢٩٩.

7 - عودة بعض الأسر المعارضة التي رحلت عن نجد عند ظهور الأمير مشاري ابن سعود ، وبعد القضاء عليه عادت هذه الأسر ؛ لتكون عوناً للقوات العثمانية ، ودعتها لدخول بعض بلدان نجد ، والاستيلاء على مقدراتها مما أثار الفتن في بلدان نجد (۱) ، وهو تكرار لما حدث عند نهاية الدولة السعودية الأولى سنة ٢٣٣ اهـ/ ١٨١٨م .

٧ - إزاء هذه الظروف والفتن لم يجد الأهالي بداً من الهرب إلى الصحراء أو التخفي في بلدان أخرى ، لكنهم لم يسلموا من الأذى ؛ حيث قامت القوات العثمانية بتدمير ممتلكاتهم وسلب أموالهم التي تركوها بل لحق الأذى حتى الأطفال والنساء (٢) .

٨ - زادت الحملة من كره الأهالي للوجود العثماني ، وفي الوقت نفسه اتضح مدى الولاء والحب الذي كانت تحظى به الدولة السعودية كما يتبين ذلك من خلال وقوف الأهالي بجانب مشاري بن سعود وعدائهم لابن معمر حين سلّمه للعثمانيين ، مماجعلهم ينضمون للأمير تركي بن عبد الله الوريث الجديد للأسرة السعودية ، والذي عمل على التخلص من الوجود العثماني ومن يتعاون مع هذا الوجود" .

9 - لفتت الحملة الانتباه إلى الخطر الذي يشكله الأمير تركي بن عبد الله على الوجود العثماني في نجد ؛ خاصة مع ما يحظى به من دعم وتأييد من الأهالي ، الأمر الذي أدى إلى أن تضع الدولة العثمانية ممثلة بمحمد علي باشا من أولويات مهام حملتها القادمة -حملة حسين بك- القضاء على الأمير تركى بن عبد الله تحديداً .

• ١ - أظهرت الحملة مدى اهتمام السلطان العثماني بالقضاء على مشاري بن سعود ، حيث ألح على محمد علي باشا كثيراً لإرسال الحملة ، وطلب منه

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) محمد العيسى: المرجع السابق: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) سيد محمد إبراهيم : المرجع السابق : ١٦٤ .

عدم بقاء ابنه إبراهيم باشا في مصر ، وترك شؤون نجد في ظل هذه الظروف ، في الوقت الذي كان محمد علي باشا قد أبدى عدم الاكتراث في بداية الأمر ، وعدم الحاجة لإرسال إبراهيم باشا إلى هناك أن ، لكنه أمام إلحاح السلطان العثماني بدأ بالعمل وبقوة للقضاء على مشاري بن سعود ، وحسم الأمر في نجد لصالحه رغبة برفع أسهمه لدى السلطان العثماني ، والعمل على خدمة مصالحه التوسعية التي رغب بتحقيقها في السودان ، ورأى أن تأخير حسم مسألة نجد تحد من تطلعاته لها .

11 - لم يبد والي بغداد داود باشا نشاطاً ملموساً لخدمة ومساعدة تلك الحملة التي قادها عبوش أغا ، بينما كان من قبل يراسل السلطان العثماني مخبراً إياه بتطورات الأحداث في نجد وموضحاً له أهمية إرسالها ، ومن الواضح أن داود باشا خشي من نفوذ محمد علي باشا وتزايده في نجد مما قد يؤدي إلى عودته للأحساء من جديد ، وهو ما عمل والي بغداد كثيراً لمنعه منذ سنة عودته للأحساء من جديد ، وهو ما عمل والي بغداد كثيراً لمنعه منذ سنة عردته للأحساء من جديد ، وهو ما عمل والي بغداد كثيراً لمنعه منذ سنة عودته للأحساء من جديد ، وهو ما عمل والي بغداد كثيراً لمنعه منذ سنة بينه المراق .

17 - برهنت الحملة على أن مشاري بن سعود هو الهدف بصفته ممثلاً للدولة السعودية ، التي لا يرغب محمد علي باشا بظهورها مجدداً ، ولذلك عمد للإسراع بإرسال الحملة خاصة حين علم بقبض ابن معمر عليه وعدم تسليمه إلى محافظ المدينة المنورة ، كما أن محمد علي باشا عمل من قبل على التعاون مع ابن معمر وفيصل الدويش لإثارة القلاقل والفتن بوجه الأمير مشاري ، ثم عمل على زيادة تلك القلاقل بإرسال هذه الحملة (٢) .

على أن الأعمال الحربية للحملة قد توقفت منذ فشل حصارها للرياض ؟ خاصة عندما لمست قدرة وتصميم الأمير تركي بن عبد الله على المقاومة ، وصد هجومها عليه ، ولاشك أن ذلك جعل عبوش أغا يدرك المخاطر الناجمة عن قيامه

Hatt - i Humayun: No. 19557.

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) محمد الشويعر : مشاري بن سعود . . . : ١٩ .

بمغامرة غير مأمونة العواقب مع الأمير تركي ، ففضل التريث لحين وصول قوات إضافية ، ولعله قد ترامى إلى مسامعه عزم محمد علي باشا على إرسال حملة مكتملة ينضم إليها عبوش أغا للعمل سوياً للإطاحة بالأمير تركي بن عبد الله ، وهو ماتمثل في إرسال حملة حسين بك .

## حملة حسين بك:

لاتخرج أسباب حملة حسين بك عما سبقها من حملات ، كان الغرض منها توطيد النفوذ العثماني في المنطقة (١) ، والقضاء على أيِّ نفوذٍ جديد للدولة السعودية يقوم في نجد (١) .

وعلى الرغم من أن مشاري بن سعود قد تم القبض عليه وقُتلَ على يد عبوش أغا ، وأبلغ حسين بك محافظ المدينة بالنيابة بذلك عن طريق الرسائل التي بعثها إليه عبوش أغا وأتباعه ، إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن سبب إرسال الحملة الرئيس ، هو القضاء على ذلك الأمير وتحركاته (٣) ، وعلى الرغم من أن محمد على باشا قد بعث برسالة إلى رستم أفندي أمين جمرك جدة بتاريخ ٢٣ صفر

<sup>(</sup>١) أحمد على : المرجع السابق : ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أحمد جودت باشا : المصدر السابق : ١٩١/ ١٩١ ؛ أحمد دحلان : المصدر السابق : ٣٠٣ ؛ محمد عبد اللطيف هريدي : تاريخ شبه الجزيرة العربية من المصادر التركية والعثمانية . القاهرة : دار الزهراء ، د ت ن : ٤٦ .

والواقع أن رواية جودت تلك غير دقيقة ، إذ إنها تحدد القبض على مشاري بن سعود بالدرعية وعلى يد حسين بك وقواته عن طريق القوة ، وهذا ما لا تؤيده المصادر الأخرى كما مر ، حيث كان حسين بك في منطقة المدينة المنورة يتابع تطورات الموقف في نجد عن طريق عبوش أغا وحملته ، كما أن جودت ذكر : أن القبض على مشاري بن سعود كان عقب حصار الدرعية وهرب تركي بن عبد الله منها ، غير أن القبض على مشاري قد تم قبل الحصار ، وحتى قبل أن تصل القوات المحاصرة إلى نجد ، علماً أن القبض على مشاري بن سعود ، ومن الواضح ، أن جودت باشا خلط بين القبض على أقارب تركي بن عبد الله وإرسالهم إلى مصر على يد حسين بك ، وبين القبض على مشاري بن سعود .

أما حملة حسين بك ، فهي ليست الأولى على نجد منذ رحيل إبراهيم باشا كما يرى بعض المؤرخين : محمد السلمان : الوجود الأجنبي في نجد : ١٥٨ ، فقد سبقتها حملة عبوش أغا بفترة زمنية لاتقل عن أربعة أشهر ، حيث كان من أبرز أعمالها : القبض على مشاري بن سعود كما أكدت ذلك الوثائق العثمانية .

٢٣٦ هـ يطلب منه تزويد حسين بك محافظ المدينة بالنيابة بمبلغ من النقود لقمع تحركات مشاري بن سعود (١) ، إلا أن حسين بك لم يتجه بنفسه إلى نجد في ذلك الوقت وإنما أرسل عبوش أغا للقيام بتلك المهمة ، حيث تحرك عبوش أغا بقواته في ذلك الشهر متجهاً إلى نجد .

وقد أشارت الوثائق العثمانية إلى أن السبب الرئيس لإرسال حملة حسين بك ، هو قمع التحركات السعودية في نجد ، وربطها بولاة الدولة العثمانية في الحجاز ومصر (۱) ، وتؤكد الوثائق هذا الأمر بشكل أكثر وضوحاً حين تشير إلى تحصن الأمير تركي بن عبد الله في الرياض ، وأن العمل جار من قبل حسين بك للقبض عليه ، وإعادته لطاعة الدولة العثمانية (۱) ، بمعنى أن القبض على تركي ابن عبد الله الذي أبدى مقاومة باسلة ضد حملة عبوش أغا ، وأبقى اسم الأسرة السعودية على المسرح السياسي في نجد ، كان هو الهدف من تلك الحملة (۱) .

ويمكن القول: إن أهداف حملة حسين بك غثلت بمنع أي محاولة سعودية لتوحيد نجد، وتتبع الأمير تركي بن عبد الله، والقبض عليه، وبعد ذلك فرض الضرائب، وأخذ الأموال من الأهالي بطريقة القوة والتهديد منعاً لما قد يترتب على توفر الأموال لديهم من العمل على محاربة الوجود العثماني في بلادهم، وهذا ماسيتضح من أعمال الحملة ونتائجها.

ولتحقيق تلك الأهداف بدأ العمل سريعاً لإرسال الحملة الجديدة ، والتي رأى محمد علي باشا أن يتم تجهيزها من الحجاز وليس من مصر لسهولة ذلك(٥)،

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٥٥) مكاتبة إلى رستم افندي أمين جمرك جدة بشأن إعداد حملة حسين بك ، ٢٣ صفر ١٢٣٦هـ .

<sup>(</sup>٢) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٨٩) .

<sup>(3)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557 C.

<sup>(4)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557.

<sup>(</sup>٥) يذكر عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . . ، ورقة: ٢٣٧ ؛ وصالح القاضي: تاريخ نجد: ٦٦ أن الحملة قدمت من مصر ، غير أن مراسلات محمد علي باشا مع قادته في الحجاز ، تدل على أن الحملة قدمت من المدينة المنورة ، وبتمويل من جدة ومكة المكرمة . معية تركي: دفتر (٧) وثيقة (٥٥) . معية تركي: دفتر (٧) وثيقة (٨٩) .

وكسباً للوقت ، ولأنه رأى في إمكانات الحجاز الكفاية لتجهيز الحملة وتموينها ، ولقد بلغ عدد قوات الحملة حوالي تسع مئة فارس وثمان مئة من المشاة وعدد من المدافع ، مع العاملين على تشغيلها وعدد من كبار القادة العسكريين التابعين لقوات محمد على باشا(۱) .

وعمل محمد علي باشا على تأمين المطالب المالية للحملة عن طريق مصر حيث أرسل مبلغ خمسة عشر ألف فرانسة ، وأتبع ذلك بخطاب إلى رستم أفندي أمين جمرك جدة يأمر فيه بإرسال المزيد من النقود إلى حسين بك محافظ المدينة المنورة ، وإسماعيل أغا ناظر خزينتها ، مع العلم أن رستم أفندي قد سبق وأن أرسل مبلغ عشرين ألف فرانسة إليهما(٢) .

وقد وقع اختيار محمد علي باشا على حسين بك محافظ المدينة المنورة بالنيابة (٣) ليكون قائداً للحملة ؛ ويعلل محمد علي باشا هذا الاختيار في رسائله للصدر الأعظم بطول المدة التي مكثها حسين بك في الحجاز ومعرفته بأحوالها وأراضيها وطرق التغلب على أهلها ، كما أن له هيبة لدى القبائل بسبب

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (١١١) .

معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

معية تركى : دفتر (٤) وثيقة (٣) .

Hatt - i Humayun: No. 19557 . ويذكر ج . ج لوريم ... المرج ... السابق : ٣/ ١٦٣١ أن قوام الحملة سبع مئة فارس فقط ، بينما يذكر عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . . . : 1 أن قوام الحملة ألف وثلاث مئة فارس وثمان مئة من المشاة استناداً إلى إحدى الوثائق ، غير أن تلك الوثيقة أشارت إلى أن أربع مئة من هذا العدد ليسوا من قوات الحملة نفسها ، بل هم الذين صحبوا عبوش أغا ، ولذلك لا يمكن اعتبارهم من قوات الحملة الأساسية حين تحركها إلى نجد .

<sup>(</sup>٢) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٥٥) . أ

<sup>(</sup>٣) كان حسين بك قائداً للفرسان الكشافة (سرجشمة دليلان) ، وفي الوقت نفسه مكلف بمنصب محافظ المدينة المنورة نيابة عن إبراهيم باشا . معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) ، وقد اكتسب حسين بك ثقة محمد علي حيث عين فيما بعد قائداً عاماً للمشاة والخيالة الذين أرسلوا إلى كريت سنة ٢٣٩ هـ/ ١٨٢٤م . معية تركي : دفتر (٤١) وثيقة (٢٢٤) من الجناب العالي إلى سر عسكر السودان وكردفان حول تعيين حسين بك ضمن القوات المتجهة إلى كريت ، ١٧ شوال ٢٣٩ه.

ولتقوية موقف الحملة حين انطلاقها إلى نجد ، عَملَ محمد علي باشا على مراسلة شيوخ القبائل ؛ لحثهم على مساعدتها ، والوقوف معها واعداً إياهم بجزيل المكافأة بعد انتهاء المهمة المنوطة بتلك الحملة (٣) ، كما طلب من أحمد باشا محافظ الحجاز حثهم على ذلك ، مع ضرورة ترغيبهم وتشويقهم بمكافأتهم فيما بعد (١) ، وفي الوقت نفسه أفصح محمد علي باشا عن نيته بتطبيق العقاب على هؤلاء الشيوخ إن لم يمتثلوا أمره بطاعة حسين بك (٥) ، مما يدل على جمعه بين الترغيب والترهيب لإجبارهم على تنفيذ مايأمله بتعاونهم مع حملاته ، ولذا لم يجدوا بداً من القدوم على حسين بك ، والانضمام إلى حملته مع قواتهم ، مما أدى إلى تقوية الحملة ، ودعم موقفها أمام أنصار الأمير تركى بن عبد الله (١) .

ومن المؤكد أن حسين بك قد قام بالتنسيق والتفاهم مع أمراء بعض بلدان نجد الذين تعاونوا مع عبوش أغا ضد مشاري بن سعود وتركي بن عبد الله ، ومنهم

Hatt - i Humayun: No. 19557.

Hatt - i Humayun: No. 19557.

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) معية تركى : دفتر (٦) وثيقة (٢٤٩) .

<sup>(</sup>٣) معية تركّي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٢) . مكاتبة عربية إلى غانم بن مضيان ، ٢٦ جمادي الآخرة ٢٦ معية تركّي .

معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٣) . مكاتبة عربية إلى محمد بن ربيعان ، ٢٦ جمادي الآخرة ٢٢ المحمد عربية المحمد بن المح

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (٦) وثيقة (٢٦٦) .

<sup>(</sup>٥) معية تركى : دفتر (٦) وثيقة (٢٤٩) .

<sup>(</sup>٦) معية تركيّ : دفتر (٤) وثيقة (١٨٠) .

أمير الرياض ناصر بن حمد ، وأمير حريملاء حمد بن مبارك ، وأمير عنيزة عبد الله الجمعي ، وذلك تمهيداً لانضمامهم لحملته حين يصل إلى نجد وهو ما تحقق بالفعل(١) .

لقد صدر أمر محمد علي باشا بتكليف حسين بك بإنفاذ الحملة في ٣ ربيع الآخر سنة ١٣٦٦هـ(٢) ١٨٢١م، وحين أكملت استعداداتها انطلقت في جمادى الأولى(٣) سالكة الطريق نفسه التاريخي لحملات محمد علي باشا السابقة على نجد ؛ فانطلقت من المدينة المنورة مروراً بماوية (٤)(٥) في طريقها إلى الرس ، وفي الرس لحق بحسين بك مئتان من الفرسان وخمس مئة من المشاة دعماً من والي الحجاز أحمد باشا بالاتفاق المسبق مع محمد علي باشا(١٠)، ليتزايد عدد أفراد الحملة إلى ألف ومائة فارس ، مع ألف وثلاث مئة من المشاة ، وهو عدد لا يستهان به في ظل التفكك والاضطراب الذي تعانيه بلدان نجد في تلك الآونة .

وعقب ذلك اتجه حسين بك إلى عنيزة مقر عبوش أغا ، وهناك اتحدت القوات التابعة لعبوش أغا مع قوات حسين بك الذي أصبح القائد العام للحملة الموحدة ، حيث اتجه بالقوات إلى الوشم فاتخذ من ثرمداء مقراً له ، وانضم إليه خليل أغا ومعه فيصل الدويش ، وكما كان مخططاً له من قبل انضم إلى حسين بك أمراء بعض بلدان نجد كأمير الرياض ، وحريملاء ، وروضة سدير ، وبدأ

<sup>(</sup>١) مقبل الذكير : تاريخ . . (مطالع السعود) : ١/ ٨١ . محمد السلمان : الأحوال السياسية . . : ٦٢

<sup>(</sup>۲) معية تركى : دفتر (۷) وثيقة (۱۱۱) .

<sup>(3)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557 C. (2) ماء يقع إلى الجنوب الشرقي من النقرة الواقعة إلى الشرق من المدينة المنورة . محمد بن عبد الله بن بلاد العرب من الآثار : ج ١ ، ط٣, . الرياض : مرامر للطباعة ، ١٤١٨ هـ : ٣٨ .

<sup>(5)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557 C.

<sup>(</sup>٦) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٨٩) .

حسين بك باتخاذ أولى خطواته الفعلية العدائية تجاه الأمير تركي بن عبد الله ، حيث أرسل إليه عبوش أغا ومن انضم للحملة من أمراء نجد لحصاره في الرياض(١).

ومن الواضح أن استهداف الحملة للرياض يدل على مايكنه قادة الحملة من عزم على تحطيم أية مدينة ، أو حصن يتم تشييده في نجد (٢) ؛ خاصة أن تلك المدينة تحتضن رمز السلطة السعودية وهو الأمير تركي بن عبد الله أبرز أهداف الحملة (٣).

لم يجد عبوش أغا صعوبة في دخول الرياض ، ولعل مما ساعده على ذلك وجود أميرها السابق ناصر بن حمد معه حيث قام بمراسلة الأهالي(٤) ، الذين أدركهم الخوف فسهلوا له ولمن معه دخول البلدة ، غير أن هذا لم يكن نهاية المطاف ؛ إذ إن الأمير تركي بن عبد الله تحصن بالقصر ومعه مجموعة من

معيّة تركي: دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) مكاتبة من محمد علي باشا إلى الصدر الأعظم حول أحداث نجد ٣ رمضان ٢٣٦ اه. .

محافظ بحر برا: محفظة (٧) وثيقة (١١٢). رسالة من الصدر الأعظم إلى محمد علي باشا حول تزايد النفوذ السعودي، وإرسال حملة حسين بك ٥ شوال ٢٣٦ اه.

<sup>(</sup>٢) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٢١ . وقد ذكر إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . : ١٤٨٠ ؛ وعبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . ، ورقة : ٢٣٨ : أن القوات اتجهت إلى الدرعية أولاً ثم إلى الرياض ، لكن ترتيب أعمال الحملة كما تدل عليه الوثائق العثمانية يدل على أن الاتجاه للرياض كان أولاً . معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) ، وهو ما يوافق رواية محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٥٥١ ؛ وعثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٣٠٠ . ومن الطبعي أن تكون الرياض هي الهدف الأول نظراً لتحصن الأمير تركي بن عبد الله بها ، أما الدرعية فليس ثمة ما يقلق قادة الحملة فيها ، كما أن حسين بك حين خرج من الدرعية فيما بعد أخذ أهلها وعاد إلى ثرمداء ، ولا يمكن أن يكون قد أخذهم معه لحصار الرياض ، أو أن يكون خرج من الدرعية إلى ثرمداء قبل أن يتم الاستيلاء على الرياض .

<sup>(3)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557.

<sup>(</sup>٤) محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٥٥ .

أنصاره ، فضرب عليهم عبوش أغا حصاراً تقدره الوثائق بثلاثين يوماً (۱) ، ولم يستطع الحُاصَرُون مواصلة صمودهم أمام الحصار وقصف المدافع ؛ لذلك فإن معظمهم قرروا طلب الأمان من عبوش أغا فخدعهم به ، أما الأمير تركي بن عبد الله فقد رفض الاستسلام ، ولعل ذلك يعود إلى معرفته بغدر قادة محمد علي باشا ، ومن هنا قرر الهرب ليلاً ، ومما شجعه على الهرب سماعه بأخبار تحرك حسين بك من ثرمداء إلى الرياض للقبض عليه فجاء هربه في الوقت المناسب تلك الليلة (۱) .

ولقد تحقق ماكان يخشاه الأمير تركي لمن أمّنهم عبوش أغا ، حيث غدر بهم وقتلهم وهم ما بين سبعين إلى ثمانين رجلاً (٢) ، بينما تقدرهم بعض الوثائق العثمانية بمئة وثمانين رجلاً (١) ، ولم يَنْجُ منهم إلا ستة من آل سعود هم عمر بن عبد العزيز وأبناؤه الثلاثة عبد الملك ، وعبد الله ، ومحمد ، وكذلك محمد بن ثنيان ، ومشاري بن فرحان ، إضافة إلى أحد موالي عمر بن عبد العزيز ، وقد أرسل هؤلاء إلى مصر أسرى حيث وصلوها في شهر رمضان سنة ٢٣٦ اهـ (٥) ،

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) ، بينما يذكر عبد الرحمن الجبرتي : المصدر السابق : ٣/ ٦٢٨ : أن الحصار استغرق مابين ثلاثة أو أربعة أيام فقط .

<sup>(</sup>٢) معية تركي: دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) ، ويزعم قـادة الحملة في رسائلهم إلى محمد على باشا أن الأمير تركي لايفتاً يطلب الأمان ، ولكنهم مصرون على قتاله والسيطرة على الرياض بالقوة . (Hatt - i Humayun: No. 19557) . غير أن الواقع يؤكد عجزهم عن إقناع الأمير تركي بالصلح وسرعة قبولهم عرض أتباعه بمنحهم الأمان ، كما أن رفض الأمير تركي بن عبد الله للصلح وهربه ، دليل آخر على كذب ادعائهم ، وقد بقي الأمير تركي في جنوبي نجد حتى عاد ليطرد الحاميات العثمانية ، ويقيم الدولة السعودية من جديد بعد سنتين من تركه للرياض .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٠ ، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على . . . : ١٥ . .

<sup>(</sup>٤) معيّة تركي : دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) .

بحر برا : محفظة (٧) وثيقة (١١٨) رسالة من محمد نجيب إلى صاحب الدولة حول فرار تركي بن عبد الله ١١ شوال ٢٣٦ اهـ .

محافظ بحر برا : محفظة (٧) وثيقة (١١٢) .

والوثائق تميل في الغالب للمبالغة في تقدير قتلى الخصم ؛ لإضفاء طابع القوة على أعمال الحملات ، بدليل أن وثائق أخرى قدرت القتلى بثمانين . معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٥) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) .معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

وتفيد الوثائق أن أحدهم قد توفي في الطريق بينما وصل الآخرون (١) ، وأرغموا على الإقامة مع بقية آل سعود المرسلين من قبل (٢) .

ومن المؤكد أن عدم قيام حسين بك بقتل هؤلاء وهم من آل سعود ؛ يعود إلى تعليمات من محمد علي باشا ترمي لإرسالهم إلى مصر رهائن ؛ منعاً لقيام أفراد آخرين من آل سعود كالأمير تركى بحركة جديدة لتوحيد البلاد .

وفي صبيحة سقوط الرياض ، وصلها حسين بك قادماً من ثرمداء فبدأ تنفيذ سياسته العدوانية فيها من مصادرة للأموال ، وأسر بعض الأفراد واستصحابهم معه للدرعية ، وفرض الغرامات الباهضة على الأهالي(") .

وثمة تساؤل تطرحه مجريات الأحداث ؛ يتعلق بعدم قيام حسين بك بهدم قلعة الرياض وتدميرها كما هي سياسته التي اتخذها في الدرعية (٤) بعد فترة وجيزة ؛ وفي واقع الأمر أن مجريات الأحداث نفسها تجيب عن هذا التساؤل ؛ فمن الواضح أن حسين بك أراد الإبقاء على قلعة الرياض التي استعصت على قواته وعدم تدميرها ؛ كي يتخذها مقراً للحامية الجديدة التي عزم على استبقائها في هذه البلدة ، ليتمكن من خلالها من متابعة تحركات الأمير تركي الذي اتجه إلى الجهات الجنوبية من نجد والبعيدة عن مركز قوات حسين بك الحالي في ثرمداء ، وبناء على ذلك فقد تم وضع حامية قوامها مئة فارس ومئة راجل من قواته في الرياض (٥) بقيادة أبي على المغربي (١) .

وبعد أن أتم حسين بك سيطرته على الرياض ، عمد إلى توزيع قواته على ما

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق: ٣/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) محافظ بحر برا : محفظة (٧) وثيقة (١١٨) .

محافظ بحر برا: محفظة (٧) وثيقة (١١٢).

<sup>(</sup>٥) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/٣٠٣.

جاورها من بلدان لفرض هيمنته عليها ؛ فوضع حامية أخرى في منفوحة (۱) ، حيث عانى أهلها من بطش تلك الحامية التي قامت بالقبض على أبناء الأمير السابق إبراهيم بن سعيد ، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة للحملة ، كما امتدت آثار الظلم إلى بلدان جنوب نجد عن طريق تلك الحامية خاصة حاير سبيع (۲) ، غير أن أعمال حسين بك الإجرامية اتضحت بشكل كبير في الدرعية ؛ ولاشك أن هذا يعود إلى الحقد الذي يكنه حسين بك وغيره من قادة محمد علي باشا والدولة العثمانية لهذه المدينة نظراً لما تمثله من رمز للدعوة السلفية ، والوحدة الوطنية التي مثلتها الدولة السعودية واللتان حاربتهما الدولة العثمانية والمتعاونون معها طويلاً ، ولذا فإن حسين بك قام بهدم قلعتها التي أعيد بناؤها على يد محمد بن معمر ومشاري بن سعود (۱) ، كما قام بالقبض على ما يقارب على يد محمد بن معمر ومشاري بن سعود (۱) ، كما قام بالقبض على ما يقارب مئتين وثلاثين من أهلها وأرسلهم إلى ثرمداء بنسائهم وأولادهم ؛ حيث تم مبتين وثلاثين من أهلها وأرسلهم إلى ثرمداء بنسائهم وأولادهم ؛ حيث تم حبسهم في مبنى ليس له إلا باب واحد تمهيداً للتخلص منهم ، وبعد ذلك قام بهدم منازل الدرعية وإشعال النيران فيها(۱) ، ثم سار ليجهز على سكانها الذين بهدم منازل الدرعية وإشعال النيران فيها(۱) ، ثم سار ليجهز على سكانها الذين

<sup>(</sup>۱) من الغريب أن المصادر لم تذكر شيئاً عن حامية منفوحة حينذاك غير أن ابن بشر ذكر في أحداث سنة ٢٣٧ هـ: أن حامية منفوحة انضمت إلى قوات حسن أبي ظاهر ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق : المحدر السابق : المحدر السابق : ١/ ٣٠٧ ، بينما أشارت الوثائق العثمانية إلى أن حسين بك عين حاميات في بلدان نجد المحتاجة لذلك . معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

معية تركي: دفتر (١٠) وثيقة (١٩٠) ، مكاتبة إلى محافظ المدينة المنورة حول هجوم الأمير تركي بن عبد الله على حامية منفوحة ٧ رجب ١٣٧ ه. ، وحيث إن منفوحة بمثابة البوابة الجنوبية للرياض فإن حسين أراد أن تكون خط دفاع أول عنها ضد تقدم محتمل من الأمير تركي بن عبد الله من تلك الجهة ، كما أن تعاون أمير منفوحة موسى بن مزروع مع الحملات العثمانية ، قد جعله بحاجة لدعم حسين بك وحمايته من غضب الأهالي ، وقد وضعت حامية منفوحة تحت إشراف أبي علي المغربي قائد حامية الرياض ، وكانت نهاية هاتين الحاميتين على يد الأمير تركي بن عبد الله بعد ما يقارب ثلاث سنوات . عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/١٦ - ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٨٩) .

معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

محافظ بحر برا: محفظة (٧) وثيقة (١١٢).

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر(٧) وثيقة (٢٢٠) . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٣٠٠- ٣٠١ .

نقلهم إلى ثرمداء في مذبحة شنيعة (١) عرفت بمذبحة «الحظيرة» نسبة إلى ذلك المبنى الذي استقروا فيه في ثرمداء (٢) ، والذي أشبه ما يكون بحظائر البهائم ، ولم تكن تلك الجريمة الشنعاء نهاية أعمال حسين بك وجنوده الإجرامية ؛ فقد اتخذ حسين من ثرمداء مركزاً إدارياً وعسكرياً له ، وعمل على تحصينها (٣) ، وبنى فيها قصراً فخماً (٤) ليتخذه مركزاً لتآمره وتخطيطه ضد بلدان نجد الأخرى .

ويذهب أحد المؤرخين إلى القول: إن محمد علي باشا قد أوصى حسين بك بمعاملة الأهالي معاملة حسنة واستمالتهم إلى جانبه (٥) ، غير أننا لا نرجح هذا القول ؛ لتعارضه مع سياسة محمد علي باشا التعسفية المعتادة ، كما أن حسين بك ليس إلا منفذاً لأوامر سيده ولو كان قد طلب منه ذلك لفعل ، بل إن المرجح أن محمد علي باشا هو الآمر لا تخاذ هذه السياسة كما يظهر من عباراته وكلماته الجارحة ضد الدولة السعودية وقادتها في رسائله السابقة .

وعلى أية حال فإن حسين بك قد سلك سياسة تعسفية جائرة ضد أهالي نجد وبلدانها وهو ما أوجد متغيرات تاريخية مهمة من أبرزها :

أولاً: التدهور السياسي للبلاد ، والذي بدأه حسين بك بتتبع الأمير تركي بن عبد الله من الرياض ، وتدمير الدرعية ، وزرع حاميات لاهم لها إلا جباية الأموال واستعمال القوة سبيلاً لذلك ، كما أن الحملة أدت إلى عودة بعض الأمراء المعارضين للدولة السعودية ومن هؤلاء عبد الله الجمعي أمير عنيزة المعين من قبل إبراهيم باشا ، وبمجرد أن عاد الباشا إلى مصر قام الأهالي بطرد الجمعي فلحق بالباشا ، ثم عاد إلى نجد إبان حملة حسين بك ،

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . . : ورقة ٢٣٩ ، كما تسميها بعض المصادر العثمانية "الحجيرة» تصغير حجرة وهو مكان إقامتهم . عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامه : ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ألويس موزل : المرجع السابق : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٣٠٣/١.

<sup>(5)</sup> El - Batrik: op.cit, P. 178.

حيث التقى به في الرياض ، وتحت إعادته لإمارة عنيزة بعد مقتل أميرها محمد بن حسن الجمل بتأثير من الجمعي (١) مما أثار الفتن في عنيزة إلى أن تم قتل عبد الله الجمعى سنة ١٣٨٨هـ/ ١٨٢٢م (٢).

كما أن عودة أمير الرياض السابق ناصر بن حمد قد سهلت مهمة الحملة في الاستيلاء على تلك البلدة ، والشيء نفسه ينطبق على بقية الأمراء الذين سبق إيضاح انضمامهم للحملة وتعاونهم معها .

يضاف إلى ذلك استمرار تعاون بعض أمراء القبائل مع الحملة وقادتها ، فأصبحوا بمثابة عيون لإبلاغ محمد علي باشا بكل صغيرة وكبيرة في بلدان نجد (٣) ، مما جعله يعمل على إرسال المزيد من القوات إليها .

على أن التدهور السياسي في نجد قد تزايد بشكل مذهل بعد رحيل حسين بك ؛ إذ نشبت الصراعات الدامية بين بلدانها ، حيث كان الأهالي الذين هربوا إلى خارج نجد سرعان ما يأتون للمشاركة في تلك الصراعات ثم يعودون أدراجهم الأمر الذي جعل الفتن مستمرة (١) ، ولم تكن الحاميات التي وضعت في بلدان نجد كالرياض ، ومنفوحة ، وثرمداء ، وعنيزة قادرة على منع المشاكل والحروب بين البلدان في سدير ، والقصيم ، والعارض ، وغيرها من بلدان نجد وإن كانت المشاكل واضحة في سدير أكثر من غيرها ؛ وربما يعود ذلك إلى كثرة تدخل الأسر الهاربة من المنطقة إلى بغداد بوجه خاص في شؤون البلدان ومساعدتها لطرف ضد آخر من الأطراف المتنازعة (٥) .

<sup>(</sup>١) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . : ٦٢ . محمد المانع : المرجع السابق : ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة : ٣٤٣ .

<sup>(3)</sup> Hatt - i Humayun: No. 19557 C.

 <sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (٦٠) حمراء . رسالة من محافظ المدينة محرم أغا إلى باشمعاون
 الجناب العالي حول وضع نجد والأحساء .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٩ ٣٠٣ ، ٢/ ١٩ ١ - ٢٠ .

ثانياً: التدمير الاقتصادي التام لبلدان نجد ، فقد فرض حسين بك على أهالي الوشم مقر إقامته مبالغ كبيرة كضرائب(١) ؛ كما فرضها على أهالي الرياض ومنفوحة والدرعية من قبل ، ثم أرسل عبوش أغا إلى منطقة سدير ومعه حوالي مئة فارس(٢) ، حيث فرض على أهلها آلاف الريالات بعد أن قسم البلدان إلى ثلاثة فئات تدفع حسب حالتها المادية ما بين أربعة آلاف ، أو عشرة آلاف ، أو عشرين ألفاً ، وبعد الاستيلاء على الأموال قام عبوش أغا وجنوده بالاستيلاء على حلى النساء ، والطعام ، والسلاح ، والمواشى ، بل حتى الأوانى ، ولم يقتصر ذلك على سدير فحسب ؛ بل إن ذلك التنظيم اتخذ كسياسة منفذة في جل بلدان نجد ، وكان مصير من لا يدفع السجن والتعذيب ومصادرة الأموال إن وجدت (٣) ، وتنص الوثائق على أن أخذ تلك المبالغ كان بالريال الفرانسي الثمين(١) ، وتبعاً لذلك فقد تمكن حسين بك من جمع مبلغ سبعين ألف ريالاً فرانسياً من القصيم لوحدها ، إضافة إلى نحو عشرة آلاف إردباً من الغلال ، فأصبح هو وجنوده في رغد من العيش ؟ بل إنه ترك بعض ما جمع لخلفه حسن «أبي ظاهر » حين انسحب هو من نجد (٥) .

كما لجأ جنود حسين بك إلى قطع النخيل ؛ حيث قطعت نخيل بلدة أبا

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) محمد الفاخرى: المصدر السابق: ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٣٠٢ وإلى ذلك يشير الشيخ أحمد بن دعيج قاضي بلدة مرات في الوشم (١٩٠ ا-١٢٦٨ هـ) بقوله :

وسادنا منهم حسين مع حسن وأتباعهم من نجد يابئس الزمن توازروا بالقتل والمصادرة الله يكفينا وجوه باسرة

محمد الشويعر: من النظم التأريخي . . . : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٥) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٨٤) رسالة من محمد علي باشا إلى محافظ مكة حول التعاون مع حسن بك . غرة ربيع الأول ٢٣٧ اهـ .

الكباش قرب الدرعية ، كما قطعت أكثر من ألف نخلة من بلدان سدير (١) حتى إن بعض بلدان نجد أصبحت خالية من النخيل (٢) .

ثالثاً: التدمير الاجتماعي للبلاد، حيث تفنن جنود حسين بك في استعمال أساليب القتل والتعذيب منذ مذبحة الحظيرة وحتى انسحاب الحملة، ومن أبرز أساليبهم في ذلك كي البطون، والصلب (")، والضرب حتى الموت، والقتل بأقدام الخيل، وبالبنادق وغيرها، ولم يسلم من ذلك أحد من فئات المجتمع، وكان لأسرة آل الشيخ نصيبها الوافر من هذا الانتقام، ومن المرجح أن ذلك بسبب كون هذه الأسرة أولى الأسر في نجد تضامناً مع آل سعود، والأسرة التي تليها في الأهمية ؛ حيث تشكل الأسرتان بذور الدولة السلفية التي لا ترغب قوات محمد علي باشا بإعادة بنائها من جديد، وقد تعرض الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب للحبس والتعذيب كما نهب بيته، أما القتل فقد كان مصير عدد من أهالي الدرعية ، وحريملاء ، وثادق ، والقصيم وغيرها من بلدان نجد ، بل وصل الأمر بحسين بك إلى نبش القبور للتأكد من هويّات أصحابها إن كانوا من المتآمرين ضد قواته أم لا؟(١٠).

وقد امتدت أعمال القتل والتعذيب إلى النساء والأطفال باعتراف قادة محمد علي باشا أنفسهم ، وأدت تلك السياسة التعسفية إلى ردود فعل مختلفة من قبل الأهالي ، حيث لجأ البعض إلى الهجرة خارج الجزيرة العربية متجهاً إلى العراق وبلدان الخليج العربي(٥) ، بينما فضل البعض

<sup>(</sup>١) محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٥٦.

<sup>(2)</sup> Winder: op.cit, P. 56.

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة : ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٣-٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) محافظ عابدين : محفظة (١٦٧) وثيقة (١٦٣) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى الباشمعاون ، ٢٩ جمادي الأولى ٢٥٥ اهـ .

الآخر الاتجاه إلى الصحراء خاصة من لم تمكنه ظروفه من السفر إلى تلك البلدان البعيدة(١) .

أما القسم الآخر من الأهالي ، فقد اتخذ موقفاً أكثر إيجابية يتمثل بالصمود ومجابهة العدوان الذي أدى إلى حقدهم وكراهيتهم لحمد علي باشا وحكمه (۲) ، ومن ثم عدائهم للعثمانيين (۳) ، وعدم ثقتهم بهم (٤) ، مما جعلهم يتحينون الفرص للانتقام من الحملة والمتعاونين معها ؛ حيث تعرضت قوات حسين بك التي حاولت الاتجاه لجنوب نجد بحثاً عن الأمير تركي بن عبد الله إلى التضليل من الأهالي حين أرشدوها إلى طريق صحراوي قاحل مما أدى إلى هلاك معظم تلك القوات عطشاً وتمكن حسين بك من العودة بمن نجا من قواته (٥) ، وتزايد الموقف العدائي للأهالي ضد تلك القوات مع تزايد بطشها وتعسفها ، كما أن المتعاونين مع الحملة لم يسلموا من الانتقام ، فقد قتل أمير الحريق إبراهيم بن يوسف المتعاون مع قوات حسين بك الذي لم يستطع فعل شيء يذكر إزاء تلك الأعمال عيث كان الأهالي يسارعون بنفي أي علاقة لهم بها اتقاءً لشره (۲) .

وقد أدت سياسة حسين بك إلى إيجاد شرخ في المجتمع ، حيث وجد بعض ضعاف النفوس فرصة للانتقام من الموالين للدولة السعودية ، فأخذوا يرشدون القوات على أماكنهم ويخبرونهم بأحوالهم المادية (٧) ؛ أملاً في مصادرة أموالهم ؛ مما سبب فتن كثيرة داخل المجتمع الذي ضجر

<sup>(</sup>١) محمد الفاخرى : المصدر السابق : ١٥٥ . عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة : ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) محافظ عابدين : محفظة (١٦٧) وثيقة (١٦٣) حمراء .

<sup>(5)</sup> EL - Batrik: op.cit, P. 178 - 179.

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ١/ ٣٠٢؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على ١٦: ٠٠ .

من تلك الأعمال الوحشية للحملة ، وحتى لحظة مغادرة حسين بك للبلاد ، لم يتورع عن ارتكاب تلك الأعمال القمعية فعندما عزم على الرحيل أخذ من كل بلد من بلدان نجد بعض الرهائن ووضعهم قيد الاعتقال في قصر ثرمداء ، وبقوا فيه حتى قدم حسن «أبو ظاهر» فيما بعد(١).

رابعاً: محاولة القضاء على الحركة العلمية في نجد حيث عمد حسين بك وقواته الى تعذيب العلماء ، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب والذي تعرض للضرب ، وألوان الأذى مما جعله يهاجر من نجد إلى الأحساء ليظل هناك بقية حياته ، ولاشك أن هذا قد أدى إلى تقلص عدد العلماء وخوفهم من التعرض لهذه الأعمال الوحشية ، والأدهى من ذلك ما قام به جنود حسين بك من مصادرة الكتب وإحراقها دون احترام للعلم والمتعلمين ؛ فقد تمت مصادرة مكتبة الشيخ عبد العزيز الضخمة والاستيلاء على ما فيها من كتب وإعطاؤها لبعض العلماء التابعين للحملة والقادمين بصحبتها ثم إحراق بقية تلك المكتبة النفيسة (٢) ، كما أفرزت الحملة نتائج أدبية تتمثل بنظم الشعر التأريخي الذي يصور الوضع القائم في نجد ، وتظهر من خلال هذا الشعر النظرة البغيضة لجميع فئات المجتمع بما فيهم العلماء والقضاة تجاه الحملة وقادتها (٢) .

وفي خضم هذا الوضع المتردي آثر حسين بك الانسحاب من نجد كما يتضح من خلال رسالة أرسلها إلى محمد علي باشا يخبره فيها بأنه قد أنهى المهمة المنوطة به من ترتيب أحوال نجد والقبض على آل سعود وإرسالهم إلى مصر ، ثم

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٢؛ عبد الله بن عبد الرحمن البسام: علماء نجد . . . : 80٩ /٢ . . . .

<sup>(</sup>٣) محمد الشويعر: من النظم التأريخي . . . ١٧٣ .

أوضح رغبته بالانسحاب والعودة لا إلى المدينة المنورة بل إلى مصر متعللاً بعدة أسباب تفسيرية كإصابته بمرض أخذ يتزايد مع مرور الوقت ، مما يستدعي عودته لتلقي العلاج المناسب ، إضافة إلى التعب والأعياء الذي أصاب الفرسان التابعين لقواته بسبب السفر والأعمال العسكرية التي قاموا بها ، ومع هذا وذاك كثرة المصروفات التي صرفها على الحملة حيث بلغت سبعين ألفاً من الريالات الفرانسية ، والتي لم يتسن تدبيرها إلا بفرض الضرائب على بلدان نجد(۱) .

ولعل هناك أسباباً أخرى دعت حسين بك للانسحاب من نجد ، مثل : الوضع المتردي فيها ، إضافة إلى انتشار وباء الكوليرا الذي انتقل إلى الجزيرة العربية من الهند آنذاك ، وأدى إلى وفاة أعداد كبيرة من أهالي نجد (٢) ، مما جعل حسين بك يخشى على نفسه وجنوده من انتقال المرض إليهم فطلب الانسحاب .

وقد جاء الرد على طلب حسين بك هذا في رسالة من محمد علي باشا أبلغه فيها أنه يقدر الظروف التي ذكرها ، غير أنه لم يؤيد انسحاب الحملة ، وإنما يوافق على عودة حسين بك بنفسه ؛ ليحل محله قائد آخر هو حسن بك «أبو ظاهر» ، وعرض محمد علي باشا على حسين بك إما الانتظار في ثرمداء لحين قدوم حسن بك «أبي ظاهر» لتولي قيادة الحملة ، أو تعيين عبوش أغا قائداً مؤقتاً للحملة ، ليعود هو إلى المدينة المنورة بصحبة مئة أو مئتين من الفرسان ، ومن ثم يعود إلى مصر بصحبة محمل الحج ، كما أفصح محمد علي باشا في رسالته تلك عن رغبته بأن يختار حسين بك الأمر الأول ، وهو البقاء في ثرمداء لحين قدوم حسن بك «أبي ظاهر» ، وعلل ذلك بخبرة حسين بك ومعرفته بأحوال غد ، وضرورة إفهام حسن «أبي ظاهر» ما يلزم ، ومساعدته على السير بالحملة والقيادة كما ينبغي ، وإن تعذر ذلك واختار حسين بك الحل الثاني فإن عليه

Philby: op.cit, P.54, Winder: op.cit, P. 56 - 57.

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٤.

مقابلة حسن بك «أبي ظاهر» في المدينة المنورة وإفهامه للوضع في نجد وإبلاغه بما يجب عليه فعله لكونه قائداً للحملة (۱) ، ولترغيبه في اتخاذ هذا الحل أنعم عليه بمعطف مطرز بالذهب واللآلئ (۱) ، ورغم ذلك إلا أن حسين بك فضل الحل الثاني رغبة بالرحيل من نجد بأسرع وقت ، حيث تحرك من ثرمداء في الأول من شوال ١٣٦٦هـ (۱) ١٨٢١م تاركاً عبوش أغا في ثرمداء ليكون قائداً للقوات لحين وصول حسن بك «أبي ظاهر» (۱) .

كما ترك حسين بك قبل خروجه من نجد عدداً من الحاميات الصغيرة في منفوحة ، والرياض ، وعنيزة (٥) لتعمل بجانب مركز ثرمداء منعاً لعودة الأمير تركي بن عبد الله ، والذي تدل الوثائق العثمانية على جهل قادة الحملة بمكان اختفائه رغم الحرص الشديد على القبض عليه والوعود الكثيرة بسهولة وسرعة تحقيق ذلك (١) ، كما أن من أهداف تلك الحاميات تذكير الأهالي بأن محمد علي باشا بالمرصاد لأي حركة تهدف إلى توحيد البلاد مرة أخرى (٧) .

على أن النتيجة الأهم التي يخرج بها البحث من خلال تتبع حملة حسين بك ونتائجها ، هي فشل الحملة بتحقيق هدفها الرئيس ، وهو القبض على الأمير تركي بن عبد الله وإرساله مقيداً إلى مصر كي تنتهي مسألة نجد تماماً ، وهو ما كان مخططاً له حين أرسلت الحمله كما تؤكد الوثائق العثمانية (^) .

Hatt - i Humayun: No. 19557. Hatt - i Humayun: No. 19557 C.

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٢٢١) . رسالة من الجناب العالي إلى حسين بك حول الإنعام عليه بمعطف جزاء أعماله .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٧) عبد الله المعثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٨) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) .

وحين أسقط في أيدي قادة الحملة ، وأدركوا أن تفاؤلهم كان ضرباً من الأحلام ، لم يجرؤوا على الإفصاح عن مشاعرهم تلك لمحمد علي باشا ، بل إنهم ركزوا في رسائلهم إليه على الأعمال التي قاموا بها في الرياض من قتل عدد بالغوا في تقديره إمعاناً في الخداع ، فأوهموا محمد علي باشا أنهم قتلوا مئة وثمانين رجلاً من أتباع الأمير تركي ، وأنهم «هدموا قلاع الدرعية . .»(١) ، ثم حاولوا الإشارة لموضوع هرب الأمير تركي بن عبد الله على استحياء موضحين أن تركي تغيب على الرغم من الحرص الشديد على القبض عليه . . ثم أوضحوا لحمد علي باشا أن مسألة القضاء على التحركات السعودية قد انتهت بمجرد القبض على عدد من آل سعود وإرسالهم إلى مصر (١) ، وأنه لم يبق من آل سعود سوى الأمير تركي الذي زعموا أنه « . . . لم يبق له مجال للحركة . . . ولا احتمال أن يرفع رأسه . . . .»(١) .

والعجيب في الأمر أن محمد علي باشا رغم حرصه الذي أبداه لحسين بك بعدم الانسحاب ، والعمل على إرسال حسن بك «أبي ظاهر» إلى نجد إلا أنه بعد رسالته تلك بخمسة أيام وجه رسالة إلى الصدر الأعظم يبلغه بما أطلعه عليه قادته من «انتهاء مسألة نجد»(1).

غير أن الواقع التاريخي قد كذَّب هذا الادعاء من محمد علي باشا ؛ إذ إن الأمير تركي بن عبد الله ظل غصة في حلوق العثمانيين ومن قبلهم محمد علي باشا ، الأمر الذي دعاه لإرسال حملة حسن «أبي ظاهر» الجديدة ، والتي لم تحقق أكثر مما حققته سابقتها ليبقى الرمز السعودي في العمل ضد الوجود العثماني وليحقق الوحدة الوطنية للبلاد ، التي تمثلت في قيام الدولة السعودية الثانية .

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٢) محافظ بحر برا: محفظة (٧) وثيقة (١١٨).

<sup>(</sup>٣) معية تركى : دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (٤) وثيقة (٢٧٨) .

وثمة نتيجة مهمة للحملة ، وهي : استمرار التعاون بين بعض القوى المناوئة للدولة السعودية وفكرة قيامها ، غير أن هذا التعاون غلب عليه الطابع الشكلي ؟ خاصة من ولاة بغداد الذين أصبحوا لاير حبون بفكرة التعاون مع محمد علي باشا خوفاً من وصول نفوذه إلى العراق ذاتها ، أما أمراء الأحساء ؛ فإن الأمير تركي بن عبد الله لم يشكل لهم كبير خطر ، ولذلك فإنهم اكتفوا برسائلهم السابقة إلى الولاة العثمانيين والتي حذروهم فيها من الخطر الذي يشكله الأمير تركي إبان تعاونه مع الأمير مشاري بن سعود ، والشيء نفسه ينطبق على أمراء الحجاز الذين لم تعد لهم تلك السطوة والأهمية ، وأصبح دورهم في الأحداث المشياً بعد أن وقعوا تحت السيطرة الكاملة لحكومة محمد علي باشا ، وداخلياً فإن العثمانيين ومحمد علي عملوا ترغيباً وترهيباً لاجتذاب أمراء قبائل نجد إلى جانب حملة حسين بك ، وحتى بعد انسحاب حسين بك تم العمل على ضمان تعاونهم مع نفوذ محمد علي لذا قدمت لهم المبالغ المالية المجزية "نظير تعماتهم" ) ، وتنفيذاً لوعود سابقة بمكافأتهم ()) .

وعلى إثر انتهاء دور حسين بك في نجد ؛ بدأ دور قائد جديد من قادة محمد على باشا وهو حسن بك «أبو ظاهر».

## حملة حسن بك «أبي ظاهر»:

يمكن القول: إن أسباب قدوم حملة حسن بك «أبي ظاهر» إلى نجد تدور في إطار سياسة محمد على باشا والدولة العثمانية ، الرامية لتأكيد السيطرة على نجد والقضاء على كل طموح قد يؤدي إلى قيام الدولة السعودية .

وتتعدد الأسباب المندرجة تحت هذا السبب الرئيس غير أن أهمها فشل حملة

<sup>.</sup> (١) معية تركي : دفتر (٦) وثيقة (٥٥٦) مكاتبة إلى الخزينة دار لصرف مبلغ مالي لفيصل الدويش ١٣٠ شوال ٢٣٦ اهـ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٣) .

حسين بك السابقة في القضاء على الأمير تركي بن عبد الله (١) ، الذي خرج من الرياض قبيل قدوم حسين بك بنفسه إليها لتنفيذ تلك المهمة ، لذا فإن القلق ظل يساور تفكير محمد علي باشا ؛ حيث عمل على إرسال حملة جديدة علها تحقق ما عجز عنه حسين بك ، وتبرز إحدى الوثائق العثمانية المؤرخة في السابع من رجب ٢٣٧ هـ هذا الأمر مبينة أن تركي بن عبد الله قد جمع «العربان في نجد» ، حيث هاجموا حامية منفوحة التابعة لقوات محمد علي باشا ، وطردوها إلى الرياض مقر الحامية الرئيسة ، مما جعل حسن بك «أبي ظاهر» يتجه إلى نجد لدعم تلك القوات التي أرسلت إلى محافظ المدينة المنورة مستنجدة به (١) .

ويرى بعض الباحثين: أن من أسباب إرسال تلك الحملة الاضطرابات المتجددة في نجد نتيجة لأعمال حسين بك العنيفة فيها ، فتحتم إرسال حملة جديدة لإعادة الهدوء إلى بلدان المنطقة ومن ثم محو الآثار التي تركتها الحملة السابقة (٣).

أما الوثائق العثمانية التي تعبر عن وجهة نظر محمد علي باشا في تحديد أهم أهداف تلك الحملة ، فقد أظهرت الرغبة الأكيدة في الحصول على مقادير كبيرة من المغانم والأموال من بلدان نجد تحت مسمى الزكاة بمقدار ستين ألف ريال

<sup>(</sup>١) مالك رشوان : المرجع السابق : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (١٩٠) ، ويذكر عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/١٥-٢٢ : أن الأمير تركي بن عبد الله قام بهذا العمل بعد الحملة بسنتين أي في أواخر سنة ١٣٩٩هـ ، وهذا يعني احتمالين : إما أن الأمير تركي عمل ذلك سنة ١٣٧١هـ ، ومن ثم تمكنت الحامية من العودة إلى منفوحة ، وتكرر ذلك سنة ١٣٩٩هـ ، أو أن الأمر التبس على ابن بشر في تحديد تاريخ ذلك الحدث ، وربما أن الأمير تركي قد أخرج الحامية العثمانية من منفوحة سنة ١٣٧٧هـ ، ثم توقف نشاطه حين قدمت حملة حسن «أبي ظاهر» ، وحين غادرت تلك الحملة نجداً في النصف الثاني من سنة ١٢٣٨ هـ بعصار بدأ الأمير تركي باستعادة نشاطه لحصار منفوحة مرة أخرى ، ومن ثم القيام سنة ١٢٤٠هـ بحصار الرياض ، حيث يتضح من كلام ابن بشر عن هذا العمل أن هناك فترة زمنية بين حصار منفوحة وحصار الرياض .

فرانسي (۱) ، وتنظيم الأحوال الإدارية والسياسية فيها ، إضافة إلى إخافة القبائل وإلقاء الرعب في نفوسها ؛ كي لا تتجرأ على التصرد ورفض دفع الزكاة مستقبلاً ، ومن ثم العمل على ضم بلدان نجد وقبائلها وإخضاعها لإمارة الحجاز التابعة لحكومة محمد علي باشا ، والتقدم إلى بعض بلدان نجد التي لم يسبق مهاجمتها من قبل تلك الحملات ؛ مثل : جبل شمر التي رأى محمد علي باشا أنه لابد من تعيين محافظ عليها مقره حائل مع تزويده بما يلزم من الجنود (۱) ، ولعل ما دفعه لا تخاذ هذا الموقف تخوفه من أن تكون المنطقة ملجأ للهاربين من سلطته ، كما حدث من مشاري بن سعود من قبل خاصة في ظل رفض قبائل سلطته ، كما حدث من مشاري بن سعود من قبل خاصة في ظل رفض قبائل ملك المنطقة الخضوع لحكومته .

ويضاف إلى تلك الأهداف رغبة محمد علي باشا في معرفة أحوال ولاية بغداد في ظل اضطراب علاقتها بفارس ، وذلك بواسطة بعض الأهالي في منطقتي القصيم وجبل شمر الذين لهم علاقات مع كثير من المقيمين في بغداد ، لذا فإنه أوصى محافظ المدينة المنورة بالنيابة بالاهتمام بهذا الأمر وموافاته بالنتائج عاجلاً ، الأمر الذي يدل على اهتمام محمد علي باشا بمنطقة الخليج العربي وظهور أطماعه التوسعية فيها .

على أن مسألة جمع الزكاة ورد المظالم التي صاحبت حملة حسين بك، ظلت هي فقط الأهداف المعلنة من قبل قادة حملة حسن «أبي ظاهر»(٤)، وذلك بغرض اجتذاب المؤيدين من الأهالي للحملة أو على الأقل ضمان عدم معارضتهم لها.

<sup>(</sup>۱) معية تركي : دفتر (۱۰) وثيقة (۱۸۹) مكاتبة إلى محافظة المدينة بشأن جباية الزكاة من نجد ، ۱۰ رجب ۲۳۷ هـ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٢٨٧) أمر صادر إلى محافظ المدينة بشأن الاستيلاء على موقق من قرى جبل شمر ، ٩ شوال ٢٣٧ اهـ .

<sup>(</sup>٣) معيّة تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٤٦) مكاتبة إلى محافظ المدينة للبحث عن النجديين ذوي الصلة ببغداد ، ١١ ربيع الأول ٢٣٧ ١هـ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر آ المصدر السابق : ١/ ٣٠٦ .

ولتحقيق تلك الأهداف تم تكوين حملة قوامها ثمان مئة فارس<sup>(۱)</sup> ، وروعي أن يتم إرسال المزيد من المدد إليها بحيث يرسل ما يقارب أربع مئة فارس<sup>(۱)</sup> ، وثلاث مئة من الجنود المغاربة بقيادة أبي علي المغربي<sup>(۱)</sup> ، على أن ينضم إلى تلك القوات حين تصل نجداً الفرسان والمشاة الذين بقوا من قوات حملة حسين بك ، الذي عاد إلى المدينة المنورة ومعه مابين مئة إلى مئتين من الفرسان تاركاً القيادة لعبوش أغا<sup>(1)</sup> .

وهكذا تضاعف قوام الحملة عن سابقتها مما يدل بلاشك على تزايد اهتمام محمد علي باشا بأمور نجد ، وإن كان قد برر كثرة قوات الحملة بعدم تعود أهل نجد على دفع المقادير المحددة بستين ألف ريال من الزكاة ، وأنه بدون هذه الأعداد من الجنود يصبح من العسير تحصيلها منهم (٥٠) .

وقد عين لقيادة تلك القوات حسن بك «أبو ظاهر» حاكم بلدة البحيرة في مصر وأمين ملابس الجيش «جاوشوي» ، الذي تقرر إرساله من مصر برفقة محمل حج عام ٢٣٦ اهـ(١) ليحل محل حسين بك في قيادة الجيش ، بل في

<sup>(</sup>١) محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٦٠ ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٣٠٦ .

<sup>(</sup>۲) معية تركى : دفتر (۱۰) وثيقة (۱۸۹) .

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٤٦) ، وقد ذكر عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٣٠٣/١ أن المغربي عين قائداً لحامية الرياض ، التي وضعها حسين بك سنة ٢٣٦ اهـ ، ومن المحتمل أن يكون المغربي قد عاد إلى المدينة ، ثم أرسل بمزيد من المدد لدعم حسن أبي ظاهر ، ثم استقر في رئاسة حامية الرياض حتى أخرجه الإمام تركي منها سنة ٢٤٠ اهـ .

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (٧) وَثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٥) معية تركى : دفتر (١٠) وثيقة (١٨٩) .

<sup>(</sup>٦) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) . ولقب «أبي ظاهر» يرد في المصادر المحلية فقط ، عثمان ابن بشر : المصدر السابق : ١/ ٣٠٦ ، بينما يرد اسمه في الوثائق العثمانية «حسن بك» دون لقب «أبي ظاهر» : معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>-</sup> معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٣٥٢) مرسوم عربي إلى مشعان بن هذال لحثه على التعاون مع حسن بك ، ٤ ذي الحجة ٢٣٧ اهـ نقلاً عن : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد علي . . : ٤٨ .

<sup>-</sup> معية تركي : دفتر (٣) وثيقة (١١٣) من محمد علي باشا إلى والى الشام حول فصل حسن بك من منصبه ، ٧ شوال ٢٣٨ هـ .

منصب محافظ المدينة المنورة بالنيابة(١).

وقد تسنى لحسن «أبي ظاهر» الاطلاع على أحوال نجد بواسطة سلفه وبأمر من محمد علي باشا<sup>(۲)</sup>، وقبل أن ينطلق «أبو ظاهر» بحملته تلقى التوصيات من محمد علي باشا باتباع سياسة جديدة تقوم على التودد للأهالي، وعدم استعمال الشدة وذلك بهدف اجتذابهم (۲)، وعدم إثارتهم ضد الحملة وهذا ما يفسر سياسة التدين واللين، التي أظهرها حسن بك حين وصل إلى نجد (٤).

ولدعم موقف حسن «أبي ظاهر» وحملته طلب محمد علي باشا من أحمد باشا والي الحجاز تزويده بكل ما يحتاجه ، والإيعاز لبقية المسؤولين في الحجاز بذلك الأمر (٥) ، كما تم إجراء اتصالات مع عدد من شيوخ القبائل لحثهم ترغيبا وترهيبا على دعم الحملة ومساندتها ، وهي السياسة نفسها التي سار عليها محمد علي باشا في حملاته السابقة ، والرامية أيضاً إلى الاتصال والتنسيق مع بعض أمراء بلدان نجد لاتخاذ الموقف نفسه من الحملة ، وتبعاً لذلك تم التنسيق مع شيوخ قبيلة حرب (١) ، وقبيلة عنزة (٧) ، وأمراء البلدان في كل من عنيزة والرياض ومنفوحة (٨) .

ولقد سلكت الحملة خط السير نفسه الذي سلكته من الحملات السابقة

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (١٠) وثيقة (٣٥٢) .

معية تركي : دفتر (٣) وثيقة (١١٣) .

معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٣) معية تركى : دفتر (١٠) وثيقة (١٨٩) .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٥) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٤٦) .

<sup>(</sup>٦) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (١٩٢) . مكاتبة عربية إلى غانم بن مضيان ٧٠ رجب ١٣٣٧هـ .

<sup>(</sup>٧) معية تركى : دفتر (١٠) وثيقة (٣٥٢) .

<sup>(</sup>٨) عشمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٣٠٦-٣٠٧ ، ويحدد مقبل الذكير : تاريخ . . . (مطالع السعود) : ١/ ٨٢ وصول الحملة إلى الرس في بداية سنة ٢٣٧ اهـ ، بينما يتضح من الوثائق أن نشاطات الحملة بدأت في ربيع الآخر ٢٣٧ اهـ . معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٨٤) .

المنطلقة من المدينة المنورة عبر الحناكية حتى وصلت إلى الرس ليبدأ حسن بك «أبو ظاهر» أعماله ، حيث أرسل إلى حامية ثرمداء أمراً بإطلاق سراح المساجين في قصرها الذين احتجزهم حسين بك قبل رحيله ، كما أعلن وهو في الرس أنه سيعمل جاهداً لرد المظالم على أصحابها ، وأنه لايريد سوى تحصيل الزكاة الشرعية ؛ وهو بذلك يهدف إلى طمأنة الناس وكسبهم إلى جانبه ، كما حاول إيجاد ثغرة في صفوف المجتمع بالتفريق بين البادية والحاضرة حين أعلن أنه سيقاتل البادية لأخذ الزكاة منهم ، وأنه سيرد المظالم إلى الحاضرة (1).

وتبعاً لذلك قام بهجوم على قبيلة عتيبة بتحريض من محمد علي باشا الذي لم يقتنع بالمقدار الذي دفعته تلك القبيلة من الزكاة ، غير أن السبب الرئيس لهذا الهجوم عدم مساندة زعماء هذه القبيلة للحملة بخلاف الحملات السابقة ؛ لذلك فإنه أمر بتحصيل الزكاة منها بالقوة (٢) ، وقد شن حسن بك «أبو ظاهر» هجوماً على قبيلة عتيبة ، واستولى على كثير من الماشية مما أدى إلى «استكانة القبائل . .» ، كما هاجم عناصر من قبيلة عنزة (٣) رغم ما سبق من اتصالات مع زعماء هذه القبيلة ، الأمر الذي يدل على عدم اقتناع ورضا تلك القبائل وزعمائها بدعم تلك الحملات فعلياً ، وإنما دعاهم إلى الاستكانة فقط الخوف من بطش وظلم قوات محمد على باشا .

ومن الواضح أن الحملة قد ركزت نشاطها على منطقة القصيم والمناطق القريبة منها وتعلل الوثائق ذلك بغنى المنطقة الاقتصادي ، والأمل بالحصول على كثير من الأموال والمحاصيل منها أسوة بما عمله حسين بك من قبل (١٠) ، ومن هنا فإن حسن بك «أبا ظاهر» سار من الرس واستقر في عنيزة ؛ لتنضم إليه بعض

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٣٢٦) أمر إلى محافظ مكة بشأن أخذ الزكاة من قبيلة عتيبة ، ٩ ذي القعدة ٢٣٧ اهم .

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (١٩٠) .

<sup>(</sup>٤) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٨٤) .

قوات حسين بك الموجودة هناك(١) ، في ظل ضمان موقف أميرها عبد الله الجمعي الموالي للحملة ، ولذلك لم يجد حسن بك صعوبة تذكر في دخول البلدة .

ومن عنيزة كتب حسن بك «أبو ظاهر» إلى أمراء بلدان نجد وأمرهم بالوفود إليه (۲) ، فاضطر بعضهم لذلك ومنهم: مزيد بن حمد أمير المجمعة ، وسويد بن علي أمير جلاجل وغيرهما (۳) ، وبذلك استتب الأمر للحملة داخل نجد ، كما أن الحملة حظيت بدعم أمراء بني خالد ، الذين أبدوا استعدادهم لخدمة محمد علي باشا ، ودعم حملة حسن بك «أبي ظاهر» وهو الأمر الذي كان محمد علي باشا يدركه ويأمله (٤) نظراً للمصالح المشتركة بين الجانبين .

أما موقف والي بغداد فلاشك أنه موقف تأييد للحملة بصفته والياً عثمانياً يهمه مايهم السلطان العثماني رغم تخوفه من تقدم محمد علي باشا إلى الخليج العربي ، خاصة مع ما أبداه والي مصر من اهتمام بالوضع المتأزم بين بغداد وفارس .

ولاشك أن التأييد الذي لقيته الحملة سواء من عناصر داخل نجد أو خارجها قد شجع حسن بك «أبا ظاهر» على التحول إلى سياسة عنيفة ظالمة خلافاً لما أبداه من لين وتدين في سابق أمره ، ومما دفعه إلى ذلك تشجيع محمد علي باشا في رسالته التي أرسلها إليه في رجب ٢٣٧ اهـ/ ١٨٢٢م ، وحثه فيها على تأديب من يقاوم الحملة من أهل البلاد ومعاقبته بما يستحقه من العقاب(٥).

ومن هنا فإن أبا ظاهر سلك سياسة عسكرية جديدة عنيفة قسم قواته لتنفيذها

<sup>(</sup>١) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . : ورقة: ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . . ، ورقة : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (١٠) وُثيقة (٣٥٢) .

<sup>(</sup>٥) محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ٦٦ .

في أنحاء نجد إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول بقيادة موسى كاشف أحد قادته ، ومعه ثمانون فارساً وعدد من أمراء بلدان نجد وقد اتجهوا إلى المجمعة وبقية بلدان سدير ، حيث اتخذوا من المجمعة مركزاً لعملياتهم .

القسم الثاني بقيادة أخيه إبراهيم كاشف ، وقد اتجه إلى الرياض حيث استقر بها في ظل دعم من حاميتها وحامية منفوحة اللتين وضعهما حسين بك(١) .

أما القسم الثالث فكان بقيادة حسن بك «أبي ظاهر» نفسه واتجه به إلى جبل شمر لمطاردة قبيلة عنزة التي لجأت إلى الجبل (٢) ، ولوضع الترتيب الإداري المطلوب في المنطقة بناءً على توصيات محمد على باشا(٣) .

وبذلك أشعل حسن بك «أبو ظاهر» الأوضاع في جميع أنحاء نجد عن طريق فرق جيشه الختلفة ، الأمر الذي أدى إلى تدهور عام ونتائج سيئة يمكن تحديدها بما يأتي :

١ - ارتكاب أعمال العنف ضد أمراء ووجهاء بلدان نجد ، الذين لم ينضموا إلى الحملة حيث أقدم موسى كاشف ومن معه على قتل حمد بن ناصر وإبراهيم ابن حمد من زعماء المجمعة وقتل أمير بلدة الجنوبية في سدير ، كما قامت القوات الموجودة في ثرمداء بمحاربة أمير جلاجل سويد بن علي الذي رفض دفع الأموال لقوات الكاشف غير أن سويد صمد للهجوم مما جعل قادة الحملة يعقدون الصلح معه ، ثم يعودون إلى ثرمداء (١) .

٢ - ارتكاب المذابح الوحشية ضد الأهالي في سدير (٥) ، غير أن الفرقة التي

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٠٢-١٠٧.

<sup>(</sup>٢) معية تركى : دفتر (١٠) وثيقة (٢٨٧) .

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (١٩٠) .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٨-٣٠٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١/ ٣٠٧.

اتجهت إلى حائل كانت الأعنف والأكثر وحشية ، حيث تذكر الوثائق العثمانية أن حسن بك «أبا ظاهر» قد قتل ما يزيد على أربع مئة رجل من قبيلة عنزة بعد قتال استمر ثلاث ساعات معها ، وحين هرب كثير منهم إلى قرية موقق (١) حاصرهم فيها ، وقتل منهم ما بين ثمانين (١) إلى ستين رجلاً (١) .

- ٣- التدمير الاقتصادي للأهالي والبلدان ؛ حيث تم الاستيلاء على أموال الأهالي في سدير ، كما أن حسن بك «أبا ظاهر» طالب أهالي جبل شمر بدفع الزكاة لأربع سنوات ماضية (١٢٣٤ ١٢٣٧هـ) ، وهو ما أثقل كاهل الأهالي (١٤) ، كما استولى على إبل البادية ، وباعها على أهالي الجبل بضعف ثمنها بالإكراه ، ثم فرض عليهم الضرائب ، وأجبرهم على دفعها بالقوة وتحت التهديد (١٠) ، ولم يكتف بذلك بل قام بقطع أشجار النخيل وإتلاف البساتين كما تشير الوثائق العثمانية التي تبين قيامه بفرض تعهد على أهالي الجبل يلزمهم بموجبه بدفع الزكاة بشكل مستمر (١) ، وحين عاد «أبو ظاهر» إلى عنيزة فرض ضريبة باهضة على أهلها ، وأصر على استحصالها بالقوة ؛ ما دفع الأهالي إلى الثورة ضده (١٠) .
- ٤ فرض السيطرة على عدد من البلدان في سدير والوشم وجبل شمر ، حيث جعلت حائل مقراً لعلي أغا وإسماعيل كاشف اللذين عينا محافظين لهذه

<sup>(</sup>١) قرية تقع في سفح جبل أجامن الناحية الغربية غرب قفار ، وتبعد عن حائل ٧٥ كيلاً غرباً . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (شمال المملكة) ، ج٣ ، الرياض : دار اليمامة ، د .ت .ن : ١٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٢٨٧) .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ١/ ٣٠٧ ، ويقدرهم إبراهيم بن ضويان : المرجع السابق ، ورقة : ١٧ بسبعين قتيلاً .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . ، ورقة: ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) معية تركى : دفتر (١٠) وثيقة (٢٨٧) .

<sup>(</sup>٧) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٦٧ .

البلدة ، وزودا بما يحتاجانه من العساكر وبمدفع جبلي (١) ؛ ليتمكنا من توطيد الحكم العثماني في المنطقة ، كما تم تزويد حامية الرياض ببعض الجنود المغاربة (٢) .

- ٥ استمرار تعاون بعض زعماء القبائل وأمراء البلدان في نجد مع الحملة خاصة في ظل الخوف مما يراه أولئك المتعاونون بأعينهم من بطش وجور ، لذا فإن فيصل الدويش أمير قبائل مطير وناصر بن حمد أمير الرياض وموسى بن مزروع أمير منفوحة كانوا ممن اتخذ هذا التوجه (٣) .
- 7 حاول مبحمد علي باشا الاستفادة من تغلغل قوات حسن بك «أبي ظاهر» التي يقودها إبراهيم كاشف إلى جنوبي نجد ، وذلك للضغط على بعض المناطق لدفع الزكاة ؛ فقد طلب من والي الحجاز أحمد باشا التنسيق مع حسن بك للتضييق على أهالي وادي الدواسر وقبيلة قحطان لتحصيل الزكاة منهم بالقوة ، وذلك بحصارهم من الشرق والغرب عن طريق الحجاز ونجد (١٠) ، ومن المرجح أن تغلغل قوات إبراهيم كاشف إلى جنوبي نجد باتجاه الحائر كان بهدف تحقيق الهدف الأهم للحملة ، وهو القضاء على الأمير تركى بن عبد الله الذي هرب من الرياض سابقاً .
- ازاء تلك الأعمال الظالمة للحملة وقادتها قام عدد كبير من الأهالي بالهرب من بلدانهم إلى خارج الجزيرة العربية متجهين إلى الكويت والبحرين وعمان والبصرة وسوق الشيوخ وبغداد ، وهو ما حدث أيضاً إبان حملة حسين بك ، الأمر الذي يدل على تشابه الحملتين في القسوة واضطهاد الأهالي ، كما زاد ذلك من الشعور بعدم الثقة والاطمئنان إلى حملات

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (٢٨٧) .

<sup>(</sup>٢) معية تركّي : دفتر (١٤) وثيقة (٤٤٦) رسالة من الجناب العالي إلى حسن أغا الغرلي حول وضع الجنود في الرياض ، ١١ ذي القعدة ٢٣٩ ١هـ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) معية تركى : دفتر (١٠) وثيقة (٣٢٦) .

محمد علي باشا التي قدمت فيما بعد وذلك كما جاء على لسان قادة محمد على باشا أنفسهم(١).

أما القسم الآخر من الأهالي فقد اتخذ موقفاً أكثر إيجابية تمثل بالصمود ومجابهة قوات الحملة بأقسامها ؛ وتمكنوا من تحقيق نتائج حاسمة وكبيرة بشكل لم يسبق له مثيل ، ولذا فإن قوات موسى كاشف حين حاولت مهاجمة بادية قبائل السهول في رجب ٢٣٧ اهاصطدمت بمقاومة بطولية من رجال تلك القبائل الذين هزموا القوات العثمانية ، وقتلوا موسى الكاشف نفسه وعدداً من قادته ، بينما هرب البقية إلى المجمعة (١٠) .

ولم يكن أخوه إبراهيم بأحسن حظاً منه ذلك أنه حين انطلق من الرياض ومعه قائد حاميتها أبو علي المغربي إلى جنوب نجد لمهاجمة بلدانها كالخرج وغيرها وذلك في ذي الحجة ٢٣٧ اهـ اصطدم بقوات سبيع قرب الحائر، وتمكنت قوات سبيع من إلحاق هزيمة نكراء بقوات إبراهيم كاشف، وقتله مع أكثر من ثلاث مئة من قواته ما بين فارس وراجل، ليس هذا فحسب، بل إن قوات سبيع تمكنت من قتل أبرز المتعاونين مع الكاشف وهو أمير الرياض ناصر بن حمد (٣).

وإزاء تلك الانتصارات البطولية تشجعت بلدان نجد لمقاومة الحملة التي يقودها حسن بك «أبو ظاهر» نفسه ؛ فحين عاد من حائل إلى مقره في عنيزة ثار عليه الأهالي وقابلوه بالسلاح ، وعلى الرغم من محاولة «أبي ظاهر» الصمود ، واستدعاء حامية ثرمداء للاستعانة بها لمواجهة الثورة ، إلا أن مساعيه فشلت بسبب إصرار الأهالي وتصميمهم على طرده ، وحين وصلت حامية ثرمداء

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (١٦٧) وثيقة (١٦٣) حمراء .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١/ ٣٠٧؛ عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . . : ورقة: ٢٤١ ، ويقدر إبراهيم بن ضويان: المرجع السابق: ورقة ١٧ ، القتلى من قوات إبراهيم كاشف بثمان مئة جندى .

كان الأهالي قد أخرجوه من البلدة (۱) ، بعد أن طلب الأمان ، وعلى الرغم من إبقاء «أبي ظاهر» لست مئة من جنوده بقيادة محمد أغا في قصر الصفا كرمز للوجود العثماني في عنيزة ، ومحاولته تعزيز تلك القوات بقوات إضافية من مصر بواسطة أبي علي المغربي قائد حامية الرياض (۱) وذلك اتقاء لغضب محمد علي باشا إلا أن الأهالي لم يقبلوا بقاء أولئك الجنود ، فاشتبكوا معهم في قتال عنيف استخدم فيه الجنود المدافع غير أن الأهالي تمكنوا من قتل ما يقارب السبعين من الجنود مما جعلهم يطلبون الأمان فوافق أهل عنيزة على منحهم الأمان مقابل رحيلهم النهائي من نجد ، وهدم ذلك القصر لكونه رمزاً للوجود العثماني في بلادهم ، وتم ذلك بالفعل في شهر رجب من عام ١٢٣٨هـ(۱) ، وهكذا كانت المقاومة المحلية هي وسيلة طرد الحملة من نجد ، ولم يبق منها سوى حاميتي الرياض ومنفوحة اللتين يشرف عليهما أبو على المغربي (۱) .

٨ - سجلت الحملة إخفاقاً وفشلاً ذريعاً لحسن بك «أبي ظاهر» قائد الحملة ومحافظ المدينة المنورة بالنيابة ، الذي لم يحقق شيئاً يذكر ، بل انتهى به الأمر بخروج مهين من نجد ، ولم تلبث القوات التي تركها في قصر الصفا أن لحقت به (٥) ، وبقيت حاميتا الرياض ومنفوحة تعانيان الضيق وانعدام المؤن (١) ، والأهم أن «أبا ظاهر» لم يحقق الهدف المنشود بالقبض على الأمير.

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) محافظ بحر برا: محفظة (٨) وثيقة (٧٤) رسالة من حسن باشا محافظ المدينة إلى الجناب العالي ، ٤ محرم ٢٣٨ ١هـ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٧ ، ويعلل عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة...: ١/ ٢٢٢ هدم القصر بالرغبة بمنع استعماله ضد الأهالي وبلدتهم من قبل القوات العثمانية مستقبلاً.

<sup>(</sup>٤) محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٦) معية تركي : دفتر (٢١) وثيقة (٣٨) رسالة من الجناب العالي إلى محافظ المدينة بشأن حالة أبي علي المغربي في الرياض ، ١٥ شعبان ١٧٤٠هـ .

معية تركي : دفتر (٢١) وثيقة (١١٨) رسالة من الجناب العالي إلى البك كتخدا بشأن أبي علي المغربي في الرياض ، ٥ شوال ٢٤٠ هـ .

تركي بن عبد الله ، بل إنه لم يعرف له طريقاً ؛ لذلك فإن «أبا ظاهر» تعرض لغضب محمد علي باشا وعقابه ، فقرر فصله من وظيفة محافظ للمدينة المنورة وعين مكانه أوزون علي رئيس الأدلاء(١) ، ولاشك أن هذا القرار المتزامن مع سلبية نشاطات الحملة يدل على فشلها وعدم رضا سادتها عما حققته .

ومن أدلة فشل الحملة ما أعقبها من أوضاع سيئة في بلدان نجد ، حيث لم تستطع إخماد الفتن والثورات في نجد بل زادتها ، واستمرت منازعات بلدان سدير خاصة في جلاجل<sup>(۲)</sup> ، كما أن بلدان نجد ثارت على أمرائها المتعاونين مع الحملة حيث قام يحيى آل سليم يسانده أهالي عنيزة بقتل عبد الله الجمعي أمير البلدة الموالي لمحمد علي باشا ، ثم تولى يحيى الإمارة بدلاً منه<sup>(۳)</sup>.

والعجيب في الأمر نشوب النزاع والحروب بين حلفاء القوات العثمانية والمتعاونين معها ؟ فقد نشبت حرب عنيفة بين أمراء بني خالد في الأحساء بقيادة ماجد بن عريعر من جهة وبين فيصل الدويش أمير قبائل مطير من جهة أخرى ، ولعل الدافع إلى هذا الصراع ، التنافس بين الطرفين ومحاولة كل منهما تحقيق مطامع ومكاسب سياسية في بلدان نجد وباديتها لملء الفراغ الذي تركته قوات حسن بك «أبي ظاهر» بعد رحيلها ، خاصة أن تاريخ المعركة التي وقعت بين الجانبين يتزامن تماماً مع رحيل القوات التي تركها أبو ظاهر في قصر الصفا بعنيزة ، وقد نتج عن المعركة هزيمة أمراء بني خالد ، واستيلاء خصمهم على الكثير من الأموال والحلي والأمتعة (٤) .

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٣) وثيقة (١١٣) .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . . : ورقة ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٧ ، وتسمى تلك المعركة معركة الرضيمة.

وقد استمر النزاع بين القبائل في نجد ؛ خاصة قبائل مطير وعنزة وحرب ؛ مما يدل على الفوضى السياسية التي جاءت نتيجة للحملة الفاشلة ، ومن الملاحظ أن بقايا الجنود العثمانيين ظلوا يشاركون في هذه النزاعات مساندين لحليفهم فيصل الدويش (١).

- 9 كان لفشل الحملة نتيجة مهمة وهي أن محمد علي باشا قد ساوره الشك في مقدرة قواته العسكرية التي أخفقت في تحقيق أهدافه في الجزيرة العربية ، ولذلك فإنه بدأ منذ ذلك الوقت بالعمل على تكوين جيش منظم على الطراز الحديث يكون قوامه العناصر المصرية ، ويكون تدريبه على يد ضباط أوربيين ، بدلاً من جيشه السابق الذي كان يعتمد في تدريبه على الضباط الماليك (٢).
- ١ ضاعفت الحملة من كره الأهالي للهيمنة العثمانية في نجد ، وأصبح الناس يتطلعون لعودة الدولة السعودية السلفية ، والتخلص من نفوذ محمد علي باشا الذي بقي في الرياض ومنفوحة (٦) ، ومما زاد من هذا الشعور لدى الأهالي أن تلك الحملة لم تتمكن من الأمير تركي بن عبد الله الرمز والأمل لهؤلاء الأهالي ، ومن هنا يمكن القول : إن الحملة الفاشلة تلك قد جاءت بنتيجة عكسية إيجابية على نجد حيث أتاحت الفرصة للأمير تركي بن عبد الله للظهور على مسرح الأحداث من جديد في صراعه مع الحاميتين العثمانيتين ؛ ليبدأ صفحة سياسية جديدة في نجد تمثلت بقيام الدولة السعودية الثانية .

يتبين من خلال هذا الفصل ظهور نشاط القوى المناوئة للدولة السعودية ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) عمر طوسون : الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد على . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ٤١٠ هـ/ ١٩٩٠م : ٣٨ ٤ - ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد السلمان : الوجود الأجنبي في نجد : ٦٨ .

ومحاولاتها المختلفة في منع إعادة بناء الدولة السعودية في وسط نجد ؛ فقد شهدت الفترة التي أعقبت نهاية الدولة السعودية الأولى عام ١٣٣٣ه الما ١٨١٨ ولمدة ست سنوات تالية نشاطاً مكثفاً من قبل القوات العثمانية القادمة من مصر إلى نجد بدعم ، وإشراف من السلطان العثماني نفسه ، وبتأييد حسي ومعنوي من أمراء بني خالد وولاة العراق وأمراء الحجاز ، حيث تزامن إرسال الحملات العسكرية من قبل حكومة محمد علي باشا في مصر مع ظهور أي تحركات لتوحيد نجد خاصة إذا كان القائم بتلك التحركات شخصية من آل سعود الذين لم ينس السلطان العثماني ورجاله ما سببوه من قلق وإزعاج سابق للدولة العثمانية من وجهة نظر العثمانيين .

وقد حظيت شخصية الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود باهتمام عثماني كبير ، حيث كان هدفاً رئيساً لحملات محمد علي باشا ، وفي الوقت نفسه ؛ فإنه حظي بدعم ومؤازرة الأهالي الذين ساندوه ووقفوا معه ضد تلك الحملات ، ومع ذلك فقد حفلت تلك الفترة باضطرابات سياسية بالغة ونزاعات حول الحكم بين الأمراء في المنطقة والقوات العثمانية التي تحاول إخضاع أولئك الأمراء لسلطتها .

وكان أمراء بني خالد من المبادرين بالتدخل في شؤون نجد ، وشن الحملات عليها منعاً لتوحيدها ، ومن ثم امتداد نفوذها إلى الأحساء نفسها وتهديد إمارتهم ، وبذلك كانت بداية حملات تلك القوى المناوئة من جانب أمراء الأحساء ، وحين أدركوا عجزهم عن السيطرة على تلك التحركات في نجد أخذوا يؤلبون حلفاءهم العثمانيين لتولي المهمة مبدين ولاءهم واستعدادهم للتعاون مع أي جهد ونشاط يُتّخذُ في هذا السبيل ، لذا قام العثمانيون بتولي زمام الأمر وإرسال حملاتهم إلى نجد من الغرب مستفيدين من قوة والي مصر ومن خضوع الحجاز له في هذا الجانب ، بينما لم يأت من الشرق سوى حملة

ماجد بن عريعر أمير الأحساء .

ومن المؤكد أن أمراء الحجاز ، قد أسه موا بإثارة السلطان ضد محاولات مشاري بن سعود ، غير أن دورهم أصبح هامشياً بسبب هيمنة محمد علي باشا على كامل الأوضاع السياسية والإدارية في الحجاز ، حيث أصبح واليها أحمد باشا هو محور الأحداث والقرارات ، وكان حلقة الوصل بين محمد علي باشا وحملاته في نجد ، بل كان الداعم والعقل المفكر لها ، كما أن منصب محافظ المدينة المنورة كان بعهدة إبراهيم باشا ، غير أن وجود إبراهيم باشا في مصر جعله يعين أحد القادة نيابة عنه في هذا المنصب ، وكان المعين في الغالب قائد عسكري يعمل محارباً في نجد أكثر من أعماله الإدارية في المدينة المنورة .

وقد اتحد هدف محمد علي باشا والي مصر مع هدف داود باشا والي بغداد للعمل سوياً تنفيذاً لرغبة السلطان العشماني بمنع أية وحدة وطنية في نجد باعتبارهما واليين يعملان بخدمة السلطان ، بينما لم يكن لوالي الشام دور يذكر في هذا الحجال .

ولم يكن هدف حملات محمد علي بإشا البناء ، وإصلاح الأحوال الداخلية لنجد ، بل كان الجيش يأتي للسلب والنهب ، ومصادرة الأموال والحريات ، والانتقام ، والإبادة عبر حملات متتابعة تعمل للهدف نفسه (۱۱) ، دون بذل أي جهد لإقامة حكومة منظمة ، وكانت تلك القوى المناوئة تفتقر للقوة التي تمكنها من التغلب على المقاومة المحلية مما جعلها مضطرة في النهاية للاكتفاء بوضع حاميات صغيرة في بعض بلدان نجد كرمز لوجودها ، حيث بقيت القوات المناوئة في مأمن من الهزائم النكراء مادامت داخل أسوار البلدان ، أما حين تخرج خارجها ، فإنها تنكشف على حقيقتها وتتعرض لأشد العناء (۱۲) .

<sup>(</sup>١) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . : ورقة ٣٦ .

<sup>(2)</sup> Winder: op.cit, P.158.

وقد شهدت نجد سنة ١٣٦٦هـ/ ١٨٢١م أقسى فترات الاحتلال العثماني متمثلاً بحملة حسين بك ، الذي ارتكب أبشع الأعمال وأكثرها وحشية ، ثم حل محله سنة ١٣٣٧هـ/ ١٨٢٢م خلفه حسن «أبو ظاهر» الذي لم يكن أخف منه وطأة على البلاد والعباد (١) ، وهو مايؤكد أن عدم وجود سلطة قوية في نجد تخلف الدولة السعودية الأولى أدى إلى نشوب الفتن ، كما أن الحملات تلك أثبتت أن إدارة محمد على باشا في نجد أضعف من أن تدير الأمور بنجاح ، بل إنها زادت الأمر سوءاً فأفسدت الأخلاق ، وحاربت الدين وتعاليمه ، وفتكت بعلمائه ، وزاد من تلك المساوئ وجود عناصر غير إسلامية ضمن تلك الحملات عملت لنقل فسادها الأخلاقي والديني إلى مجتمع محافظ .

وقد عملت القوات العثمانية في تلك الفترة على اجتذاب زعماء القبائل وأمراء البلدان للعمل بجانب الحملات ، وذلك عن طريق ترغيبهم بالمكافآت ، أو ترهيبهم باستعمال القوة ضدهم ، حيث كان هؤلاء الزعماء والأمراء بين أمرين «أحلاهما مر» ، مما اضطر البعض إلى تنفيذ ذلك المطلب بينما صمد البعض الآخر وقاتل ضد الحملات غير أن الفريق الأول كان أكثر أثراً في مجريات الأحداث .

وهكذا تميزت حملات محمد علي باشا ضد محاولات إعادة بناء الدولة السعودية على يد مشاري بن سعود وتركي بن عبد الله باتصالها واستمرار بقائها في نجد بحيث إن انسحاب الحملة يقتصر على عودة القائد وأعداد طفيفة من القوات بينما يبقى الجيش الرئيس في نجد انتظاراً لقدوم القائد الجديد وحملته لتنضم إليه ، كما ترتب على وجود تلك الحملات نتائج سلبية كبيرة على كافة الأصعدة دينياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً ، غير أن الأثر البالغ كان

<sup>(</sup>١) يذكر أحمد شلبي : المرجع السابق : ١٦٢ أن سنة ٢٣٦ اهـ/ ١٨٢١م شهدت انسحاب القوات المصرية نهائياً من نجد ، وهذا خلاف الواقع كما تبين من توالي الأحداث السيئة على نجد في تلك السنة .

فيما يتعلق بالوضع السياسي المتدهور الذي خلفته هذه الحملات العسكرية ، إضافة إلى التشتت الاجتماعي الناتج عن هجرة كثير من الناس إلى خارج الجزيرة العربية .

وعلى الرغم من حل بنجد في تلك الفترة من نكبات ورزايا ، إلاأن أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقي ماثلاً ؛ خاصة في ظل التأييد المطلق لآل سعود من قبل الأهالي ؛ مما أتاح الفرصة لعودة الحكم الشرعي المتمثل بالدولة السعودية الثانية على يد الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ، الذي بدأ العمل لتوحيد بلاده ، وإنهاء الوجود العثماني في نجد متمثلاً بحاميتي الرياض ومنفوحة .

## الفصل الثاني

قيام الدُولة السعوديّة الثانية

(۱۲٤٠ ـ ۱۲۹۹هـ / ۱۸۲۰ ـ ۱۸۲۳م)

وموقف القوى المناوئة

المبحث الأول: الإمسام تركي بن عبدالله وصراعه مع الحاميات العثمانية وإقامة الدولة.

المبحث الثاني: اتصالات الإمام تركي ابن عبدالله مع والي بغداد وموقف محمد على باشا منها.

المبحث الثالث: حملة محمد بن عون على نجد ١٢٤٥هـ/١٨٣٠م.

المبحث الرابع: موقف أمراء بني خالد والمتعاونين معهم من قيام الدولة السعودية الثانية.

المبحث الخامس: توقف نشاط محمد على باشا مؤقتاً ضد نجد.



## الإمام تركى بن عبد الله وصراعه مع الحاميات العثمانية وإقامة الدولة:

أتاحت الهزائم المتلاحقة لحملة حسن بك «أبي ظاهر» ، وانسحابها من نجد الفرصة للأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود للظهور من جديد (١) في الساحة السياسية والعمل عسكرياً ضد الحاميات التي تركها قادة محمد علي باشا في نجد خاصة في الرياض ومنفوحة .

فبعد غياب قارب السنتين (٢٣٦ - ٢٣٨ اهـ/ ١٨٢١ - ١٨٢٣م) ظهر الأمير تركي في بلدة الحلوة (٢) جنوبي نجد في رمضان ١٣٨٨هـ (٣) اهـ (٣) ١٨٢٣م وقد عقد العزم على طرد القوات العثمانية واستعادة ملك آبائه ، ومما شجعه على ذلك توقف حملات محمد علي باشا ضد نجد منذ رحيل بقية جنود حسن «أبي ظاهر» في رجب من تلك السنة ، واقتصار وجود القوات العثمانية على حاميتي الرياض ومنفوحة .

<sup>(</sup>١) لم تحدد المصادر المحلية المكان الذي بقي فيه الأمير تركي بن عبد الله منذ أن ترك الرياض أثناء حصار قوات حسين بك لها ، غير أن «عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٦ ( قدر أنه بدأ حركته ضد الحاميات العثمانية المتبقية في نجد منطلقاً من بلدة الحلوة جنوبي نجد . ويذكر «أمين الحلواني: المصدر السابق: ١٠٠٤ ) أنه ظل متنقلاً بين القرى والقبائل حتى بدأ حركته لتوحيد البلاد ، مما يعني أنه ظل في جنوبي نجد البعيدة عن أنظار قوات محمد علي باشا والتي فشلت في معرفة مكانه والقبض عليه ، رغم محاولاتها التقدم إلى تلك المناطق بحثاً عنه .

<sup>(</sup>٢) الحلوة من بلدان حوطة بني تميم جنوبي نجد ، وهي تتبع لمنطقة الرياض . حمد الجاسر : المعجم المختصر) ، ج١ ، ط١ ، الرياض : دار اليمامة ، الجغرافي للبلاد العربية السعودية (المعجم المختصر) ، ج١ ، ط١ ، الرياض : دار اليمامة ، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م . ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٦.

ورغم قصر الوقت بين رحيل القوات العثمانية وتحرك الأمير تركي إلاأن براعته السياسية هي التي دعته لاتخاذ هذا القرار ؛ لأنه أدرك من خلال تتابع تلك الحملات أن نشاط محمد علي باشا في نجد آخذ في التقلص بدليل سحب حملة حسن «أبي ظاهر» خلافاً لما هو معتاد من إرسال قائد جديد بقوات إضافية تنضم لقوات القائد السابق حينما يعود إلى مصر ، في حين انسحب «أبو ظاهر» دون قدوم خليفة له .

ومما شجع الأمير تركي أيضاً على اتخاذ ذلك القرار ما وصل إلى مسامعه من أعمال وحشية منكرة ارتكبتها قوات محمد علي باشا(١) ضد أهالي نجد وبلدانها مما جعله يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لحماية أنصاره من ذلك الاضطهاد ؛ خاصة في ظل تلقيه لكثير من طلبات النجدة والاستغاثة من قبل أولئك الأنصار(٢) ؛ الأمر الذي يدل على معرفتهم بمكان وجوده ، وتخطيطه السابق معهم لطرد القوات العثمانية ، مما يعني أن مقاومة قبائل سبيع والسهول وأهالي عنيزة السابقة ضد حسن بك «أبي ظاهر» وقواته ، قد تمت بإيعاز ودعم من الأمير تركى إبان وجوده في جنوبي نجد .

وقد أدرك الأمير تركي أن الفرصة أصبحت سانحة له كي يستعيد حكم آبائه وأجداده خاصة حين أصبحت حاميتا الرياض ومنفوحة معزولتين ، واقتصر الدعم الذي تتلقيانه على بعض البلدان داخل نجد ، ولذا توجه الأمير تركي بن عبد الله إلى عرقة الواقعة بين الرياض والدرعية (٣) ومعه ثلاثون رجلاً ، وحين

<sup>(1)</sup> EL - Batrik: op.cit. P. 175.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٧١. Winder: op.cit. P. 61.

<sup>(</sup>٣) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . : ٦٩ ، ويأتي اختيار الأمير تركي لعرقة إلى قربها من حاميتي الرياض ومنفوحة اللتين عزم على محاربتهما ، كما أن موقع عرقة إلى الشمال من هاتين الحاميتين سيمكن الأمير تركي من منع وصول الإمدادات الجديدة إليهما من الحجاز ، إضافة إلى أن كثرة أنصاره في البلدان القريبة من عرقة خاصة في الوشم وسدير جعلته يختارها مركزاً له .

ويذكر البعض أن الأمير تركي تمكن من قتل أمير عرقة المؤيد لقوات محمد علي باشا ، مما ساهم بتزايد المؤيدين له . منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : ٩ .

استقر بها قدم إليه أنصاره من بلدان نجد ، فأعلن الحرب ضد القوات العثمانية الموجودة في نجد (۱) ، وتحديداً في الرياض ومنفوحة ، غير أن الهجوم الذي قام به الأمير تركي على الرياض لم يكتب له النجاح بسبب تراجع بعض قواته (۲) ، إضافة إلى حصول حامية الرياض على دعم حامية منفوحة ، ولذا فإن الأمير تركي قرر التراجع إلى عرقة لترتيب أوراقه من جديد ، غير أن فشل ذلك الهجوم شجع حاميتي الرياض ومنفوحة على أخذ زمام المبادرة بشن هجوم على عرقة ذاتها ، وقطع نخيلها مع مطلع سنة 177 - 100 الكن الأمير تركي تمكن من الصمود أمام ذلك الهجوم وإرغام القوات المهاجمة على العودة إلى أماكنها ، ومع ذلك استمرت حالة الحرب بين الطرفين (۳) .

وقد حاول الأمير تركي صرف جهوده لجمع شتات بلدان نجد والاستفادة من قواتها لطرد الحاميتين ، ولذا فإنه قرر السيطرة على ضرما وتمكن من ذلك بعد قتل أميرها المتعاون مع قوات محمد علي باشا(٤) التي كانت قد أبقت بعض الجنود لديه(٥).

ومن ضرما انطلق الأمير تركي لتوحيد بلدان سدير المتنازعة وتمكن من إيقاف الحرب الداخلية بينها ، وانضم إليه أهاليها ليعود من جديد لقتال قوات محمد على باشا(٢) ، ومما زاد من قوته استيلائه على كثير من الأسلحة التي تركتها

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . : ورقة ٢٤٣ - ٢٤٤ ، ويعلل «Winder: op. cit. P60» ، فشل الهجوم بحصانة الرياض ، إلا أن تلك الحصانة لم تمنع الأمير تركي وقواته من السيطرة عليها بعد فترة وجيزة .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٨/٢، ويذكر «محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٦٠» أن استيلاء الأمير تركي على ضرما كان سنة ١٦٧٧ هـ قبل استيلائه على عرقة. ولكن ذلك لايمكن الأخذبه ؛ لأن السنة المذكورة كانت تمثل ذروة وجود قوات محمد علي باشا متمثلة بحملة حسن «أبي ظاهر» مما دعا الأمير تركى إلى الاستمرار متوارياً في جنوبي نجد.

<sup>(</sup>٥) منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : ٦ - ٧ .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٢٠-٢٠.

حملات محمد علي باشا في المنطقة(١) ، فقرر الأمير تركي استخدامها ضد هذه الحاميات .

ولقد أدرك الأمير تركي ببراعته السياسية والعسكرية أن عليه أو لأ التخلص من حامية منفوحة ؛ كي لاتكون مصدر قوة ومدد للحامية الرئيسة في الرياض ، لذا فقد زحف بقواته إلى منفوحة أواخر سنة ١٣٩٩هـ/ ١٨٢٤م من منطلقاً من حريملاء ، ومن الواضح أنه تمكن من تفادي الاصطدام بحامية الرياض في طريقه لمنفوحة ، ومما ساعده على ذلك نقص المدد والمؤن الذي تعانيه تلك الحامية ، حيث تفيد الوثائق العثمانية أن قوات أبي على المغربي ظلت منذ محرم من تلك السنة دون الحصول على شيء من المخصصات المرسلة من مصر والحجاز ؛ الأمر الذي جعل أبا على المغربي يلح كثيراً بطلب المساعدة من المسؤولين هناك (٢٠) .

ولم تكن حامية منفوحة بمنأى عن ذلك الوضع ، لذا فإن أمير البلدة إبراهيم ابن سلامة بن مزروع أدرك ضعف موقفه فلم يبد أي مقاومة بل أعلن استسلامه وبايع الأمير تركي ، بينما لاذت قوات الحامية العثمانية بالهرب شمالاً لتنضم إلى حامية الرياض القريبة (١) ، وبذلك تم القضاء على المعقل الأول من معاقل القوات العثمانية في نجد .

وفي محرم سنة ١٢٤٠هـ/ (٥) ١٨٢٤م زحف الأمير تركي إلى الرياض،

(1) Winder: op. cit. P60.

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (٢١) وثيقة (١١٨) .
 معية تركي : دفتر (٢١) وثيقة (٣٨) .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٢٢ ، ويذكر كل من عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . : ٢٣ ، ومحمد السلمان: الأحوال السياسية . . : ٦٩ نقلاً عن محافظ المدينة المنورة في إحدى رسائله إلى محمد علي باشا: معية تركي : دفتر (١٠) وثيقة (١٩٠) : أن مما ساعد الأمير تركي على إخضاع منفوحة اتحاد العربان معه ، ومع أن اتحاد بلدان نجد مع الأمير تركي كان من أسباب انتصاره ، إلاأن الوثيقة المذكورة لا تخص تلك الفترة بل هي تتحدث عن سبب إرسال حملة حسن «أبي ظاهر» قبل سنتين وتحديداً في ٧ رجب ٢٣٧ اهد كما هو تأريخ الوثيقة ، بينما كان ضم الأمير تركي لمنفوحة في أواخر عام ٢٣٩ اهد .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة : ٢٤٧ .

واشتبك مع حاميتها بقيادة أبي علي المغربي ، وقد نتج عن هذا الاشتباك سقوط بعض القتلى من الطرفين ، ثم لجأ الأمير تركي إلى حرب اقتصادية ضد الحامية ومن معها ، حيث قام بصرم محصول النخيل ليكون مؤونة لقواته هو وليحرم أعداءه منه ، الأمر الذي أضعف موقف البلدة فحوصرت الحامية في قلعتها لمدة شهر (۱) ظل خلاله أبو علي المغربي يواصل رسائله إلى محمد علي باشا والمسؤولين في الحجاز طالباً النجدة والدعم (۱) ، وقد اضطرب موقف بعض زعماء القبائل في نجد فقاموا بإبلاغ محمد علي باشا بالوضع ، وطلبوا منه سرعة حسم الأمر (۱) .

وعلى الرغم من انشغال محمد علي باشا وقواته في تلك الفترة بحروب اليونان وجزر البحر المتوسط ، حيث كان السلطان العثماني قد استنجد به ، وأصدر فرماناً بتعيين ابنه إبراهيم باشا والياً على كريت والمورة منذ رجب والمدر قرماناً بتعيين ابنه إبراهيم باشا والياً على كريت والمورة منذ رجب ١٢٣٩هـ/ ٦ مارس ١٨٢٤م (١) إلا أن محمد علي باشا من جانبه ، حرص كثيراً على دعم حامية الرياض بعد أن أحس بالخطر الذي يشكله الأمير تركي عليها منذ سيطرته على منفوحة ، حيث أرسل محمد علي باشا رسالة إلى محافظ المدينة المنورة علي أغا بتاريخ ١١ من ذي القعدة ١٣٣٩هـ/ ١٨٢٤م يطلب منه دعم أبي علي المغربي الموجود بالرياض ومساعدته «بأي وسيلة كانت» (٥) ، كما طلب منه بواسطة حسن أغا الغرلي المعين بمعيته تنفيذ ذلك والذهاب بنفسه إلى غيد إذا لزم الأمر ، غير أن المحافظ المذكور لم يبد تجاوباً سريعاً مع طلب محمد

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢ / ٢٣.

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٢١) وثيقة (٣٨) .

<sup>(</sup>٣) معية تركي: دفتر (١٤) وثيقة (٢١٤). رسالة من الجناب العالي إلى محافظ المدينة المنورة بشأن أحداث نجد ،٣ صفر ٢٣٩ هد.

<sup>(</sup>٤) عايض الروقى : حروب محمد على . . . ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) معية تركي : دفتر (١٤) وثيقة (٧٤) رسالة من الجناب العالي إلى على أغا محافظ المدينة المنورة حول طلب مساعدة حامية الرياض ، ١١ ذي القعدة ٢٣٩ هـ .

علي باشا ، وأبلغ الغرلي بأن تجاوز الحناكية تجاه نجد أمر يقتضي استئذان محمد علي باشا رسمياً ، وبتصرف ذاتي من الغرلي قام بإرسال سليمان أغا وعيسى أغا إلى الحناكية ؛ ليكونا على مقربة من الوضع في نجد وليعملا على إخراج المغربي من وضعه الحرج(١).

وعلى أية حال ، فقد انحصر عمل هذين القائدين في الاتصال ببعض القوى المناوئة للدولة السعودية في نجد لدعم المغربي وحاميته ؛ لذا فقد تحركت قوات فيصل الدويش لفك الحصار عن الرياض الأمر الذي جعل الأمير تركي يتراجع إلى عرقة (٢) «بمنتهى الحكمة» (٣) ، وبعد أن ارتحل الدويش بقواته عن الرياض سارع الأمير تركي بقوة فاعلة وأطبق عليها ، وحاصرها بشكل أقوى ، وحينئذ تزايدت طلبات المغربي ورسائله إلى محمد علي باشا الذي بدوره كرر أوامره لمحافظ المدينة المنورة علي أغا بمساعدة المذكور (١) ، وطلب إمداد المغربي لا بالطعام فقط بل بالسلاح والذخيرة والنقود وختم رسالته بضرورة العمل على «سلامة وراحة أبي على وجنوده» (٥) .

<sup>(</sup>۱) معية تركي: دفتر (۱٤) وثيقة (٢٤٦) رسالة من الجناب العالي إلى حسن أغا الغرلي رئيس الدليلان بعية محافظ المدينة المنورة ، ١١ ذي القعدة ٢٣٩ اه. ورغم معرفة محافظ المدينة ومن معه ببعد الحناكية عن نجد إلا أن انتقال سليمان أغا وعيسى أغا إليها كان للظهور أمام محمد علي باشا بمظهر المنفذين لطلبه بدعم حامية الرياض .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) Winder: op. cit. P63 . . . : ورقة ٢٤٧ أن من في الرياض ؛ هم الذين طلبوا من الدويش النجدة ، وسواء كان الطلب من قادة محمد علي باشا في الرياض ؛ هم الذين طلبوا من الدويش النجدة ، وسواء كان الطلب من قادة محمد علي باشا في الحناكية أو من قادته في الرياض فإن الأمر انتهى برفع الحصار عن البلدة ، ويفسر بعض الكتاب موقف الدويش برغبته التقرب من العثمانيين وطمعه بإمارة نجد . «منير العجلاني ، الإمام تركي بن عبد الله . . . : ١ ١ ١ ١ » ، لكن المعروف أن الأساليب التي تتبعها قوات محمد علي باشا مع زعماء القبائل ترهيباً وترغيباً هي السبب ؛ لاسيما في ظل رغبة الدويش باستمرار العوائد المادية ، التي كان قد منحه إياها إبراهيم باشا بشكل سنوى . «محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (١٣٥) حمراء» .

<sup>(</sup>٤) معية تركي : دفتر (٢٢) وثيقة (٥٥) من المعية إلى محافظ المدينة المنورة حول طلب مساعدة أبي علي أغا وقواته في الرياض ، ١٦ رجب ١٢٤٠هـ .

<sup>(</sup>٥) معية تركي : دفتر (٢١) وثيقة (٣٨) .

بيد أن المصادر المعاصرة ومجريات الأحداث لم تشر إلى أي دعم عسكري أرسل للحامية المذكورة ؟ مما جعل الأمير تركى بن عبد الله يواصل حصاره لحامية الرياض ، وإزاء ذلك أرسل إليه أبو على المغربي في طلب الصلح ، فوافق الأمير تركى على ذلك شريطة أن يرحل المغربي وقواته من نجد ، وأن يؤمن الأمير تركى أهل الرياض وأميرها(١) ، وقد كلف الأمير تركى مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود بدخول الرياض وضبطها ، والتحقق من تنفيذ أبي على المغربي للشروط ، بينما قرر هو الاطمئنان والتأكد من الموقف في بعض بلدان نجد التي كانت مقراً للحملات ؛ حيث اتجه إلى ثرمداء للحيلولة دون دخول المغربي لها وبالتالي تحصنه فيها واكتسابه القوة من جديد ، فاستقبله أميرها سلطان العنقري ، ورحب به وبايعه على السمع والطاعة ، ثم صحبه إلى شقراء(٢) لمراقبة رحيل قوات المغربي ، وحمايتها حين تمر بالوشم في طريقها إلى المدينة المنورة(٣) ، وعلى إثر ذلك تم القضاء نهائياً على أي وجود لقوات محمد على باشا بشكل رسمي ، وهو إيذان بإقامة الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود .

ومن الواضح أن خروج قوات المغربي من نجد قد بعث اليأس في نفوس أولئك المتعاونين معها ، فبدؤوا بالعمل لتحقيق مكتسبات مادية حتى ولو كان ذلك على حساب من شاركوهم دعم قوات محمد علي باشا ؛ لذا فإن فيصل الدويش زعيم مطير سرعان ما اصطدم بمشعان بن هذال زعيم عنزة ، وكان الدويش يحظى بوجود بعض بقايا جنود محمد علي باشا ضمن جيشه ، إلاأن

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٢٤ ، مقبل الذكير: العقود الدرية . . . ، ورقة ٥٧ - ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . : ١١٥ ؛ وتشير الوثائق العثمانية إلى أن أبا علي المغربي قد توفي في ينبع البحر في طريق عودته إلى مصر وذلك سنة ١٢٤٣ هـ . معية تركي : دفتر (٣١) وثيقة (٥٨) من الجناب العالي إلى محافظ المدينة المنورة حول وفاة أبي علي المغربي ، ٢٢ جمادى الأولى ٢٢٣هـ .

ذلك لم يرجح كفته بالتفوق على ابن هذال الذي حقق انتصاراً كبيراً على خصمه رغم أنه قتل في تلك المعركة على يد أحد الجنود العثمانيين المصاحبين للدويش (١).

وواصل الإمام تركي بن عبد الله طريقه بنجاح لإعادة حكم آبائه وأجداده وإقامة الدولة السعودية الثانية ، وقد ساعده في ذلك وقوف كثير من أهالي وأمراء بلدان نجد إلى جانبه الأمر الذي مكنه في أقل من عامين من جلاء قوات محمد علي باشا من أخذ بيعة جميع البلدان النجدية (٢) في وقت خلت بلدان نجد من أية حامية عثمانية (٣) .

من هنا نستطيع القول: إن هناك عوامل عدة ساعدت الإمام تركي بن عبد الله في إعادة بناء الدولة ، واستطاع هو أن يستفيد منها بنجاح تام ، ومن أبرز تلك العوامل ما يأتي:

أولاً: الدعم الكبير الذي لقيه من أهالي وزعماء بلدان نجد المختلفة منذ أن كان يعمل بجانب ابن معمر ومشاري بن سعود ، ولاشك أن ذلك الدعم نتيجة لما يكنه الأهالي من حب وولاء للأسرة السعودية ، التي عرفوها من خلال الدولة السعودية الأولى ، وعرفوا إخلاصها وعملها لخدمة المصلحة العامة ، وخدمة الدعوة السلفية التي لاتزال مبادؤها راسخة في النفوس .

ولاشك أن هذا الموقف من الأهالي ناتج أيضاً عن تطلعهم إلى زعامة قوية تجمع الشتات ، وتحقق الوحدة ، وتكفل لهم سبل العيش الكريم ، بعدما أصابهم وأصاب بلادهم من محن ومآس حلت بهم منذ نهاية الدولة السعودية الأولى .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . . : ورقة ٢٤٨-٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ج .ج لوريمر :المرجع السابق :٣/ ١٦٣٢ .

ثانياً: الصفات الشخصية للإمام تركي بن عبد الله حيث تمتع بشخصية نادرة وصفات قيادية عظيمة (۱) تمثلت بالبعد عن الأنانية ، والمطامع الذاتية ، والعمل لخدمة البلاد والعباد ، واتضح ذلك للناس منذ أن عمل الإمام تركي مع ابن معمر ، ثم مشاري بن سعود ، وساعدهما دون مطالبة بمكتسبات لشخصه ، وحين بدأ العمل في المرحلة الأخيرة عرفه الناس عن قرب ، وعرفوا مدى ما يتمتع به من شجاعة وإقدام اتضحت كثيراً خلال سيطرته على ضرما ، كما عرفوا براعته العسكرية حين تراجع عن حصار الرياض إلى عرقة على إثر قدوم الدويش بقواته لنجدة المغربي ومن معه ، وبجانب تلك الشجاعة والبراعة ، فإن ما يملكه الإمام تركي في شخصيته من «سحر مغناطيسي جذاب ، وهالة بطولية . . . »(۲) قد جمع الناس حوله فأدر كوا أنه الشخصية المؤهلة لإخراجهم مما هم فيه من محن ويلات .

ثالثاً: القسوة والفظاظة التي اتصفت بها حملات محمد علي باشا العثمانية ضد نجد ؛ الأمر الذي ولَّد كراهية الأهالي لتلك الحملات ومن يتعاون معها ، لذا عملوا على مقاومتها بشتى الوسائل والسبل(") .

رابعاً: انشغال محمد علي باشا بحروب أخرى في أوربا جاءت متزامنة مع تحركات الإمام تركي لإقامة الدولة السعودية الثانية (١) ، مما أتاح الفرصة له كي يستغل هذا الموقف ويزيد من قوته وضغطه على حاميات محمد على باشا .

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٢٤ .

<sup>(2)</sup> Philby: op. cit. P158.

<sup>(</sup>٣) مستور الجابري : المرجع السابق : ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٣٨ .

خامساً: الضعف الذي عانته الحاميات العثمانية المتمركزة في الرياض ومنفوحة ؛ وذلك بسبب الحصار الخانق الذي فرضه الإمام تركي عليها ، ورغم استنجاد قادة تلك الحاميات بمحمد علي باشا وقادته في الحجاز إلاأن الوضع ازداد سوءاً وظل الجنود في عناء ، مما شجع ذلك الإمام على مواصلة عمله البطولي لأنه أدرك أن تلك الحاميات هي «أعجز من أن تتصدى لعزيمته وطموحاته . . .» ، ومن هذا المنطلق عمل لإخراجها من بلاده واسترداد ملك آبائه وأجداده وإنشاء دولته . . . .

وهكذا انتهى ذلك الصراع الطويل بين الإمام تركي وقوات العشمانيين وحامياتهم بنصر مؤزر للإمام ورجاله ، وتم تأسيس الدولة السعودية الثانية بشكل فعلي (٢) بعد معاناة البلاد من الأوضاع السيئة لما يقارب ست سنوات ، حيث كانت أوضاعها تلك أكبر دافع لإنجاز ما أنجزه ، فنتج عن ذلك ميلاد الأمة من جديد ، وانصلحت أحوالها الفاسدة (٣) ، واتحدت للعمل حفاظاً على ما تحقق .

كما أصبح ثمة تغيير في الوضع السياسي حين حلت الرياض عاصمة جديدة

<sup>(</sup>١) عايض الروقى : حروب محمد على . . . : ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) تمت مناقشة مسألة المؤسس الحقيقي للدولة السعودية الثانية باستفاضة من قبل كثير من الباحثين ، والمرجح أن الإمام تركي بن عبد الله هو المؤسس الحقيقي للدولة . ولمزيد من المعلومات انظر : عبد الله العثيمين : بحوث وتعليقات . . . : ١٥-٥٠ ، منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : ٢٧ وما العثيمين : بحوث وتعليقات . . . : ١٧-٥٠ ، منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : ٢٥ وما بعدها ، محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ١٧-٧١ ، عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ١٧٦ ، عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٤١-١١ ، محمد جلال كشك ، المرجع السابق : ٢٣٥ . رأفت الشيخ : في تأريخ العرب الحديث . ط٤ ، القاهرة : دار الثقافة ، كشك ١٩٨٨ ، ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) وإلى ذلك يشير الشيخ أحمد بن دعيج قاضي بلدة مرات آنذاك بقوله: فانتدب الشهم الموفق تركي وجرد الأجرب نظام الملك وأورد الأعدا بحرار الهلك وقرض من نجد قصور الترك فانصلحت به الأمور الفاسدة وأرغم الله تعالى حاسده انظر: محمد الشويعر: «من النظم التأريخي . . . » : ١٧٣ .

بدلاً من الدرعية ، التي عانت من التدمير العثماني على مدى الحملات المتتابعة ، ورغم أن ابن معمر قد عمل على بنائها إلا أن عمله كان أشبه بالترميم دون الأخذ بالتنظيم العسكري المستند على الحصون والأبراج (۱۱) ، ومع ذلك قام حسين بك بهدم ما بناه ابن معمر ، لذا فإن الدرعية لم تعد العاصمة المناسبة ؛ خاصة أنها قد ترسخت في أذهان قادة الحملات العثمانية على أنها مقر ومركز لآل سعود ودولتهم السياسية (۱۱) ، فأراد الإمام تركي بن عبد الله إبعاد أنظار العثمانيين عن دولته ، وذلك باتخاذ عاصمة جديدة هي الرياض القوية التحصين ، الكثيرة المزارع (۱۱) ؛ ليبدأ منها العمل على توطيد حكمه ، وتوسيع ملكه ، ويحاول قبل هذا وبعده ترسيخ علاقاته مع القوى المجاورة التي عملت على محاربة دولة آبائه من قبل عله بذلك يتمكن من ضمان سكوتها ، وعدم على مالضروري كسب موقف ولاة بغداد العثمانيين وضمانه تجاه الدولة الناشئة .

## اتصالات الإمام تركي بن عبد الله مع والي بغداد وموقف محمد علي باشا منها:

لقد أدرك الإمام تركي بن عبد الله أن دولته لن يكتب لها الاستقرار والاستمرار ما لم يتم وضع حد للعدوان العثماني ، المتمثل بحملات محمد علي باشا المتكررة ضد نشاطاته والمدعومة ولو شكلياً بجهود الولاة العثمانيين في العراق ، ومن ورائهم السلطان العثماني الذي كان يساند تلك الحملات بكل قوة ، ومن هنا فإن الإمام تركي بن عبد الله وبمجرد سيطرته على بلدان نجد وضع من أولويات سياسته الخارجية التفاهم مع العثمانيين ولو لمدة مؤقتة ليتمكن من ترسيخ حكمه ، وجمع قواه ، وبالتالي يصبح مؤهلاً لصد أي عدوان عثماني متوقع خاصة مع إدراكه أن العثمانيين لن يدعوه وشأنه .

<sup>(</sup>١) بنوا ميشان : عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد أمة . ترجمة عبد الفتاح ياسين ، بيروت : دار الكاتب العربي ، د .ت .ن . ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) دلال السعيد : المرجع السابق : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٢٠ .

ف في سنة ١٤١هـ/ ١٨٢٦م أرسل الإمام تركي رسالة إلى والي بغداد العثماني داود باشا الذي عرف بمواقفه العدائية ضد الدولة السعودية الأولى ، وضد محاولات تكوين الدولة السعودية الثانية ، كما كان له دور في دعم سيطرة أمراء بني خالد على الأحساء ، والتأليب لتجريد الحملات العثمانية لمنع قيام الدولة السعودية ، وقد طلب الإمام تركي في رسالته تلك من داود باشا أن يسعى العينة أميراً على نجد من قبل العثمانيين ؛ كي يمنع الاضطرابات القائمة بها بين القبائل الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخطر المتوقع على الحجاج خلال سيرهم إلى مكة المكرمة من جراء تلك الاضطرابات ، كما برر الإمام تركي أيضاً ذلك الطلب بأن الحتمية السياسية تقتضي تعيين أمير على نجد من أهلها ليلقى القبول والطاعة ، وذكر أنه أهل لهذا المنصب() .

ويلحظ من رسالة الإمام تركي أنه لم يعلن الإذعان والخضوع للسلطان العثماني ، أو الدولة العثمانية بشكل عام وإنما أوضح أن تعيينه في هذا المنصب فيه مصالح للدولة العثمانية نفسها ؛ ومن أهمها حفظ الأمن في نجد ، وضمان سلامة الحجاج المسلمين الذين يتحمل العثمانيون مسؤولية حمايتهم ، وهذا يتناقض مع ما ذكره بعضهم (٢) من أن الإمام تركي اعترف رسمياً بسيادة العثمانيين في تلك المرحلة من إقامة دولته .

وعلى أية حال فإن الإمام تركي بن عبد الله قد أرسل رسالتين أخريين بنفس المضمون إحداهما إلى والي الحجاز أحمد باشا ، والأخرى مرفق بها هدية عبارة

<sup>(</sup>١) وثائق عثمانية : ٥/ ١-٩٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من محمد علي باشا إلى السلطان العثماني حول طلب تركي بن عبد الله إمارة نجد ، ١٥ ذو الحجة ٢٤١ ١هـ .

معية تركي : دفتر (٢٢) وَثيقة (٤٢٣) ، رسالة من محمد علي باشا إلى وكيله لدى الباب العالي ، ١٦ ذي الحجة ٢٤١ هـ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح أبو علية: تاريخ الدولة السعودية الثانية: ٤٠ ، بينما تشير الوثائق إلى أن الإمام تركي ذكر في رسالة أرسلها إلى أمير عسير سعيد بن مسلط أن هدفه من مراسلاته مع العثمانيين كسب الوقت وجمع القوة . محافظ بحر برا: محفظة (٩) وثيقة (٦٦) رسالة من أحمد باشا يكن محافظ مكة إلى صاحب الدولة حول اتصالات ثورة عسير بالإمام تركى .

عن عشرين رأساً من الخيل إلى محمد علي باشا في مصر (١) ، ومن المؤكد أن الإمام تركي بن عبد الله حين اتخذ تلك الوسيلة أراد كسب كل الأطراف إلى جانبه كي يضمن دعم أحدها على الأقل .

وفيما يتعلق بموقف والي بغداد فقد أحال رسالة الإمام تركي تلك إلى السلطان العثماني الذي أحالها عن طريق الصدر الأعظم إلى محمد علي باشا بصفته مسؤولاً عن شؤون الحجاز ونجد كي ينظر في الأمر ويبدي رأيه فيه (۱) وعند ذلك الحد انتهى دور داود باشا ، ولم يبد أي موقف إيجابي تجاه طلب الإمام تركي ، واكتفى بعرض الرسالة دون توصية برفض أو قبول ، واستقرت الرسالة على إثر ذلك في القاهرة بدلاً من بغداد .

أما والي الحجاز أحمد باشا فالوثائق تفيد بأنه اتخذ موقفاً عدائياً تجاه طلب الإمام تركي حين رفض الطلب وأساء معاملة حامل الرسالة متعللاً بأن الإمام تركي بن عبد الله إنما أراد الاحتيال والمناورة للحصول على الموافقة على طلبه كي يتمكن من فرض سيطرته على نجد (٦) ، وفي الوقت نفسه ، فإن أحمد باشا أرسل الرسالة الخاصة بمحمد علي باشا إليه فعرضت عليه الرسالتان في آن واحد ، إحداهما القادمة من الحجاز والأخرى من الاستانة وكلاهما من الإمام تركي ، وقد رد محمد علي باشا على الرسالة القادمة من الآستانة بأنه لا يوافق على موضوع تعيين الإمام تركي أميراً على نجد ؛ متعللاً بعدم مصداقيته في الخضوع للدولة العثمانية وبأنه يميل «للقسوة والتمرد والتفرد . .» ولذا فإنه «لا يجوز الاعتماد عليه» لأنه ؛ «كسائر مشايخ الأعراب . . .» ، كما أوضح محمد علي باشا في رده للصدر الأعظم أن انشغاله حالياً بحروب المورة يقتضي تأجيل البت

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢) وثيقة (٢٠) رسالة من محمد علي إلى أحمد باشا للرد على رسالة الإمام تركي وإبلاغه بضرورة القدوم إلى مصر والإقامة فيها ١٨٠ جمادي الآخرة ٢٤٢هـ . نقلاً عن عبد الرحيم عبد الرحيم : من وثائق . . . . ١ / ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٢٢) وثيقة (٤٢٣) .

وثائق عثمانية : ٥/ ١-٩٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (٢٢) وثيقة (٤٢٣) .

وثائق عثمانية : ٥/ ١-٩٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

بموضوع إمارة نجد إلى وقت آخر ، ولذا فإن الواجب أن لايرد داود باشا على طلبه ولا يلتفت إليه (١) .

أما رسالة الإمام تركي الأخرى المرسلة عن طريق والي الحجاز فلم يكن الرد عليها بأحسن من سابقتها ، حيث طلب محمد علي باشا من أحمد باشا إعادة موفد الإمام تركي وهديته إليه ، وإبلاغه برفض طلبه ، وأن عليه الحضور إلى مصر والإقامة فيها «قليلاً ليشاهد شوكة الدولة العلية بواسطة مصر ثم ليدَّع هذه الدعوى . . . »(۲) ، وإن امتنع «فإني سوف أؤدبه كما فعلت من قبل . . فيقتضي إعادة رجاله وجياده بعد تزويدهم بهذه الإجابة . . .»(۲) .

ويستنتج من هذا مدى قسوة أسلوب محمد علي باشا في الرد على طلب الإمام تركي ، وهذا ناتج عن عدائه للدولة السعودية بشكل عام وللإمام تركي بن عبد الله عبد الله وتحركاته الأخيرة بشكل خاص ، إضافة إلى أن الإمام تركي بن عبد الله حين أرسل رسالته لوالي بغداد فكأنما تجاهل محمد علي باشا مما أثار حقد وغيرة والي مصر والذي شعر بالغرور المتزايد خاصة وأن السلطان العثماني قد عرض عليه رسالة الإمام تركي لوالي بغداد وفوضه بالنظر فيها ، ومع هذا كله وصلت إلى محمد علي باشا بعض المكاتبات من المدينة المنورة تحرضه ضد الإمام تركي ، وتبلغه أنه غير صادق فيما طلب (١٠) .

وبناء على ذلك فإن محمد علي باشا قد كتب الردين السلبين السابقين إلى السلطان العثماني وأحمد باشا بينما تجاهل الرد مباشرة على الإمام تركي ، وإنما صار خطابه موجهاً لوالي الحجاز(٥) ، وهو بذلك يؤكد تزايد موقفه العدائي تجاه الإمام تركي بن عبد الله ، وضرورة قتاله والقضاء عليه بمجرد الانتهاء من مهمته

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٢٢) وثيقة (٤٢٣) .

وثائق عثمانية : ٥/ ١-٩٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٢) معية تركى : دفتر (٢٢) وثيقة (٤٢٣) .

<sup>(</sup>٣) محافظ عاَّبدين : دفتر (٢) وثيقة (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) وثائق عثمانية : ٥/ ١-٩٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٥) وثائق عثمانية : ٥/ ١-٩٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

في حروب البحر المتوسط(١).

وعلى أية حال فإن الإمام تركي لم يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه من تلك المراسلات مع الولاة العثمانيين في كل من بغداد والحجاز ومصر ، بل وجد موقفاً متشدداً من قبل والي الحجاز ومحمد علي باشا اللذين عملا على مقاومة رغباته ورفض مطالبه (٢).

وفي الوقت الذي كان الإمام تركي يراسل الولاة العثمانيين ويهادنهم كان يعمل على جمع القوى المؤيدة له ، ويقوم بحشدها للوقوف ضد القوات العثمانية في الجزيرة العربية ، حيث أرسل مبعوثاً إلى سعيد بن مسلط أمير عسير سنة ١٢٤٠هـ/ ١٨٢٥م للعمل على تنسيق جهودهما ضد الوجود العثماني في بلديهما مخبراً إياه بالسياسة الجديدة التي عزم على انتهاجها بمهادنة العثمانيين وذلك من أجل كسب الوقت وجمع القوة ، ولذا فإن محمد علي باشاحين اكتشف الأمرحث أحمد باشا على إعداد العدة لقتال زعيم عسير وقواته ، وفي الوقت نفسه أرسل إلى فيصل الدويش بالهدايا ، وطلب منه قتال الإمام تركي بن عبد الله(٣) ، غير أن ذلك الخطط باء بالفشل إذ لم يجرؤ الدويش على عمل شيء عبد الله(٣) ، غير أن ذلك الخطط باء بالفشل إذ لم يجرؤ الدويش على عمل شيء

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٢٢) وثيقة (٤٢٣) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . . : ٢٥١ ، ويمكن القول: إن ما تحقق من تلك المراسلات هو تكوين علاقة مجاملة بين الإمام تركي ووالي بغداد .عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة: ١/ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) محافظ بحر برا : محفظة (٩) ، وثيقة (٦٦) .

معية تركي: دفتر (١٤) وثيقة (٤٣٧). رسالة من الجناب العالي إلى أحمد باشا محافظ مكة ، جمادى الأولى ١٢٤٠هـ، ويذهب بعض الباحثين إلى أن والي بغداد قد حرض الإمام تركي بن عبد الله في ذلك الوقت على التمرد ضد محمد علي باشا ، كما يذكر أن فيصل الدويش نجح بمهمته وقضى على التحالف في مهده دون أن يحدد مظاهر ذلك النجاح . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق . . . : ١/ ٣٥ ، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم أن والواقع أن ذلك التحريض كان في مرحلة لاحقة أي سنة ٧٤٧ اهـ بعد تولي الوالي الجديد علي رضا ولاية بغداد في تلك السنة ، وبداية الانشقاق في الصف العثماني بين محمد علي باشا من جهة والسلطان وولاته من جهة أخرى ، فأرسل علي رضا رسالة إلى الإمام تركي يحرضه فيها على التمرد ومقاومة محمد علي وقواته ، كما أن الدويش لم يقم بعمل يذكر منذ انسحابه من الرياض واستيلاء الإمام تركي عليها سنة ١٢٤٠هـ ، وكل ذلك سبق اتصالات الإمام تركي بثورة عسير وأميرها . منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : ١٨٤٤ .

يذكر ضد الإمام تركي ، الذي استمر في جهوده الرامية لمقاومة الوجود العثماني ، ومحاولة التنسيق مع أمير عسير الجديد علي ابن مجثل (١٢٤١هـ-١٢٤٩هـ)(١) ؛ حيث أرسل إليه أحد رجاله وهو محمد بن عبد العزيز لهذا الغرض(١) ؛ مما نتج عنه اتحاد الجهود للعمل ضد القوات العثمانية فأضحى وجود الإمام تركي بمثابة التهديد الخطير لوجود محمد علي باشا في شبه الجزيرة العربية(١).

وإزاء ذلك فإن محمد علي باشا قد عمل بالتعاون مع السلطان العثماني لتأكيد السيطرة على نجد ، باتخاذ بعض الخطوات التي من أهمها استصدار أمر سلطاني بعدم الموافقة على تعيين الإمام تركي أميراً على نجد (١) ، كما أرسل محمد علي باشا تقريراً إلى نجد سنة ٢٤١هـ بفرض مبلغ خمسين ألف قرش خراجاً يجب على الإمام تركي ، دفعه لحكومة مصر (٥) .

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) محافظ بَحر برا: محفظة (١٦) وثيقة (١١٩) رسالة عربية من مجهول حول اتصالات الإمام تركي بعلي بن مجثّل ، دون تاريخ (يرجح أنها ما بين سنتي ١٢٤١-٣٤٣هـ)، وهي الفترة التي شهدت قيام الدولة السعودية الثانية وتولي علي بن مجثل أمارة عسير بعد وفاة سلفه سعيد بن مسلط سنة ١٢٤١هـ.

<sup>(</sup>٣) مالك رشوان : المرجع السابق : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) معية تركي : دفتر (٢٢) وثيقة (٤٠٥) رسالة من المعية إلى الصدر الأعظم حول عدم تعيين تركي بن عبد الله أميراً على غجد ، ١٦ ذي الحجة ١٢٤١هـ .

<sup>(</sup>٥) محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٦٣، ويذكر منير العجلاني: الإمام تركي بن عبد الله . . . : ٣٣ أن المبلغ كان ثلاثين ألف قرشاً عثمانياً ، ومن المستبعد أن الإمام تركي قد استمر بدفع ذلك المبلغ خاصة مع اضطراب علاقته بمحمد علي باشا بعد ذلك ، وقد ورد في سجلات حكومة بومباي أن الإمام تركي كان يبلغ محمد علي باشا بما ينوي القيام به من أعمال ، ولا يمكن تصديق ذلك في ظل النزاع بينهما ، والذي لم يهدئ منه إلا انشغال محمد علي باشا بحروب اليونان ثم الشام ، وهو وضع يجعل من المستحيل على والي مصر السيطرة على حكومة الإمام تركي الطموحة . هناء العوهلي: المرجع السابق: ٣١ . والملاحظ في تلك المرحلة أن الوثائق العثمانية أكدت أن محمد علي باشا حاول كسب رضا ومودة أفراد آل سعود المقيمين بمصر وزيادة مخصصاتهم المالية . معية تركي: دفتر (١٢) وثيقة (٥٠٠) ، رسالة من الجناب العالي إلى البك كتخدا بشأن زيادة تعيينات السعوديين المقيمين بمصر ، ١٨ ذو القعدة ٠٤٠ ١هـ ، مما يعني أن محمد علي باشا بدأ في انتهاز الفرصة لبذر الشقاق بين آل سعود ذو القيمين في مصر وإخوانهم في نجد ، وهذا ما سيتأكد بعد ذلك في إرساله للأمير خالد بن سعود مع حملة إسماعيل بك وكأنه بذلك أخذ بمبدأ سياسة فرق تسد .

على أن تلك الإجراءات التي اتخذها محمد علي باشا ضد الدولة السعودية الثانية تزايدت ؛ خاصة بعد أن اتضح له عدم مبالاة الإمام تركي ، واستمرار عمله ضد قواته ، وبعد أن فشل باستخدام فيصل الدويش ضد الإمام تركي أدرك أن الأمر أكبر من تصوره ولذا فإننا نرجح أن محمد علي باشا قد عمل على استخدام أكبر قوتين مناوئتين للدولة السعودية داخل الجزيرة العربية وهما قوة أمراء الحجاز وقوة أمراء بني خالد في الأحساء ، وأنه كان الدافع وراء تحركات هاتين القوتين ضد الإمام تركي بن عبد الله ودولته ، وذلك عن طريق تحريك أمير مكة محمد ابن عون من جهة ومحاولة إثارة أمراء بني خالد من جهة أخرى في آن واحد .

وعلى الرغم من محاولات محمد علي باشا لإخضاع الإمام تركي بشتى السبل إلاأن الأخير كان يدرك أن ذلك الوالي لم يكن في وضع يؤهله للتفرغ لتلك المهمة ؟ بسبب انشغاله في الحرب اليونانية وعملياته في السودان ، ثم مطامعه في الشام منذ سنة ١٤٥٥هـ / ١٨٢٩م خاصة حين اشتعل فتيل الحرب بينه وبين السلطان العثماني سنة ١٤٤٧هـ / ١٨٣١م (١٠ ليصبح محمد علي باشا بحوجب ذلك العدو الأول للسلطان بعد أن كان يده التي يضرب بها أنى أراد ؟ الأمر الذي خلق كثيراً من المشكلات السياسية والعسكرية لوالي مصر ، ومن هنا فقد حاول الإمام تركي انتهاز الفرصة السانحة الناتجة عن هذا الوضع الجديد فعمل جاهداً للتقارب مع العثمانين خاصة مع والي بغداد الجديد علي رضا الذي تولى هذا المنصب سنة ١٤٤٧هـ / ١٨٣١م بدعم ومؤازرة من تجار نجد بزعامة سليمان بن غنام (١٠ شيخ عقيلات (١٣ العارض ، ولذا فلم يكن مستغرباً أن

(١) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٢٨ ، ٤٤ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سليمان بن غنام من أهل ثادق قاعدة منطقة المحمل ، وكان رئيساً على عقيلات العارض في بغداد ، وقد لعب دوراً عسكرياً في دعم علي رضا ووصوله للسلطة ؛ إذ كان تحت أمرته ألف مقاتل ، ورغم نجاحه بدعم علي رضا إلا أنه قتل في محرم ١٢٥٨ هـ على يد عقيلات القصيم المعارضين لعلي رضا الذي حرمهم كثيراً من امتيازاتهم التجارية . إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . : ١٦٦٠ ؛ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : نجديون وراء الحدود . . . : ٩٨٠ - ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) العقيلات قوافل تجارية نجدية شهيرة تعمل بالتبادل التجاري بين نجد وكل من العراق والشام وغيرهما=

تتوطد العلاقات بين الوالي الجديد وبين الدولة السعودية الثانية وأن تترسخ مصالح التجار النجديين في بغداد(١).

وقد تمثل توطد العلاقية بين علي رضا والإمام تركي بن عبد الله بتلك الاتصالات والمراسلات والتي جاءت في ظل متغيرات سياسية جديدة خاصة في الجانب العثماني ، فاكتسب علي رضا مكانة سياسية بارزة لدى السلطان العثماني في المنطقة وفي وقت أصبح محمد علي باشا مناوئاً له ، وبالتالي اتحدت مصالح السعوديين مع العثمانيين فحدث التقارب لأول مرة منذ ظهور القوة السعودية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري أواخر النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي ، فأصبح محمد علي باشا عدواً مشتركاً لكلا الطرفين ؛ خاصة حين أدركت الدولة العثمانية الخطأ الذي وقعت فيه حين وقت بحمد علي باشا وأوكلت له مهمة القضاء على الدولة السعودية الأولى ، فبدأت بالتقرب إلى السعوديين سعياً في وضع العراقيل أمام تحركاته وأهدافه كي لايتمكن من خلال نشاطه في الجزيرة العربية من تطويق حدود العراق من الجنوب والشمال في آن واحد () .

لذا يمكننا القول: إن الدولة العثمانية ممثلة بواليها في بغداد حاولت منع أي تقارب بين السعوديين ومحمد علي باشا الذي ربما يلجأ إلى ذلك التوجه لتقليل الجبهات التي تواجهه ؛ خاصة وهو يعلم مدى تصميم الإمام تركي بن عبد الله على التصدي لقواته بشتى السبل ، وفي الوقت نفسه فإن الإمام تركى من جانبه

<sup>=</sup> من البلدان ؛ وينقسم العقيلات إلى عقيلات العارض ، وعقيلات القصيم وعقيلات جبل شمر ، وقد لعبوا دوراً مؤثراً في العلاقات السياسية بين نجد والعراق خلال تلك الفترة .أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : مسائل من تاريخ الجزيرة العربية ،ط $\pi$  ، الرياض :دار الأصالة ،  $\pi$  ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م :  $\pi$  ٢١٩ - ٢١٩ . إبراهيم المسلم : العقيلات .

ط۲ ، الرياض: مكتبة العقيلات ، ٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩م: ١٥ - ٤٩ .

<sup>(</sup>١) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: نجديون وراء الحدود . . . : ٩٨ - ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) عايض الروقى : حروب محمد على . . . : ٢٢٨ .

لم يغب عن تفكيره أن تلك الظروف المستجدة هي الفرصة السانحة له لبناء دولته في ظل إدراكه للخطر الذي تشكله قوات محمد علي باشا(١) على تلك الدولة منذ وقت ليس بالقصير.

وخلال هذا الواقع الجديد جاء الاتصال الأول بين الدولة السعودية الثانية والعثمانيين في عهد والي بغداد الجديد علي رضا من خلال الرسالة التي أرسلها هذا الوالي إلى الإمام تركي سنة ٢٤٧هـ/ ١٨٣١م، وكانت الرسالة تحمل الكثير من معاني الود والصداقة ، كما أرفق بها الكثير من الهدايا التي هدف علي رضا من خلالها التقارب مع الدولة السعودية وتوطيد عرى الصداقة معها .

وقد رد الإمام تركي على ذلك بالمثل حين أرسل حمد بن يحيى بن غيهب أمير الوشم إلى بغداد برسالة وهدايا لتحقيق الغرض ذاته ؛ خاصة عندما اتضح للإمام تركي مدى الفوائد التي بدأت تتحقق من هذا التقارب ، وذلك على إثر تحسن سلوك القبائل القاطنة على الحدود العراقية النجدية كالمنتفق والظفير تجاه الدولة السعودية الثانية (٢) .

غير أن مما ينبغي استدراكه أن تلك المراسلات ، لم تحقق ضد محمد علي باشا أية نتائج تذكر وظلت مقتصرة على تحريض علي رضا للإمام تركي بن عبد الله ضد ذلك الوالي<sup>(۳)</sup> ، وعلى الرغم من ذلك فإن محاولات الإمام تركي تحسين علاقته مع ولاة العراق خلال الفترة الأولى سنة ٢٤١ هـ/ ١٨٢٥م ، والفترة الثانية سنة ٢٤٧هـ/ ١٨٣٥م لم تمر مرور الكرام على محمد علي باشا ، لذا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٥٥. ويرى «عايض الروقي: حروب محمد علي . . . : ١٤٤» أن هذه هي بداية العلاقة بين الدولة السعودية الثانية والدولة العثمانية ، والمقصود من ذلك العلاقات الحسنة ذات المصالح المشتركة ، أما بداية الاتصالات بين الطرفين ؛ فقد كانت سنة ١٤٤١هـ حين أرسل الإمام تركي إلى داود باشا رسالة يطلب فيها السعي لدى السلطان العثماني لتعيينه أميراً على نجد . وثائق عثمانية : ٥/ ١-٩٢ . دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

معية تركى : دفتر (٢٢) وثيقة (٤٢٣) .

<sup>(</sup>٣) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٤٨٥ .

فإنه أدرك مدى الخطر الذي يهدده نتيجة للتقارب السعودي العثماني ، ونتيجة لذلك عمل جاهداً للتخلص من الإمام تركى وإنهاء دولته ، ولما كان يدرك عدم قدرته على إرسال حملات عسكرية جديدة ضد الدولة السعودية لانشغاله بنزاعه مع العثمانيين في الشام ، وعدم قدرته على خوض حرب في جبهتين متباعدتين ، لذا فإنه وبعد أن تنفس الصعداء في أعقاب صلح كوتاهيه بينه وبين السلطان العثماني في ١٧ من ذي القعدة ٢٤٨ اهـ/ ٨ أبريل ١٨٣٣م(١) عمد إلى استخدام أسلوب جديد في صراعه مع السعوديين وهو أسلوب إثارة المشاكل داخل البيت السعودي(٢) ، حيث تشير الدلائل إلى أن محمد على باشا كان خلف استشهاد الإمام تركي بن عبد الله على يد مشاري بن عبد الرحمن (٣) ، الذي عاد إلى نجد أواخر سنة ٢٤١هـ/ ١٨٢٦م(١٠) ، أي في الفترة نفسها التي شهدت اتصالات الإمام تركي بن عبد الله مع داود باشا والي بغداد ؟ تلك الاتصالات التي أثارت ثائرة محمد على باشا فهدد بتأديب ذلك الإمام ، وفي واقع الأمر إن جميع من تناولوا موضوع عودة مشاري من مصر قد أغفلوا هذه النقطة المهمة وهي أن مشاري أثناء إقامته في مصر كان هو البادئ بالاتصال بابن عمه وخاله الإمام تركي كما يفيد أحد أبيات رائية الإمام تركى التي أرسلها إلى مصر ، حيث أوضح أن مشاري قد أرسل إليه رسالة وهو في مصر يشكو مما يعانيه من الضيق في ظل ظلم وتعسف محمد علي باشا وحكومته (٥) ، فرد عليه خاله

(١) المرجع السابق : ٢٢٢، ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (١٢) وثيقة (٨٥٠) ، وهذه الوثيقة تؤكد أن محمد علي باشا زاد مكافأة السعوديين المقيمين بمصر في الوقت الذي كان يهدد ويتوعد الإمام تركي ، مما يعني أنه بدأ في وضع بذور الشقاق داخل الأسرة السعودية .

<sup>(</sup>٣) مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن ، ابن أخت الإمام تركي ، وكان ممن نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر بعد استيلائه على الدرعية ، ثم عاد إلى نجد سنة ٢٤١هـ . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) والبيت هو: خط لفاني زاد قلبي بحرًا من شاكي ضيم النيا والعزاري عبد الله بن خالد الحاتم: خيار ما يلتقط من الشعر النبط ، ج٢ ، ط٣ . الكويت: ذات السلاسل ، ١٥ . ١٩٨١ . ١٥ .

الإمام تركي بقصيدة يطلب منه فيها القدوم إليه في الرياض ، ولعلها الفرصة التي كان ينتظرها محمد علي باشا لتحقيق سياسته الجديدة تجاه الدولة السعودية ، ومن المرجح أن تكون رسالة مشاري تلك ثم عودته للرياض كانت بتدبير من محمد علي باشا(۱) الذي حرض مشاري على التخلص من خاله ، إذ نراه يكرر محاولته تلك أكثر من مرة على الرغم مما أبداه الإمام تركي من حفاوة وترحيب بمشاري ، حيث أجزل له العطاء وعينه أميراً على منفوحة(۱) .

ولقد جاءت المحاولة الأولى من مشاري للانشقاق ضد خاله الإمام تركي سنة المديم ١٢٤٥ هـ/ ١٨٢٩م وهي الفترة التي شهدت محاولة محمد علي استخدام بعض القوى داخل الجزيرة العربية ضد الدولة السعودية الثانية ومن هذه القوى أمراء الحجاز ، وأمراء بني خالد وليس بمستبعد أن يكون مشاري من بين هذه القوى ، وقد اكتشف الإمام تركي المحاولة في وقت مبكر وتمكن من وأدها ، ورغم ذلك فقد صفح عن مشاري وشمله بعفوه (٣) ، وبذلك فشلت المحاولة في مهدها .

وفي السنة التالية ٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م، لم يلبث مشاري بن عبد الرحمن أن اتجه إلى مكة المكرمة هارباً من الرياض، حيث أقام ضيفاً لدى أميرها محمد بن عون <sup>(1)</sup> التابع لمحمد علي باشا، وقد منحه ابن عون حق اللجوء دون أن يقدم له مساعدات عسكرية <sup>(0)</sup>، وذلك بسبب انشغال ابن عون ومن قبله محمد علي باشا بأمور الحرب في الشام وبالتالي توقف النشاط العسكري المباشر ضد الدولة

<sup>(</sup>١) أورد منير العجلاني: الإمام تركي بن عبد الله . . . : ٢٢٠ ، رواية عن المؤرخ الروسي لوتسكي مفادها أن محمد علي عين مشاري أميراً على نجد حين أرسله إليها ، ولكنه لم يجد الترحيب من الأهالي ، وهذه الرواية يستأنس بها لتأكيد صحة ما ذهبنا إليه بأن محمد علي باشا هو الذي بعث مشاري إلى نحد .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . . ، ورقة : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٥١.

<sup>(5)</sup> Winder: op. cit. P60.

السعودية (۱۱) ، وعلى الرغم من ذلك فقد نمت الرغبة لدى مشاري بالانتقام من خاله ، فألح على ابن عون بطلب الدعم مما يدل على توفر الدوافع الذاتية لديه للتخلص من تركي والوصول إلى الحكم (۱۱) خاصة مع الرعاية التي أبداها محمد علي باشا تجاهه في هذه المرحلة ، حيث تؤكد الوثائق العثمانية أن محمد علي باشا أمر في ١٩ شعبان ١٤٧هـ بترتيب معاش كاف لمشاري أثناء إقامته في الحجاز (۱۲) ، الأمر الذي يدل على اهتمام والي مصر بمشاري وأن ما زعمه الأخير من سوء حاله بمصر في رسالته إلى خاله الإمام تركي لم يكن إلا حيلة مشتركة بينه وبين محمد علي باشا لتحقيق غرض ما ، وليس مستبعداً أن ابن عون وبإيعاز من محمد علي باشا قد عمل في هذا الوقت على إقناع مشاري بعدم جدوى مساعدته عسكرياً ، وتهيئته بدلاً من ذلك للقيام بعمل سري للتخلص من الإمام تركي حينما تحين الفرصة ، وأن يتم العمل على عودته إلى نجد من أجل ذلك ، خاصة أن تاريخ الوثيقة يتزامن مع اتصالات الإمام تركي بن عبد الله بعلد علي رضا المعادي لحمد علي باشا والذي يعمل هو الآخر على محاربته .

ولقد نجح مشاري بالحصول على العفو من خاله مرة أخرى ، فسمح له بالعودة إلى الرياض (٤) فظل منتظراً حتى حان الوقت لتنفيذ المهمة حين انتهى محمد علي باشا من حرب الشام فدفع بمشاري لقتل الإمام تركي (٥) ، وإخضاع نجد لسطرته (٢) .

<sup>(</sup>١) محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (٤٠) وثيقة (٧٨٤) ، رسالة من الجناب العالي إلى خورشيد بك محافظ مكة بشأن ترتيب معاش كاف لمشاري آل سعود ، ١٩ شعبان ١٢٤٧هـ .

<sup>(</sup>٤) يذكر ألويس موزل : المرجع السابق : ٢٣١ : أن الإمام تركي سجن مشاري في الرياض بعد عودته من الحجاز ، ولكن ذلك القول يضعف أمام تحركات مشاري بحرية وتنفيذه لاغتيال الإمام تركي بعد ذلك .

<sup>(</sup>٥) علي حسون : تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية . ط٣ . بيروت : المُكتَب الإسلامي ، ٥٤ اهـ/ ١٩٩٤ م . ١٦٦ .

<sup>(</sup>٦) عبد الله العثيمين: نشأة إمارة آل رشيد ، ط١ ، الرياض: جامعة الرياض ، ٤٠١هـ/ ١٩٨١م ، ص ٣٥ .

وعلى أية حال فقد تمكن مشاري بن عبد الرحمن من إتمام ذلك العمل حيث كلف أحد الموالي وهو إبراهيم بن حمزة بن منصور بقتل الإمام تركي بعد صلاة الجمعة في اليوم الأخير من الشهر الأخير لعام ٢٤٩هـ(١) مايو ١٨٣٤م، وسواء كان من قبيل المصادفة البحته أن يكون الأمير فيصل بن تركي وقت وقوع هذا الحادث الجلل في مهمة لإخماد تمرد العماير من بني خالد ضد أمير القطيف عبد الله بن غانم (١) أم لافإن من المؤكد أن مشاري انتهز فرصة غياب الأمير فيصل بن تركي وقام بتنفيذ جريمته ، وتلك الجريمة في هذا التوقيت دليل آخر على مشاركة القوى المناوئة في ضرب الدولة السعودية الثانية ، وتمثلت تلك القوى بمحمد علي باشا وأمراء الحجاز وأمراء بني خالد .

وعلى الرغم من نجاح مشاري بقتل الإمام تركي بن عبد الله إلاأن ذلك النجاح لم يدم أكثر من أربعين يوماً ، حيث تمكن الأمير فيصل بن تركي من استعادة زمام السيطرة ، والأخذ بثأر أبيه ، واستمر في العمل على تثبيت حكمه ، وإرساء دعائم دولته (٣) .

ويمكن القول: إن اتصالات الإمام تركي ومراسلاته مع ولاة بغداد كانت دافعاً لحمد على باشا لزيادة عدائه ضد الدولة السعودية الثانية على الرغم من ظروفه

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٦٣- ١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢/ ٦٦ ، وقد كان هناك تعاون بين العماير من بني خالد وآل خليفة حكام البحرين في تلك الفترة ، ورغم مظاهر الفرح والسرور التي أبداها شيخ البحرين عبد الله بن أحمد على إثر سماعه بنبأ مقتل الإمام تركي ، إلاأن ذلك لايعني ظلوعه في ذلك العمل رغم استفادته منه بإدخال جزيرة تاروت السعودية تحت سيطرته . عايض الروقي: حروب محمد علي . . . : ١٨٣ ؛ منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٣٤ ؛ محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ١٨ ، ويذهب ألويس موزل: المرجع السابق: ٢٣٢ ، إلى أن الأتراك اعترفوا بحكومة مشاري ، فإن كان المقصود بالأثراك الدولة العثمانية ، فمن المعروف أنهم على عداء مع محمد علي باشا حينذاك ، ولا يمكن أن يعترفوا بمشاري المؤيد من قبله ، وإن كان المقصود بالأثراك محمد علي باشا فإن قصر فترة حكم مشاري التي لم تتجاوز الأربعين يوماً عاش أكثر من نصفها تحت حصار فيصل بن تركي لا تؤيد هذا الرأى .

السياسية والعسكرية السيئة في تلك الفترة ، غير أن المراسلات الأخيرة سنة الا ٢٤٧هـ كانت أشد تأثيراً في محمد علي باشا نظراً للحساسية التي أصبح يعانيها تجاه والي بغداد علي رضا ، وتجاه الدولة العثمانية بشكل عام ، ومن هنا فإن تلك الاتصالات والمراسلات كانت سبباً مباشراً لاستشهاد الإمام تركي بن عبد الله ، واستمرار العداء بين والي مصر والدولة السعودية الثانية ، وقد استشهد الإمام تركي وهو مستقل بدولته عن حكومة محمد علي باشا ، بل كان نداً قوياً لها ويجابهها بكل ما أوتى من قوة .

## حملة محمد بن عون على نجد ١٧٤٥هـ/ ١٨٣٠م:

إن السياسة التي اتبعها محمد علي باشا في إدارة الحجاز قد سببت الفرقة والنزاعات ، والحروب بين أمراء الحجاز ؛ وذلك أن إسناد بعض سلطات أمير مكة يحيى بن سرور ، ومنها رئاسة العربان إلى شنبر بن مبارك نظراً لعلاقته الحسنة مع والي الحجاز أحمد باشا قد زرعت بذور الفتنة منذ سنة ١٢٣٨هـ/ ١٨٣٣م ، ووصل الأمر ذروته سنة ١٢٤٦هـ/ ١٨٢٦م حين أقدم يحيى بن سرور على قتل شنبر (۱) داخل الحرم المكي الشريف ، وبعد تلك الفعلة لم يجد يحيى بن سرور بداً من الهرب فاتجه إلى ينبع (۱) ، غير أنه عدل عن ذلك واتجه إلى بدر وجمع بعض الرجال وعزم على العودة إلى مكة وانتزاع السلطة من الأمير الجديد عبد المطلب بن غالب الذي وافق محمد علي باشا على تعيينه كي يعمل على مواجهة يحيى بن سرور (۱) ، وبذلك تزايد النزاع بين أمراء الحجاز بشكل كبير .

<sup>(</sup>١) أحمد دحلان : المصدر السابق : ٣٠٣ - ٣٠٤ ؛ عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ٢/ ١١ .

<sup>(</sup>٢) محافظ بحر برا : محفظة (١١) وثيقة (٧٥) رسالة من محمد سليم باشا إلى الجناب العالي حول أحداث الحجاز ومقتل شنبر ، ٢ ذي القعدة ٢٤٢ ١هـ .

<sup>(</sup>٣) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣٠٤.

ومن الواضح أن تفاقم النزاع في الحجاز قد جعل محمد علي باشا يدرك ضعف عبد المطلب بن غالب الذي لم يتمكن من السيطرة على الوضع ، لذا فقد رشح بدلاً منه محمد بن عون في ربيع الثاني ٢٤٣هـ/ ١٨٢٧م (١) ، بما أثار عبد المطلب بن غالب الذي صمم على استخدام القوة ضد الوالي أحمد باشا متهماً إياه بأنه السبب في عدول محمد علي باشا عن تعيينه أميراً لمكة المكرمة ، غير أن وصول محمد بن عون ، والتفاف الناس حوله أفشل مخطط عبد المطلب ابن غالب (٢) ، الذي فر إلى عسير ثم إلى نجد (٦) ، ومنها اتجه إلى بغداد سنة العثماني في إستانبول محملاً إياه رسالة توصية بإعادته للإمارة ، وعلى الرغم من السلطان العثماني ، قد أوصى بعودة عبد المطلب بن غالب ليقيم في مكة المكرمة فقط إلا أن الأمير الجديد محمد بن عون اعترض أدبياً على ذلك فبقي عبد المطلب بن غالب في إستانبول (١) ، ومن ثم استتب الأمر تماماً لمحمد بن عون .

ومن المؤكد أن تلك الأحداث التي مرت بها الحجاز خاصة في مطلع العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري قد شغلت أمراء الحجاز في شؤونهم الداخلية وبالتالي لم يكن لهم جهود خارجية خاصة في ظل فقدانهم لاستقلاليتهم وسلبها من قبل محمد علي باشا ، وكان لهذا الوضع أثر في نجاح الإمام تركي بن عبد الله في تكوين الدولة السعودية الثانية وطرد قوات محمد علي باشا التي لم تنل مساعدة أمراء الحجاز من منطقة نجد .

على أن تولي محمد بن عون إمارة مكة قد أعاد لها بعضاً من هيبتها المفقودة ، حيث اتصف بالقوة والعمل على دعم القوات العثمانية في الحجاز ، فلم يكن

<sup>(</sup>١) وثائق عثمانية : ٢/ ٢ك - ١٢٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض ، رسالة من المعية السنية إلى عبد المطلب حول تعيين محمد بن عون أميراً في مكة ، ٦ ربيع الثاني ١٢٤٣هـ .

<sup>(</sup>٢) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣٠٦-٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) أحمد السباعي : المرجع السابق : ٢/ ٥١٩ .

<sup>(4)</sup> EL - Battrik: op.cit. P. 165.

غريباً عليه أن يتجه بنظره إلى مناطق خارج الحجاز مثل عسير () ونجد وغيرها من المناطق المناوئة لنفوذ محمد علي باشا، ولذلك فقد قام في سنة ١٢٤٥هـ/ ١٨٣٠م بحملة عسكرية على المناطق والقبائل الخاضعة للإمام تركي ابن عبد الله في عالية نجد ، والتي دفعت الزكاة للرياض كإعلان لدخولها ضمن نطاق الدولة السعودية الثانية ، وإذا كانت المصادر المحلية لم تشر إلى تلك الحملة ، فإن الوثائق العثمانية قد أسهبت في الحديث عنها وهو ما تمكنت هذه الدراسة من معرفته من خلال تلك الوثائق .

وتتعدد أسباب الحملة ما بين عوامل خاصة برغبات محمد علي باشا وعوامل خاصة تتعلق برغبات محمد بن عون أمير مكة وقائد الحملة ؛ فقد كان محمد علي باشا عدواً تقليدياً للأسرة والدولة السعودية ، ولذا فقد أغضبه قيام الدولة السعودية الثانية رغم محاولاته المستميتة لدعم حامياته في نجد منعاً لذلك ، ومما زاد من غضبه أن الإمام تركي بن عبد الله حين أنشأ دولته قام بإجراء اتصالات مع والي بغداد كان الهدف منها تهدئة الموقف العثماني ، وكسب الوقت كي يعمل لتقوية دولته ، وكان رد فعل محمد علي تجاه ذلك أن قرر حرب الإمام تركي حال الانتهاء من مهمته هو في حروب اليونان معلناً بذلك حالة العداء ضد السعوديين ، ومطالباً في الوقت نفسه والي بغداد بعدم الرد على خطابات الإمام تركي وتجاهلها(۲) ، وبذلك أصبح الاحتمال بإرسال حملة ضد الرياض من قبله قائماً بشكل كبير ، وهذا ما وافق رغبة محمد بن عون على الرغم من أن الإمام تركي لم يبد رغبة بالتقدم إلى الحجاز أو إلى المناطق التي تخضع لنفوذ محمد على باشا(۱۳) ، بل كان يميل إلى المسالة والاقتصار على حكم نجد .

<sup>(1)</sup> AL - Amr: op.cit P.53.

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : محفظة (٢) وثيقة (٢٠) .

وثائق عثمانية : ٥/ ١-٩٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

<sup>(</sup>٣) منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . . . ١٨١ .

وبما أن زكاة القبائل النجدية تشكل مورداً مالياً مهماً لحكومة محمد علي باشا عدا كونها دلالة على الولاء السياسي ؛ فقد هاله أن يرى الإمام تركي يقوم بتحصيلها من القبائل التي دفعتها له عن طيب خاطر بينما يقف هو وجنوده موقف المتفرج ، وكانت قبيلة عتيبة من أبرز القبائل التي حظيت باهتمام محمد علي باشا وتلهفه لسلبها أموالها ؛ حيث تشير الوثائق إلى اهتمامه الكبير بتلك القبيلة خاصة القسم القاطن بنجد منها والذي يمتلك الجمال بينما يمتلك القسم القاطن بالحجاز الأغنام (١١) ؛ ومما لاشك فيه أن الجمال هي الأهم لمحمد علي باشا لنقل عتاده وقواته ، بجانب أهميتها الأخرى .

وحيث إن زكاة القبائل كانت تمثل التبعية السياسية ، فقد أرسل محمد بن عون رسالة إلى محمد على باشا يخبره فيها بقيام الإمام تركي بن عبد الله بتحصيل الزكاة من قبيلة عتيبة القاطنة بحدود الحجاز مع نجد ، وأوضح ابن عون رفض تلك القبيلة دفع الزكاة لرجاله حين أرسلهم لذلك الغرض ، ونظراً لما أبدته عتيبة من ميل للإمام تركي فإن ابن عون قرر إنفاذ حملة عسكرية ضدها لإرغامها على الدخول في تبعيته السياسية وإدخالها ضمن نطاق سيادة محمد علي باشا(۲) ، ومنع أي تحرك محتمل من قبل الإمام تركي للمناطق الحجازية (۲) بخاصة في ظل تحالفه مع علي بن مجثل أمير عسير ضد قوات محمد علي باشا في الحجاز (۱) .

وقد كان محمد بن عون حريصاً على التقدم بقواته إلى نجد رغبة بمطاردة خصمه ومنازعه على إمارة مكة عبد المطلب بن غالب الذي سبق أن استضيف

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢٥٠) وثيقة (٣٩٥) رسالة من إبراهيم باشا إلى محمد علي باشا .

<sup>(</sup>٢) محافظ بحر برا : محفظة (١٣) ، وثيقة (٦٤) رسالة من محمد بن عون إلى الجناب العالي عن أخبار تركي بن سعود وتحركاته في نجد ، ٢٥ شعبان ١٢٥٥هـ .

وثائقّ عثمانية : ٢/ ٢ك-٢٠ دارة الملك عبد العزيز بالرياض بالموضوع والتاريخ نفسهما إلا أنها تحوي بعض المعلومات المختلفة عن الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . . . ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ١٦٤ .

في الرياض بعد قدومه من لقاء أمير عسير ابن مجثل حليف الإمام تركي بن عبد الله ، ولاشك أن اتجاه عبد المطلب من عسير إلى نجد قد أثار ذعر ابن عون من تحالف محتمل ضده ، وتزايدت تلك المخاوف حين اتجه عبد المطلب بن غالب سنة ٢٤٥هـ/ ١٨٢٩م من نجد إلى والي بغداد العثماني الذي بدا موقفه في تلك الآونه مناوئاً لمحمد على باشا ومؤيديه بما فيهم ابن عون نفسه الذي عزم على مطاردة عبد المطلب بن غالب وحلفائه ، فبدأ نشاطه العسكري ضد نجد وعسير في آن واحد .

ومما زاد من صلاحية الوضع في الحجاز لإنفاذ الحملة تلك الإجراءات الإدارية التي اتخذها محمد علي باشا حين لمس تراخي أحمد باشا والي الحجاز ورغبته في العودة إلى مصر (۱) ، فوافق على ذلك وعين سليم بك بدلاً منه (۱) ، ولم تمض أكثر من ثلاثة أشهر حتى عزل سليم بك هو الآخر وعين بدلاً منه عابدين بك أمير الآلايين العاشر والحادي عشر والذي رفع إلى رتبة أمير لواء وعين محافظاً لمكة بجانب كونه قائداً أعلى للصفوف العسكرية (۱) ، ولاشك أن تعيين صاحب تلك الرتبة العسكرية ينبئ عن توجه محمد على باشا إلى استخدام قادته وأمرائه في الحجاز في مهام عسكرية ضد المناطق المعادية لنفوذه خاصة نجد وعسير .

وحين أصبحت الظروف مهيأة بهذا الشكل تم تكوين حملة من الحجاز قوامها خمس مئة من الفرسان ، ورماة البنادق ، ومعهم أعداد كبيرة من الجنود والموظفين المختصين بتسجيل الزكاة ، وكان قائد هذه القوة الأمير محمد بن عون

<sup>(</sup>١) محافظ بحر برا : محفظة (١٣) ، وثيقة (٢) رسالة من أحمد باشا يكن إلى سنان أفندي يشرح فيها ملل الجنود من الإقامة بالحجاز ، ويطلب تعيين محافظ آخر بدلاً منه ، نهاية محرم ١٢٤٤هـ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٤٠) وثيقة (١٩٤) رسالة من محمد علي باشا إلى محمد بن عون حول تعيين سليم بك محافظاً في مكة ، ٧ صفر ٢٤٥ اه. .

إلا أنْ أحمد باشا أعيد إلى منصبه سنة ٢٤٨ اهـ واستمر حتى خروج قوات محمد علي باشا نهائياً من الجزيرة العربية سنة ٢٥٦ هـ . أحمد دحلان : المصدر السابق : ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوان خديوي تركي : دفتر (٧٦٠) وثيقة (٣١٣) حول تعيين عابدين بك محافظاً لمكة بدلاً من سليم بك ، ٢ جمادى الأولى ٢٤٥ اهـ ؛ معية تركي : دفتر (٤٠) وثيقة (٢٤٠) رسالة من محمد علي باشا إلى محمد بن عون حول التعاون مع عابدين بك ، ٥ جمادى الأولى ٢٤٥ اهـ ، نقلاً عن : عبد الرحيم عبد الرحيم : من وثائق . . . : ١/ ٨٠ - ٨٨ .

نفسه مما يؤكد اهتمامه بموضوع الحملة وأهدافها ، كما انضم إلى الحملة أخوه هزاع بن عون بقوات من الطائف .

وقد تحركت الحملة من مكة المكرمة يوم ١٣ رجب ١٢٤٥هـ متجهة إلى نجد حيث وصلت إلى «دفينة» (١) في أعالي نجد يوم ٢٣ من الشهر نفسه ، ومن الدفينة اتجه هزاع إلى عسير بينما واصل محمد سيره إلى نجد (٢).

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لهذه الحملة كان تأديب قبيلة عتيبة إلاأن محمد بن عون هاجم قبيلة البقوم وقتل عدداً من رجالها ، واستولى على أمتعتهم وجمالهم ، ثم اتجه بقواته إلى قبيلة عتيبة الموالية للإمام تركي بن عبد الله ، فنشب قتال بين الطرفين نتج عنه مقتل ما يقارب تسعة رجال من القبيلة المذكورة ، كما استولت قوات ابن عون على بعض خيولها ، ومن الواضح أن ابن عون لم يكن هدفه تأديب قبيلة عتيبة فحسب بدليل تقدمه إلى داخل الأراضي النجدية حيث عسكر في «غنمة»(") على بعد ثلاثة أو أربعة أيام داخل الأراضي النجدية حيث عسكر في «غنمة»(") على بعد ثلاثة أو أربعة أيام

<sup>(</sup>۱) الدفينة منزل بين الحجاز والرياض وتسمى الدثينة وهي ماء معروف تسكنه قبائل عتيبة ، ويقع إلى الغرب من بلدة عفيف . عبد الله بن محمد الشايع : نظرات في معاجم البلدان ، ج٣ ، ط ١ ، الرياض : مرامر للطباعة ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م : ١٩٢ . سعد بن عبد الله بن جنيدل : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (عالية نجد) ، ج٢ ، الرياض : دار اليمامة ، د . ت . ن . ٥٢٤ .

<sup>(</sup>٢) محافظ بحر برا : دفتر (١٣) وثيقة (٦٤) .

وثائق علمانية : ٢/ ٢ك-, ٢٠٢ دارة الملك عبد العزيز ، الرياض.

<sup>(</sup>٣) لا يوجد موضع يحمل اسم "غنمة" في خط سير الحملة ومجال تحركاتها ، وقد حددها بعض الباحثين بالبلدة الواقعة قرب عرعر بإمارة الحدود الشمالية . عبد الرحيم على عشرة أيام ، وهي على : ٢٥٦ ، إلا أنه من المستبعد أن الحملة وصلت إلى الدفينة ، ولا يمكن أن تتحرك الحملة من الدفينة إلى الحدود الشمالية دون أن تنزل مواضع أخرى ، ثم إن مهمة ابن عون في حملته كانت تتعلق بحربه مع الإمام تركي فلا حاجة للذهاب إلى أبعد من نجد! بل إن الوثيقة توضع أن غنمة المقصودة لا تبعد كثيراً عن الرياض ، وعما يؤكد ذلك أن مشايخ قبائل نجد كمطير وعتيبة وحرب التقوا ابن عون في ذلك المنزل ، والذي نرجحه أن المقصود «غثمة» وليست «غنمة» ، وغثمة تقع إلى الشمال الشرقي من الدفينة منزل ابن عون السابق وفي الطريق إلى نجد ، وغثمة من مناطق وجود قبائل عتيبة الموالية للإمام تركي والتي كانت أحد أهداف الحملة ، وتقع بمنطقة عفيف . عبد الله الشايع : المرجع السابق : ٣/ ١٨٧ خريطة رقم ٤ ، وكذلك حمد الجاسر : المعجم الجغرافي (المعجم المختصر) : ٢/ ٨٨٩ . والخطأ في أسماء البلدان والمواضع والأشخاص أمر شائع في تلك الوثائق .

من الرياض ، الأمر الذي أثار الخوف في نفوس بعض زعماء القبائل من مطير وعتيبة وحرب فذهبوا إلى ابن عون طالبين الأمان ، ومن المرجح أن ذلك الموقف كان رغبة منهم بمنع تقدمه إلى عمق الأراضي النجدية ، وقد وافق ابن عون على منحهم الأمان على أن تؤدي قبيلة عتيبة له «الزكاة» ، وأن يأخذ من كل بيت جملاً عقاباً عاماً لهم ، مع التزامهم بعدم التعرض للحجاج المارين بأراضيهم كما تقول الوثائق العثمانية (۱) .

ومما ساعد محمد بن عون على التقدم إلى الأراضي النجدية وتحقيق بعض النجاح انشغال القوات السعودية بمواجهة تحركات أمراء بني خالد ضد بعض الأراضي السعودية في شرقي نجد (٢) في الوقت نفسه الذي كان ابن عون يتقدم من الغرب الأمر الذي يوحي بوجود ترتيب سابق بين هاتين القوتين المناوئتين للقيام بذلك العمل ، لذا فإن الإمام تركي بن عبد الله لم يقم بمجابهة عسكرية ضد ابن عون لرغبته بتهدئة الأحوال مع الحجاز كي يتمكن من مواجهة أمراء بني خالد حيث بدأ استعداداته المكثفة لهذا الأمر .

ومن المؤكد أن هذا الموقف من الإمام تركي قد أغزى محمد بن عون بالتقدم إلى داخل الأراضي النجدية متجاوزاً الهدف المعلن لحملته المتمثل في تأديب قبيلة عتيبة ، من هنا قرر التحرك إلى بلدة الشعراء (٣)(١٤) لمهاجمة القوات السعودية

<sup>(</sup>١) محافظ بحر برا: محفظة (١٣) وثيقة (٦٤).

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الشعراء من قرى الدوادمي في عالية نجد وتقع إلى الجنوب الغربي منها على بعد ٣٥ كيلاً: سعد بن جنيدل: المرجع السابق: ٢/ ٧٦٢. عبد الله بن خميس: المجاز بين اليمامة والحجاز، ط٤، الرياض: مطابع الفرزدق، ٤١٠ هـ/ ١٩٨٩م: ٩٨٩م، وقد عرفها بعض من تناولوا الحملة بموضع آخر قرب الطائف بعيد عن ساحة تحركات الحملة وذلك استناداً على ترجمة إحدى الوثائق حيث وردت الكلمة تحت اسم «شعره». عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحيم: من وثائق . . . : ١/ ٨٨ نقلاً عن محافظ بحر برا: محفظة (١٣) وثيقة (١٤) ، والواقع أن وثيقة أخرى أوردت الكلمة بالشكل الصحيح «شعراء» مما يوضح ذلك اللبس. وثائق عثمانية: ٢/ ٢ك- ١٠ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض.

<sup>(</sup>٤) محافظ بحر برا: محفظة (١٣) وثيقة (٦٤) .

وثائق عثمانية : ٢/ ٢ك-٢٠١ ، دارة الملك عبد العزيز بالرياض .

من الناحية الغربية في وقت تقدمت فيه قوات أمراء بني خالد من الشرق بقيادة ماجد بن عريعر إلى بلدة حرمة بمنطقة سدير (۱) ، غير أن المعلومات التي وصلت إلى ابن عون عن استعداد أهالي الشعراء للمقاومة جعلته يعدل عن فكرته ، خاصة مع ما لمسه في جيشه من قلة الذخائر وعلف الدواب ، في ظل ابتعاده عن مكة المكرمة مركز التموين ؛ وبناءً على ذلك فإن ابن عون أقام في موضعه مدة ثمانية أيام متردداً باتخاذ قراره ، وحين أدرك صعوبة موقفه قرر العودة إلى مكة المكرمة فوصلها يوم ١١ شعبان ١٢٤٥هـ فبراير ١٨٣٠م (٢٠).

وبذلك انتهت أنشطة حملة محمد بن عون أمير مكة ضد الدولة السعودية الثانية ، حيث فشلت في الوصول إلى عمق الأراضي النجدية ، وظل نشاطها مقتصراً على مواجهة القبائل الموالية للإمام تركي بن عبد الله ، ولم تصل تلك الحملة إلى بلدة الشعراء في عالية نجد خوفاً من مواجهة سعودية قوية رغم انشغال القوات السعودية حينذاك بمواجهة هجوم أمراء بني خالد الذي تزامن مع حملة ابن عون .

ويتضح من طريقة إعداد الحملة أنها لم تكن تدرك حقيقة القوة السعودية فحملة قوامها خمس مئة من الفرسان لا يمكنها مواجهة قوة الإمام تركي الفتية ، وإلى جانب سوء التقدير هذا كان ابن عون يركن إلى قوات ماجد بن عريعر متوقعاً منها إشغال السعوديين عن مقاومته بأي شكل من الأشكال ، ورغم ذلك فإن المقاومة الذاتية لبلدان نجد أجبرت ابن عون على الانسحاب .

ويُظهر تزامن تحرك الحملة تجاه نجد مع تحرك قوات حجازية مصرية أخرى تجاه

<sup>(</sup>۱) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٤٥ ، ويشير عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على ... : ٢٥٨ ، إلى أن عدم تصدي الإمام تركي للحملة كان بسبب إرساله عمر بن عفيصان لغزو الأحساء ، وانشغال القوات السعودية بذلك ، غير أن تلك المهمة التي قام بها ابن عفيصان كانت في محرم ١٢٤٥هـ ، أي قبل قدوم حملة ابن عون بستة أشهر ، في حين كان هجوم ماجد بن عريعر على حرمة عقب ذلك ومتزامناً مع قدوم حملة ابن عون . عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) محافظ بحر برا : محفظة (١٣) وتيقة (٦٤) .

عسير إثر اتصالات الإمام تركي بن عبد الله وتحالفه مع أمراء عسير في إثارة خوف وغضب محمد بن عون ومن خلفه محمد علي باشا ضد هاتين القوتين اللتين عزماً على القضاء عليهما ، وفي الوقت نفسه فقد دلت الحملة على أن الهدف المعلن لها لم يكن حقيقياً ؛ فعلى الرغم من اصطحاب الحملة لبعض الموظفين المختصين بتسجيل الزكاة ، وإجبار قبيلة عتيبة على دفع «الزكاة» لابن عون إلا أنه عزم على التقدم إلى نجد تحقيقاً لهدفه الأهم وهو القضاء على دولة الإمام تركي بن عبد الله ، التي أثارت خوفه وخوف محمد على باشا في مصر .

كما أثبتت الحملة أن موقف بعض زعماء القبائل لا يمكن الاعتماد عليه سلباً أو إيجاباً ؛ خاصة في ظل خوفهم الشديد الناتج عن قناعتهم بقوة الحملات القادمة من الحجاز ، والمدعمة من محمد علي باشا ، مما دفعهم للقدوم إلى ابن عون تهدئة له ومنعاً من تقدمه إلى عمق نجد ، دون أن يبدوا أية محاولة للمقاومة التي اعتقدوا استحالتها ، في حين كان واقع الحال يخالف ذلك إذ إن ابن عون وبمجرد سماعه عن عزم أهالي الشعراء على المقاومة قرر العودة من حيث أتى .

ولم تحقق الحملة النجاح السياسي المؤمل بفرض السيطرة على القبائل رغم ما زعمه محمد بن عون في رسالته إلى محمد علي من نجاحه في «ربط قبائل عتيبة بنظام وإدخالها تحت الطاعة»(١) ، وكل ما حققته الحملة هو الحصول على شيء من الأموال والجمال التي قدم بها موظفوه من تلك القبيلة فضمت إلى الجمال التابعة لحكومة محمد على باشا في الحجاز بمعرفة الوالى عابدين بك(١) .

وقد أتاح فشل تلك الحملة الفرصة للإمام تركي بن عبد الله لجمع قواه ووضع حد لعداء أمراء بني خالد ، إذ لم يلبث بعد شهر واحد من انسحاب ابن عون أن تمكن من الإطاحة بقوة أمراء الأحساء نهائياً ومن ثم تمكن من السيطرة على المنطقة مستعيداً جزءاً مهماً من دولة آبائه(") ، وتلك نتيجة إيجابية عظيمة لا يمكن

<sup>(</sup>١) محافظ بحر برا: محفظة (١٣) وثيقة (٦٤).

<sup>(</sup>٢) محافظ بحريرا: محفظة (١٣) وثبقة (٦٤).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٤٧- ٤٩.

مقارنتها بما حققه ابن عون من مكتسبات في حملته البائسة التي أعقبها توقف النشاط العسكري المعادي ضد الدولة السعودية الثانية ، الذي كان ينطلق من الحجاز بدعم وتأييد من محمد علي باشا لإدراك ابن عون عجزه عن مواجهة الدولة السعودية الناشئة ، وحين أراد ابن عون تحريض محمد علي باشا وحثه على إرسال المزيد من القوات لقتال الإمام تركي بن عبد الله أصبح الخيار العسكري مستبعداً في ظل ظروف محمد علي باشا العسكرية الخارجية في الشام ، مما جعله ينصح ابن عون بالتفاهم الودي مع الإمام تركي بن عبد الله ، والسير معاً للهدوء والسكينة (۱) .

وهكذا دب الفشل في مساعي محمد بن عون ، وفشلت حملته العسكرية ، وأصبحت الفرصة سانحة أمام الزعيم السعودي الإمام تركي بن عبد الله لتوطيد حكمه ، وتوسيع دولته في الحجال الحيوي لها وهي منطقة الأحساء التي عانت الدولة السعودية الثانية من عداء أمرائها وهجماتهم كما عانت الدولة السعودية الأولى من قبل ، لذا وجب على الإمام تركي وضع حد لذلك العداء وإزالته بشكل نهائي كي لا تصبح الدولة السعودية الثانية تحت خطر مزدوج مرة أخرى .

## موقف أمراء بني خالد والمتعاونين معهم من قيام الدولة السعودية الثانية :

لم يكن موقف بني خالد أمراء الأحساء المناوئ للدولة السعودية الثانية جديداً ؛ بل كان متجدداً ؛ إذ إن موقفهم العدائي قد ترسخ إبان الدولة السعودية الأولى لدرجة أن وصل الأمر بهم إلى التعاون مع القوات العثمانية ممثلة بوالي بغداد داود باشا ، ثم إبراهيم باشا والذي التقى به آل عريعر وقدموا له فروض الطاعة والولاء أثناء حصاره للدرعية ؛ الأمر الذي مكنهم من العودة إلى إمارة الأحساء تحت السيادة العثمانية ، واستمروا في ذلك ما يقرب من عشر سنوات .

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٤٠) وثيقة (٤١٣) .

وعند ظهور الإمام تركي بن عبد الله على المسرح السياسي ، وتمكنه من قهر الحاميات العثمانية وإقامة الدولة السعودية من جديد دب الخوف والفزع في نفوس أمراء الأحساء (١) لظهور هذه القوة الفتية ، وأدركوا حتمية استعادتها الأملاك السابقة للدولة السعودية ومنها الأحساء التي تُعَدُّ في الوقت نفسه امتداداً طبيعياً لنجد خاصة مع كونها مصدر قوة للدولة الجديدة لما تتمتع به من قوة اقتصادية وسياسية ، إضافة إلى أن تركها تحت سيطرة آل عريعر المعروفين بمواقفهم العدائية خطريتهدد أمن نجد ذاتها (٢) ومن شأنه أن يجعل الدولة السعودية تقع تحت خطر مزدوج من الشرق والغرب .

ولإدراك آل عريعر تلك الحقيقة عملوا على توطيد إمارتهم في الأحساء ، وإبعاد كل ما من شأنه تشكيل قوة سعودية أو موال لها ؛ وذلك تمهيداً لفرض سيطرتهم المطلقة على الإقليم ، ومن ثم التقدم لحرب الدولة السعودية في عقر دارها ، ومن هنا رأوا ضرورة التخلص من القائد الشهير رحمة بن جابر الحليف القوي لآل سعود في المنطقة الذي عمل الإمام تركي على دعم قوته منذ عام ١٢٤٠هـ/ ١٨٢٤م ليتمكن من تقويض إمارة بني خالد ، فيما رغب رحمة من جانبه بالإفادة من القوة السعودية لتحقيق أهدافه في البحرين وشواطئ الخليج العربي (٣).

ولذا فقد قام آل عريعر بالتحالف مع شيوخ البحرين سنة ١٢٤٢هـ/ ١٨٢٦م بشن هجوم بحري ضد رحمة الذي كان قد فقد بصره ، وكبر في السن ، وعلى

<sup>(</sup>١) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) منير العجلاني: الإمام تركي بن عبد الله . . . : ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي ...: ٢٥٢ ؛ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: صراع الأمراء ، ط١ ، لندن: دار الساقي ، ١٩٩٠ م : ٨٦ ، ومع أن جمال زكريا قاسم: الخليج العربي: ٣٧٧ أشار إلى أن رحمة بن جابر كان يقاتل ضد السعوديين منذ استعادة الإمام تركي بن عبد الله للأحساء ، إلا أن الأحداث التاريخية تؤكد أن استعادة الإمام تركي للأحساء كانت سنة ٢٤٥ اهـ/ ١٨٥٠ م ، أي بعد مقتل رحمة بحوالي ثلاث سنوات .

الرغم مما أبداه من دفاع ومقاومة إلاأن انفجار الذخائر في سفينته أودى بحياته (۱) . وقد نتج عن نهاية رحمة قوة موقف أمراء بني خالد كثيراً في الأحساء (۲) ، الأمر الذي شجعهم في تلك السنة على مهاجمة الأراضي السعودية للمرة الأولى منذ قيام الدولة السعودية الثانية حيث استقرت قواتهم في حفر العتك (۱) على بعد مئة وخمسين كيلاً شمال الرياض وكان هدفها تكوين تحالف مع بعض القوى المناوئة للإمام تركي وقواته (۱) ، ومن الواضح أن تلك القوة لم تكن بحالة تسمح لها بمواجهة السعوديين مباشرة ، لذا لجأت إلى محاولة التعاون مع قوى أخرى ، غير أن الإمام تركي سرعان ما أفشل هذا المخطط حين أرسل قواته لوأد هذا التحالف في مهده ، وقد تمكنت من هزيمة أمراء بني خالد والاستيلاء على

وفي العام التالي 1787 = / 100م عزم أمراء بني خالد على تكوين حملة كبيرة ضد الإمام تركي بن عبد الله فبدؤوا بجمع القوات لهذا الغرض ، فما كان من الإمام تركي إلا أن استعد لمواجهتهم ، واتخذ بعض الاحتياطات التي تنبئ عن براعته العسكرية حين أمر بردم موارد المياه في حفر العتك وأم الجماجم  $(100)^{(1)}$  لمنعهم من الوصول إلى الماء ذي الأهمية القصوى في حروب الصحراء ، وبالتالي شل حركتهم العسكرية ، وإعاقتهم عن تنفيذ أي هجوم على نجد  $(100)^{(1)}$ 

كثير من أموالهم (٥) .

<sup>(</sup>۱) عشمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٣٢-٣٣ ، محمد بن خليفة النبهاني: المصدر السابق: ١٠٢-٣٠ .

<sup>(2)</sup> Philby: op.cit. p.160.

<sup>(</sup>٣) حفر العتك : موضع وافر المياه العذبة ويقع بالقرب من روضة التنهات على بعد ١٥٠ كيلاً شمال الرياض . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ١/ ٣٣٠-٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . . ٢٥٢ . .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) أم الجماجم : منهل معروف شمال الأرطاوية في الحدود الغربية والجنوبية الغربية للدهناء . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ١/ ١١١ .

<sup>(</sup>٧) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٣٩ .

<sup>(</sup>٨) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على ٢٥٣: ٠.٠

ومن المؤكد أن تلك الإجراءات قد منعت أمراء بني خالد من الهجوم الذي خططوا له عبر تلك الحملة ، بل إن القوات السعودية بدأت منذ أوائل عام ١٢٤٥هـ/ ١٨٢٩م بأخذ زمام المبادرة ومهاجمة الأحساء ذاتها لإرهاب أمراء بني خالد ، وإضعافهم اقتصادياً ؛ وبالتالي منعهم من التفكير في مهاجمة نجد مرة أخرى ، لذا قام القائد السعودي عمر بن عفيصان بمهاجمة الأحساء ، والاستيلاء على قافلة تجارية كانت في الطريق إليها من ميناء العقير (١١) ، غير أن هذا الإجراء السعودي لم يكن رادعاً لأمراء بني خالد عن عدائهم للدولة السعودية ، فلم يلبثوا أن كونوا قوة جديدة بقيادة طلال بن حميد تقدمت إلى بلدة حرمة في سدير التي حاولت المقاومة ، واشتبكت مع القوات المهاجمة ؛ مما نتج عنه مقتل تسعة رجال من أهالي البلدة ، وجرح عدد كبير منهم ، ثم عادت القوات المهاجمة من حيث أتت (١٠) .

والملحوظ أن هجمات أمراء بني خالد تلك تزامنت مع حملة أمير مكة محمد ابن عون التي قام بها ضد الأراضي السعودية في عالية نجد ، ولاشك أن هذا ينبئ عن وجود اتفاق بين هاتين القوتين المناوئتين للتخلص من الإمام تركي ودولته الناشئة ، وقد أشار أحد الباحثين إلى استنجاد أمراء بني خالد بأمراء الحجاز ضد الدولة السعودية الثانية في ظل انشغال والي بغداد داود باشا بمشاكله مع فارس (٣) وعدم وجود حليف قوي لهم في تلك الفترة .

وحين فشلت حملة ابن عون سالفة الذكر عمل أمراء بني خالد على تكوين حملة كبيرة تضم بين جنباتها قوات متعددة من قبائل مطير وعنزة وسبيع وبني حسين وكان هدف تلك الحملة الزحف إلى الرياض نفسها(١)، والقضاء على

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٤٥ ، Philby: op.cit. p.161 ، ٤٥ /٢

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٤٥ ويذكر عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة ٢٥ عثمان بن بشر : المصدر السابق . . . : ورقة ٢٥٧ أن عدد قتلي حرمة ستة رجال .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم: نجديون وراء الحدود . . . ٠ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٤٧ - ٤٨ ، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . . . ١٦٥: . . . عايض الروقي: حروب محمد علي . . . . ١٦٥: .

الدولة السعودية الثانية في عقر دارها ، وقد تولى قيادة تلك الحملة ماجد بن عريعر زعيم بني خالد نفسه ، وبمساندة من أخيه محمد الذي يكبره سناً ، وذلك لإتمام ما قام به ابن عون ، حيث إن الفارق الزمني بين نشاطيهما لا يتعدى شهراً واحداً ، والإعداد لمثل هذه الحملة لابد أن يكون قد بدأ بزمن كاف .

وقد انطلقت قوات أمراء بني خالد من الأحساء متجهة إلى نجد ، حيث استقرت في منطقة بين الدهناء والصمان في رمضان من سنة ١٢٤٥هـ/ ١٨٣٠ ، وحين علم الإمام تركي بتحرك تلك القوات أعلن النفير العام في بلدان نجد وقبائلها ، فاجتمعت لديه قواتها بما فيها قبائل مطير وسبيع بفروعها الرئيسة على الرغم من انضمام بعض فروعها إلى ابن عريعر ، كما انضمت الرئيسة على الرغم من انضمام بعض فروعها إلى ابن عريعر ، كما انضمت قوات السهول وقحطان وآل شامر والعجمان والدواسر إلى القوات السعودية بقيادة الأمير فيصل بن تركي حيث اتجه لصد هجوم أمراء بني خالد قبل تغلغل قواتهم داخل الأراضي السعودية ، وظهرت براعة الأمير فيصل بن تركي على الماء وفي الوقت نفسه يحول دون حصول أعدائه عليه ، وحين نشب القتال على الماء وفي الوقت نفسه يحول دون حصول أعدائه عليه ، وحين نشب القتال برزت القوة السعودية في مواجهة جموع بني خالد ، واستمرت الاشتباكات عشرين يوماً حدث خلالها حادث كان عظيم الأهمية وهو وفاة ماجد بن عريعر معنويات القوات السعودية وحط من معنويات حصومهم خاصة مع تقدم السن بمحمد بن عريعر وعجزه عن تحمل مسؤولية القيادة (۱) ، وحين أدرك الأمير فيصل بن تركي هذا الوضع سارع بطلب مسؤولية القيادة الأوراك الأمير فيصل بن تركي هذا الوضع سارع بطلب

<sup>(</sup>۱) محمد الفاخري : المصدر السابق : ۱۹۸ ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق : ۲/ ٤٨ ، عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . ، ورقة : ۲۵۷ ، وتذكر بعض المصادر أن ماجداً قتل خلال المعارك الأولى مع السعوديين . مقبل الذكر : العقود الدرية ، ورقة : ۴۵ ، ۱۹۵۵ ، ۱۸۵ والى مع السعوديين . مقبل الذكر : العقود الدرية ، ورقة المائز هي الأقرب ولو كان قد قتل على فاسيلييف : المرجع السابق : ۲۱۷ ، غير أن رواية الفاخري وابن بشر هي الأقرب ولو كان قد قتل على يد القوات السعودية لبادرا بذكره ، كما أن الوثائق البريطانية تؤيد روايتهما . محمد نخلة : المرجع السابق : ۲۵ ، سعيد آل عمر : المرجع السابق : ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٤٨ - ٤٩ ، ١١١ ، عبد الله بن محمد البسام ، تحفة المشتاق . . . ، وقد ٢٥٨ ، وقد تنازل محمد عن القيادة لابن اخيه برغش بن زيد بن عريعر ... p 176

المزيد من النجدات فقدم إليه ما يقارب ألفاً ومئتي مقاتل بقيادة الإمام تركي نفسه(١) ، مما يدل على أهمية المواجهة مع أمراء بني خالد والخطر الذي شكلته حملتهم تلك على الدولة السعودية الثانية .

وحين وصل الإمام تركي بن عبدالله إلى أرض القتال في العشر الأواخر من رمضان ١٢٥٥ هـ/ ١٨٣٠ ما تخذ مقر قيادته مقابل مقر قيادة خصومه (٢٠) ، وتمكن مع ابنه في صل من تطويق قوات أمراء بني خالد مما أثار الهلع والذعر في صفوفها ، وحين نشبت أقوى معركة خاضتها القوات السعودية خلال حكم الإمام تركي بن عبد الله يوم ٢٧ رمضان تلقت قوات أمراء بني خالد هزيمة كبيرة ، زاد منها انسحاب بعض القبائل من صفوفها أثناء المعركة خاصة قبائل مطير التي خشيت من تطورات الحرب ، وحين أدرك محمد وبرغش آل عربعر أن الهزيمة حاقت بقواتهما بادرا بالهرب والتراجع إلى الأحساء ، بعد أن قتل الكثير من أتباعهما ، واستولت قوات الإمام تركي على كثير من أمتعتهم وأموالهم ومواشيهم وأسلحتهم (٣) .

ولقد ترتب على معركة السَّبيّة تلك نتائج كبيرة ومؤثرة في مجريات الأحداث السياسية ، فبالإضافة إلى الغنائم والأموال الكثيرة التي غنمها السعوديون واستمروا في جمعها ما يقارب عشرة أيام(1) ؟ ترتب على المعركة

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٤٨ ؛ سعيد آل عمر: المرجع السابق: ١٨١ ؛ منير العجلاني: الإمام تركي بن عبد الله . . . : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٤٨ ، مقبل الذكير : العقود الدرية : ورقة ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) وتسمى تلك المعركة معركة «السبية» لكثرة ما سبي فيها من الغنائم والأموال . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/٧٤ - ٤٨ . بينما يذهب إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . : ١٥٨ ، أن الأسم يطلق على مكان المعركة منذ القدم ، وهو موضع امتداد لرمل الدهناء إلى الجنوب الغربي من ماء معقلا . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (المنطقة الشرقية) : ج٢ ، الرياض : دار اليمامة ، د .ت .ن : ٨٣١ - ٨٣١ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٤٩ ؛ ويذكر منير العجلاني : الإمام تركي بن عبد الله . . . : ١٧٤ : أن عدد ما غنمه السعوديون من الإبل وصل إلى مئة ألف رأس ونحو مليون من الأغنام ، ورغم ما قد يحويه هذا التقدير من مبالغة إلا أنه ينبئ عن كثرة الغنائم بشكل عام .

نتيجة سياسية مهمة وهي نهاية سيطرة أمراء بني خالد على الأحساء ، ودخولها في نطاق الدولة السعودية الثانية ، التي نجحت بإزالة إحدى القوى المناوئة لها ، رغم محاولة محمد بن عريعر المقاومة والتحصن في بلدة الأحساء إلاأن تقدم الإمام تركي بقواته إلى المنطقة أدى إلى مسارعة الأهالي والأعيان لمبايعته ؛ الأمر الذي أضعف موقف ابن عريعر فلم يجد أمامه بداً من الاستسلام ، ورغم ما أبداه مع أخيه ماجد من عداء متواصل ضد الدولة السعودية لما يزيد عن اثني عشر عاماً إلاأن الإمام تركي عامله بلطف وإحسان وسمح له بأخذ ما يحتاجه من الخيل والإبل (۱) ، فرحل إلى العراق (۱) ، بينما هرب ابن أخيه برغش إلى جهة غير معروفة (۱) .

ومن المؤكد أن ثقة الإمام تركي بنفسه وقواته هي التي دعته إلى تسامحه مع ابن عريعر ؛ إذ إن خروجه إلى العراق أحد أهم مراكز القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية لم يكن ذا تأثير ، وبتلك النهاية انتهى حكم أمراء بني خالد مثلين بآل عريعر ، ولم يشكلوا أي خطر يذكر ضد الدولة السعودية منذ ذلك الوقت (١) ، وقد عمل الإمام تركي بعد ذلك على ترتيب الأوضاع العامة في الأحساء إدارياً وعسكرياً كما استقبل كثيراً من وفود بلدان المنطقة وقبائلها وأخذ سعتها (٥) .

والملحوظ أن أمراء بني خالد لم يجدوا خلال صراعهم مع الإمام تركي دعماً

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٤٩ ، مقبل الذكير: العقود الدرية: ورقة: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) محمد الأحسائي: المرجع السابق: ١ ٩٩١.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) استمر موقف آل عريعر ضد الدولة السعودية ، فحاولوا العودة للسلطة عن طريق التعاون مع حملات محمد علي باشا خاصة حملة خورشيد باشا سنة ٢٥٤ هـ ، ثم حاولوا من جديد عن طريق التعاون مع العثمانيين إبان حملة مدحت باشا على المنطقة سنة ٢٨٨ هـ ، غير أنهم في كلتا المحاولتين لم يصلوا إلى السلطة الفعلية ، وسرعان ما انتهى دورهم التاريخي في المنطقة ، بعد أن ربطوا موقفهم بموقف القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية دون فائدة تذكر .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٤٩-٥٠.

يذكر من القوى المناوئة للدولة السعودية ، ويعود ذلك إلى انشغال والي بغداد داود باشا بنزاعه مع فارس (۱) ، إضافة إلى التغييرات الأخيرة التي طرأت على موقف محمد علي باشا وعلاقته بذلك الوالي نتيجة لبدء مطامع والي مصر في الشام وتوتر علاقته بالدولة العثمانية بشكل عام ، ولذا فإن داود باشا لم يشأ أن يقحم نفسه في صراع مع السعوديين رغبة في عدم دفعهم لتأييد خصمه الجديد محمد علي باشا رغم استبعاد ذلك فعلياً ، ورغم احتمال ظهور تقارب أمراء بني خالد مع محمد علي باشا إلا أن ذلك لا يعني له شيئاً في ظل انقراض قوة أمراء بني خالد .

ومهما يكن من شيء فإن أمراء بني خالد حين أدركوا موقف داود هذا اتجهوا بطلب النجدة من محمد علي باشا وحكومته في الحجاز ؛ خاصة مع ما أبداه أمراء الحجاز من دعم لأمراء بني خالد(٢) ، وتعاون اتضح كثيراً إبان حملة ابن عون السابقة ضد نجد ؛ وشكل تقارباً بين الجانبين ضد الدولة السعودية الثانية .

وبالفعل فإن سيطرة الدولة السعودية الثانية على الأحساء أثارت ثائرة والي الحجاز عابدين بك خاصة بعد فشل حملة محمد بن عون على نجد ، لذا أرسل عابدين بك إلى محمد علي باشا يبلغه بخطورة الوضع في نجد والأحساء التي ضمها الإمام تركي إلى دولته ، وفي الوقت نفسه يستأذنه بشن حملة جديدة ضد الإمام تركى في أقرب وقت ممكن (٣).

ومن الواضح أن عابدين بك لم يكن جاداً في رغبته بقتال الإمام تركي لأنه لم يكن بحاجة إلى الاستئذان من محمد علي باشا ، خاصة أن الأمر لم يحتج لذلك

<sup>(</sup>١) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: نجديون وراء الحدود . . . . ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابقُ : ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (٤٠) وثيقة (٤١٢) رسالة من محمد علي باشا إلى عابدين بك حول رأيه في قتال الإمام تركي ، ٢٧ صفر ٢٤٦ اهـ .

<sup>-</sup> معية تركي : دفتر (٤٠) وثيقة (٤١٣) رسالة من محمد علي باشا إلى أمير مكة حول رأيه في قتال الإمام تركي ، ٢٧ صفر ٢٤٦ هـ .

حين هاجم محمد بن عون نجداً في السنة الماضية ، لكن هذا الوالي أراد الظهور أمام محمد على باشا بمظهر الحريص على قمع كل حركة سعودية ، وهي السياسة التي اختطها سيده منذ مايزيد على عشر سنوات ، كما أنه كان يدرك أن مشاغل محمد على باشا ستمنعه من إيلاء الاهتمام الكافي بطلبه هذا .

وبالفعل فقد جاء الرد من محمد علي باشا بتاريخ 77 صفر 787 اهفي رسالتين وجههما إلى عابدين بك ومحمد بن عون ، تضمنتا ذلك المعنى ، حيث أوضح أنه مشغول بإكمال نواقص جيشه ، وتنظيم أحواله الإدارية ، ووجههما بإسداء النصح للإمام تركي بالخضوع والهدوء وإن لم يفعل فإن القضاء عليه أمر سهل بواسطة جنود «كسيل العرم» (١) ، ومما لاشك فيه أن هذا الرد من محمد علي باشا يوضح عدم جديته في اتخاذ موقف حازم تجاه الإمام تركي خاصة مع انشغاله بحروب الشام ، واستعداده لخوض معارك جديدة مع العثمانيين ؛ الأمر الذي يؤكد استبعاد مثل هذا العمل (٢) ، في ظل إدراك محمد علي باشا أيضاً لتماسك البيت السعودي وتنامي قوته (٣) .

وعلى أية حال فإن أمراء بني خالد لم يجدوا دعماً يذكر سواء من ولاة بغداد العثمانيين أو من محمد علي باشا الأمر الذي مكّن الإمام تركي بن عبد الله من مد سيطرته بهدوء على كامل إقليم الأحساء ، وبسط الأمر فيه ، وإنهاء الفوضى والحروب التي كانت سائدة هناك منذ نهاية الدولة السعودية الأولى(٤٠) .

كما تمكن الإمام تركي على إثر ذلك أيضاً من مد سيطرته إلى ما وراء الأحساء حيث تم عقد اتفاق بينه وبين حكام البحرين التزم هؤلاء بموجبه بدفع الزكاة له

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٤٠) وثيقة (٤١٣) ؛ معية تركى : دفتر (٤٠) وثيقة (٤١٢) .

<sup>(</sup>٢) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) بدر الدين عباس الخصوصي: «محمد علي والخليج العربي» مجلة كلية الآداب والتربية ، جامعة الكويت ، ع٥ يونيو ١٩٧٤م ، جمادى الأولى ١٣٩٤هـ: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) سعيد آل عمر: المرجع السابق: ١٨٢.

وإخلاء قلعة الدمام مقابل حمايته للبحرين واحترام استقلالها(١) ، وفي الوقت نفسه تلقى الإمام تركي مبايعة وطاعة وفود من رأس الخيمة ، وعُمَان ، وعجمان ، وغيرها من إمارات الساحل العماني(٢) التي رحبت بعودة الدولة السعودية الثانية إلى تلك المناطق .

على أن الأمر لم يصف تماماً للإمام تركي ؛ إذ ظل أنصار آل عريعر يقومون بإثارة المشاكل ضده (٢) ، ومما زاد الوضع سوءاً محاولة حكام البحرين استغلال ذلك بدفع بعض بني خالد لإحداث القلاقل ضد الإمام تركي وأمرائه في المنطقة خلاصة في القطيف (٤) منذ سنة ٢٤٦هـ/ ١٨٣١م ، حيث جاءت تمرداتهم الأولى متزامنة مع محاولة مشاري بن عبد الرحمن الثورة ضد خاله الإمام تركي في تلك السنة (٥) وهو ما يوحي بوجود تعاون بين أمراء بني خالد ومحمد علي باشا الذي كان خلف محاولة مشاري تلك .

غير أن المشكلات برزت بشكل أكبر سنة ١٢٤٩هـ/ ١٨٣٣م حين أعلن العماير من بني خالد الثورة ضد أمير القطيف عبد الله بن غانم ، وبتحريض من شيخ البحرين عبد الله بن أحمد كما تشير الدلائل(٢٠) ؛ الأمر الذي دفع الإمام تركي لإرسال ابنه فيصل على رأس حملة عسكرية لإخماد الثورة ، فاستغل مشاري ذلك الوضع وقام بتنفيذ جريمته باغتيال خاله الإمام تركي .

لقد لعب أمراء بني خالد دوراً لايقل أهمية عن دور والي مصر في مقتل الإمام تركي حيث هيؤوا الوضع وسهلوا مهمة مشاري بن عبد الرحمن ، وفي الوقت نفسه فإنه لايمكن تبرئة شيخ البحرين الذي تشير الدلائل إلى أنه المحرض الرئيس

<sup>(</sup>١) ج .ج . لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٣٣ ، عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : صراع الأمراء : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: صراع الأمراء: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) فتحية نبراوي ، ومحمد مهنا : المرجع السابق : ٣١٣ .

<sup>(</sup>٥)ج .ج لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٣٣ .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٦١.

على ثورة بني خالد ، كما أنه المستفيد منها ومن مقتل الإمام تركي ، كما عبر عن ذلك بنفسه لا من حيث إظهار الفرح والسرور فحسب بل بالتقدم بقواته إلى دارين وتاروت وسيهات ضمن الأراضي السعودية بمنطقة الأحساء ، وسواء كان تحريضه على الثورة بموجب اتفاق سابق مع الأطراف ذات العلاقة بمقتل الإمام تركي أم لا ، فإن من المحقق ضلوعه في تلك المؤامرة .

وقد شهد نزاع الدولة السعودية الثانية مع أمراء بني خالد خلال تلك الفترة ظهور بعض القوى المحلية في الأحساء التي لعبت دوراً في مجريات الأحداث ؛ حيث كانت تساند الدولة السعودية تارة ، وتقف ضدها تارة أخرى ، وهو نهج طبعي في الحياة القبلية داخل الجزيرة العربية في تلك الفترة ، إذ إن قسماً من القبيلة كان يتخذ موقفاً تجاه الدولة السعودية الثانية مغايراً لموقف قسم آخر من القبيلة نفسها يساند الدولة السعودية ويدعمها(۱) .

وقد كان لقبيلة العجمان (٢) دور بارز ومهم في أحداث المنطقة منذ عهد الإمام تركي ، ورغم قلة المشاكل التي أحدثوها في تلك الفترة إلاأن انشغال الإمام وقواته بمواجهة أخطار القوى الأخرى كأمراء الحجاز وأمراء بني خالد جعل مشاكل العجمان مصدر قلق متزايد للدولة السعودية الثانية التي لم ترغب بفتح

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) العجمان أبناء مرزوق بن علي بن هشام من مذكر بن يام بن أصبا بن رافع بن مالك بن جثم من همدان من قحطان ، وسموا بالعجمان نسبة إلى جدهم علي بن هشام الملقب بعجيم لعجمة في لسانه . والعجمان من قبائل يام التي تسكن نجران ، وقد انتقلوا إلى نجد في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري ، وفي عهد الإمام تركي برزت قوتهم ، وكان يعاملهم معاملة حسنة ؛ فأنزلهم أراضي بني خالد بعد سيطرته على الأحساء سنة ١٢٤٥هـ/ ١٨٣٠م خاصة أنهم كانوا من أعوانه في معركة السبيّة ، وقد تزايدت قوة العجمان حين عُين فلاح بن حثلين زعيماً لهم ، غير أنهم لم يشكلوا خطراً ضد الدولة السعودية الثانية في تلك الفترة بل كانوا من أنصارها .

عثمان بن بشر : المصدر السّابق ٢/ ١٤٥ ؟ إبراهيم بن عيسى ، عقد الدرر . . : ٢٦ ، ج فورستر سادلير : المصدر السابق : ٢١٠-٢١ ؛ حمد الجاسر : جمهرة أنساب . . : ٢/ ٢٢٥-٥٢٤ . ورغم ما أثاره العجمان من مشاكل فيما بعد إلاأن ذلك لايعني أن جميع أفراد وقوى هذه القبيلة كانوا يسلكون المسلك نفسه ، بل إن قسماً منها كان بجانب القوات السعودية . لزلي مكلوغلن : ابن سعود مؤسس محكة ، ترجمة محمد شيا ، ط ١ ، بيروت : شركة المطبوعات ، ١٩٩٥م : ٢٦٤ .

مزيد من الجبهات الداخلية أو الخارجية ضدها في وقت تعمل جاهدة لتوطيد نفوذها على منطقة الأحساء المهمة .

ولأجل ذلك فإن الإمام تركي اكتفى بأخذ الزكاة من تلك القبيلة تعبيراً عن ولائها له ، وحين رفض العجمان دفعها سنة ١٢٤٧هـ/ ١٨٣١م قرر الإمام تركي قتالهم فأدركهم الخوف وسارعوا إلى التنفيذ ، غير أن السنة التالية شهدت اشتباكاً مسلحاً بين قبيلة العجمان والقوات السعودية في أم ربيعة بمنطقة الأحساء بسبب تردد العجمان في إبداء الطاعة والولاء ، وقد لاذت قوات قبيلة العجمان بقيادة زعيمها فلاح بن حثلين بالهرب ، غير أنه لم يلبث أن قدم بنفسه إلى الإمام للاعتذار والمبايعة خاصة حين سبقه إلى ذلك زعماء قبيلة آل مرة فوجد نفسه وحيداً ، ورغم قبول الإمام تركي للموقف الجديد من فلاح بن حثلين إلا أنه أدرك ضرورة تأديبه لبعض الوقت فسجنه في الرياض ، ثم لم يلبث أن عفا عنه ؛ فأطلق سراحه وأعاده لزعامة القبيلة(١) .

ومنذ ذلك الوقت لم تبدر من قبيلة العجمان مشكلات جديدة بل إنهم كانوا من أعوان الأمير فيصل بن تركي حين عاد من الأحساء إلى الرياض للأخذ بثأر والده حين استشهد سنة ٢٤٩ هـ/ ١٨٣٣م، ولا أدل على ولاء العجمان آنذاك من تولي أحد أفرادهم وهو بداح العجمي قيادة الجيش الذي قام بحصار مشاري وتسلق أسوار القصر (٢)، الأمر الذي يدل على المكانة التي حظي بها العجمان خلال تلك الفترة.

## توقف نشاط محمد علي باشا مؤقتاً ضد نجد:

على الرغم من النزعة العدائية المتأصلة لدى محمد على باشا إزاء الدولة

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٥٥-٧-85,٥٧ من بشر: المصدر السابق: ٧

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٦٧ ، وقد استشهد بداح سنة ٢٥٢ هـ حين كان يساهم في صد حملة اسماعيل بك ضد الدولة السعودية الثانية . نفس المصدر : ٢/ ٩٧ .

السعودية ، إلاأن نشاطه المناوئ تجاهها لم يكن على وتيرة واحدة ؟ إذ شهدت بعض الفترات تقلصاً ملحوظاً في حملاته ضدها ، حيث لم تشهد الفترة منذ ١٢٣٩هـ/ ١٨٢٤م وحتى استشهاد الإمام تركي سنة ١٢٤٩هـ/ ١٨٣٣م أي اشتباك مباشر بين الطرفين رغم أهمية تلك الفترة.

ومن المؤكد أن ذلك لايرجع إلى تحسن نوايا محمد علي تجاه الدولة السعودية بقدر ما يرجع إلى انشغاله ، وعدم تمكنه من مواصلة حملاته ضدها ؛ بدليل محاولاته السابقة بإثارة السلطان العثماني ضد الإمام تركي ، وبدليل استخدام بعض القوى المحلية داخل الجزيرة العربية للانتقام من ذلك الإمام ، والذي تمكن من إقامة الدولة وإعادة بنائها ، وهو الأمر الذي يشكل ضربة معنوية كبيرة لمحمد على وقواته ؟ خاصة أن ذلك العمل من الإمام تركي قد جاء على حساب حاميات محمد علي باشا نفسه التي كان قد أقامها في نجد تحدياً للإمام تركي ومحاولاته.

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الإمام تركي بن عبد الله قد دان بالولاء والتبعية لحكومة محمد على باشا(١) ، بل يرى بعضهم أنه التزم بدفع مبلغ سنوي لتلك الحكومة(٢) ، بيد أن الأحداث التاريخية والواقع الذي تؤكده المصادر التاريخية الموثوق بها هو أن الإمام تركي قد سعى للمهادنة وعدم الحجابهة مع خصمه اللدود محمد على باشا(٦) رغبة منه في عدم الاصطدام بتلك القوة العسكرية المتمكنة ، وهو لازال في طور البناء والتشييد لدولته الفتية(٤) ، ومما يؤكد ذلك أنه كان يتصرف بحكم دولته باستقلالية تامة بعيداً عن أي سلطة لمثل حكومة محمد على باشا(٥).

<sup>(</sup>١) مالك رشوان : المرجع السابق : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ج . ج لُوريم : المرجع السابق : ٣/ ١٦٣٢ . (٣) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٧١ ؛ عبد العزيز نوار : ت**اريخ العراق الحديث** . القاهرة : دار الكاتب العربي ، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ١٨١ .

<sup>(</sup>٥) ج . ج لوريمر . المرجع السابق : ٣/ ١٦٣٢ .

إن الأسباب الحقيقية لتوقف نشاط محمد علي باشا ضد الدولة السعودية الثانية تنحصر في ظروفه الخارجية المتمثلة بانشغاله بحروب اليونان والبحر المتوسط ؛ التي كان يمثل فيها السلطان العثماني في مطلع العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري ، وهي الفترة نفسها التي عمل فيها الإمام تركي بن عبد الله على إعادة بناء الدولة السعودية من جديد ، وقد اعترف محمد علي باشا نفسه بأن انشغاله بحروب اليونان قد حال بينه وبين التدخل في شؤون نجد خلال تلك الفترة (۱) .

وفي أعقاب انتهاء تلك الحرب سنة ٢٤٣ هـ/ ١٨٢٧م من لم يكد محمد علي باشا يلتقط أنفاسه منها إلا و دخل في نزاع كبير مع السلطان العثماني نفسه طمعاً بالحصول على مناطق الشام و ذلك سنة ٢٤٥ هـ/ ١٨٢٩م، حيث حاول الحصول بطرق و دية على ما يريد، وحين لم يتحقق ذلك بدأ صراعه المسلح مع القوات العثمانية في سنة ٢٤٧هـ/ ١٨٣١م في ما عرف بحرب الشام الأولى (٣)، الأمر الذي زاد من انشغاله عن الجزيرة العربية وأحوالها ولم يكن في وضع يسمح له بتوفير القوات اللازمة لقتال الإمام تركي بن عبد الله، لإدراكه أن من سوء التدبير فتح جبهتين للقتال في الشام ونجد في آن واحد (١٠).

ولقد نتج عن تلك الحرب انشقاق الصف العثماني حيث أصبح محمد علي باشا معادياً للسلطان العثماني ؟ وبالتالي تعذر عملهما سوياً ضد الإمام تركي على غرار ما حدث إبان الحملات السابقة ، ولاشك أن هذا قد خفف العبء على الدولة السعودية الثانية وقلص من خطر القوى المناوئة لها خارجياً وداخلياً .

وعلى الرغم من انشغال محمد علي باشا بتلك الحروب ، فقد كان عاقداً

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٢٢) وثيقة ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أمين سعيد : المرجع السابق : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) عايض الروقى : حروب محمد على . . . : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز نوار : المرجع السابق : ٢٠٨ .

العزم على قتال السعوديين حال تمكنه من ذلك ؛ لذا فقد أبلغ والي الحجاز عابدين بك في صفر سنة ٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م بأن القضاء على الدولة السعودية الثانية أمر سهل التحقيق خاصة أنه - أي محمد علي - قد تمكن من تكوين جيش قوي مدرب مسلح يستطيع تنفيذ تلك المهمة بنجاح ، ولكن قبل ذلك رأى محمد علي باشا ضرورة الانتهاء من قانون الحكم الجديد الذي عزم على إيجاده والعمل بموجبه ، ومن ثم الانتهاء من ترتيبات الحكم الداخلية ليبدأ العمل خارجياً ضد الإمام تركي بن عبد الله ودولته (١٠).

غير أن تلك الآمال لم تتحقق إذ سرعان ماشغل محمد علي باشا بأمر على درجة كبيرة من الخطورة وهو الثورة التي قام بها بعض الجند غير النظاميين في جيشه في الحجاز بزعامة تركجة بيلمز<sup>(۱)</sup> ضد الوالي الجديد في الحجاز خورشيد باشا<sup>(۱)</sup> الذي تولى هذا المنصب بعد وفاة الوالي السابق عابدين بك سنة 17٤٧هـ/ 1۸۳۱م<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) معية تركى : دفتر (٤٠) وثيقة (٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد أغا أحد مماليك مصطفى بك صهر محمد علي باشا ، وكلمة تركجة بيلمز تعني : الذي لا يتحدث اللغة التركية ، وكان قائداً لفرقة يزيد عددها عن ألفي شخص من الجند غير النظاميين في الحجاز ، وقد قام بالثورة بسبب تأخر مرتبات الجند ، وفي سنة ١٢٤٨ هـ تم إخماد الثورة وهرب تركجة محمولاً بالسفن البريطانية واستقر به المقام في البصرة وعين رئيساً لسفنها تحت إمرة والي بغداد حيث اتحدت مصالحهما لمواجهة محمد علي باشا ومطامعه في العراق . عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ١٣٠ ، ٧٧٧ - ٤٧٧ ، وتفيد الوثائق العثمانية أن تركجة قد قتل على يد والي بغداد في متنصف سنة ١٢٥٤هـ . محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة ١٦٤ حمراء . رسالة من محرم أغا محافظ المدينة المنورة إلى باشمعاون الخديوي حول مقتل تركجة ، ٢٥ جمادى الآخرة ١٥٤ هـ . بينما تشير وثيقة أخرى إلى أنه تمكن من الإفلات والهرب إلى شمال العراق . محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (١٧٤) حمراء . رسالة من محافظ المدينة المنورة إلى كبير معاوني محمد علي باشا ، ٢٤ ذي القعدة ٥٥١ هـ .

<sup>(</sup>٣) هو خورشيد باشا ، وكلمة خورشيد بالتركية تعني الشمس ، وهو قائد ألباني جاء إلى مصر صغيراً وتعلم في مدارسها ، وقد غادر الحجاز إلى مصر بعد ثورة تركجة ، ثم عاد إلى الجزيرة العربية بحملته ضد الإمام فيصل بن تركي سنة ١٢٥٤هـ/ ١٨٣٨م وبعد ذلك عين وكيلاً للجهادية بمصر ثم مديراً للدقهلية ، وتوفي بالمنصورة سنة ١٢٦٥هـ . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٩٨ ، خير الدين الزركلي ، شبه الجزيرة . . . : ١/ ٦١ .

<sup>(</sup>٤) معية تركي : دفتر (٤٠) وثيقة (٧١٠) رسالة من الجناب العالي إلى قاضي مكة وأعيانها بشأن تعيين خورشيد بك محافظاً لمكة ، ٢٠ محرم ١٢٤٧هـ .

والواقع أن تلك الثورة كانت تمثل التحول الذي طرأ على العلاقات بين السلطان العثماني ومحمد على باشا ، ولذا فإن السلطان العثماني حاول الإفادة من الثورة حين أصدر أمراً بتعيين قائدها والياً على الحجاز لزيادة الضغط على محمد علي باشا الذي كان يخوض حرباً ضد الدولة العثمانية ، فأصبح لزاماً عليه تشتيت جهوده بين مهمتين في آن واحد ، ولم يكن الأمر يحتمل الانتظار ، لذا فإن محمد علي باشا الحريص على الاحتفاظ بسيطرته ونفوذه في الجزيرة العربية خاصة الحجاز ، لم يلبث أن أرسل القوات من مصر بقيادة أحمد باشا لإخماد الثورة (۱) ، وهو ما تحقق بالفعل سنة ١٢٤٨هـ/ (١) ١٨٣٢م .

وبعيداً عن نتائج تلك الثورة على الأطراف المعنية بها فإن ما يهمنا هو القول: إن ثورة تركجة بيلمز زادت من مشاغل محمد علي باشا وأعبائه ، مما أدى إلى استمرار توقف نشاطه المناوئ للدولة السعودية الثانية طوال العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري ، مقتصراً على الدعم المعنوي لمحاولات يائسة من قبل قوى أخرى داخل الجزيرة العربية هدفها النيل من القوة السعودية المتنامية .

وتبعاً لسياسة محمد علي باشا التي انتهجها تجاه الدولة السعودية الثانية في تلك الفترة يمكننا القول: إن محمد علي باشا حاول العمل لكسب ود بعض أبناء أمراء الدولة السعودية الأولى المقيمين في مصر، وأظهر الحرص على راحتهم ومنهم دوسري بن عبد الوهاب أبو نقطة (٣) بداية الحملة الاعتراضية الذي كان

<sup>(</sup>١) عايض الروقى : حروب محمد على . . . : ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أحمد السباعي : المرجع السابق : ٢/ ٥٢٠

<sup>(</sup>٣) دوسري بن عبد الوهاب أبونقطة ، كان والده أحد قادة جيوش الدولة السعودية الأولى ، وقد أخذ دوسري إلى مصر بعد نهاية تلك الدولة ، وتشير الوثائق إلى أن محمد علي باشا كان يرغب بتعيينه أميراً بإحدى بلدان عسير . معية تركي دفتر (١٤) وثيقة (٣٨٠) ؛ معية تركي دفتر (٢٤٦) وثيقة(٣٦) ، غير أنه أرسل من قبل محمد علي باشا موفداً للإمام فيصل ، كما أرسل ضمن الحملة المصرية على عسير ، وتم ذلك فقد كان دوسري - كما جاء على لسانه - يميل للجانب السعودي ، ويتمنى هزيمة قوات محمد علي باشا . موريس تايمزيه : رحلة في بلاد العرب (الحملة المصرية على عسير ١٧٤٩هـ/ محمد علي باشا . موريس تايمزيه : رحلة في بلاد العرب (الحملة المصرية على عسير ١٧٤٩هـ/ محمد على الشريف ، ١٩٤٤هـ/ ٢٠٥ .

والده أحد أبرز قادة جيوش الدولة السعودية الأولى - إذ أبدى محمد علي باشا رغبته بتعيين دوسري أميراً في منطقة عسير مبدياً اهتمامه بتعيين أهالي البلاد في إماراتها(١) ، بدلاً من أمراء يرسلهم من مصر .

كما أن تلك السياسة التي انتهجها محمد علي باشا قد أدت إلى عدم انصياعه للطلبات المتكررة التي كان ولاته في الحجاز يرسلونها إليه طالبين فيها تجريد الحملات ضد الإمام تركي حين تمكن من السيطرة على الأحساء ، بل إن محمد علي لم يسمح لوالي الحجاز عابدين بك حتى بتكوين حملة من الحجاز نفسها لهذه المهمة ، وكل ما قام به حث كل من عابدين بك وأمير الحجاز محمد بن عون على اتباع سياسة ضبط النفس واستخدام أسلوب الموعظة والمهادنة واللين مع الإمام تركي وعدم الدخول معه في نزاع مسلح (٢) .

وعلى إثر ذلك فإن أمير الحجاز محمد بن عون لم يقدم المساعدات العسكرية التي ألح في طلبها مشاري بن عبد الرحمن لقتال خاله الإمام تركي بن عبد الله وذلك حين التجأ إلى مكة المكرمة سنة ٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م مستنجداً بابن عون الذي اقتصر دوره على استضافة مشاري والاعتذار عن مساعدته عسكرياً ضد خاله ، في ظل سياسة محمد علي باشا وولاته وأمرائه الرامية إلى تكثيف النشاط والجهد في النزاع مع السلطان العثماني ووقف النشاط المناوئ للدولة السعودية الثانية آنذاك ، لذا فقد تم دعم مشاري معنوياً من قبل أمراء الحجاز ، وتم إقناعه بأن الأسلوب الملائم هو العودة إلى نجد ، والاعتذار من خاله عما بدر منه وطلب العفو والسماح (٦) ، مع إضمار العداء والعمل ضده ، في وقت واصل الإمام العفو والسماح (٢) ، مع إضمار العداء والعمل ضده ، في وقت واصل الإمام

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (١٤) وثيقة (٣٨٠) رسالة من الجناب العالي إلى محافظ مكة المكرمة حول موضوع تعيين دوسري ابن أبو نقطه أميراً في إحدى المناطق ، ١١ رمضان ٢٣٩ هـ .

معية تركي : دفتر (٧٤٦) وثيقة (٣٦) رسالة من الديوان الخديوي إلى أمير مكة حول تأجيل تعيين دوسري أبو نقطة أميراً ، ٩ ربيع الآخر ٢٤٥ ه. .

<sup>(</sup>٢) معية تركى : دفتر (٤٠) وثيقة (٤١٢) .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٥١، ٥١.

تركي بن عبد الله خطواته لتوطيد حكمه في الأحساء وساحل عمان ، وتأديب بعض المتمردين الرافضين لدفع الزكاة(١) .

كما أن سياسة محمد علي باشا في تلك الفترة أظهرت عدم تعاونه مع بعض زعماء القبائل المعارضين للإمام تركي بن عبد الله في نجد ومنهم عجيل بن حمود أحد زعماء قبيلة عنزة الذي رفض دفع الزكاة واشتبك في قتال مع قوات الدولة السعودية الثانية التي يقودها الأمير فيصل بن تركي ، وإزاء ذلك اتفق عجيل مع بعض شيوخ قبائل سبيع وقحطان والعجمان وشمر وغيرهم على قتال الإمام تركي متخذين وسيلتين لهذا الهدف ؛ أولاهما : انتحال عجيل بن حمود شخصية أحد أفراد آل سعود وهو خالد بن سعود بن عبد العزيز المقيم بمصر ومن ثم الاتجاه إلى نجد والعمل على جمع الناس من حوله للحصول على دعمهم ، كي يتمكن من الإطاحة بحكم الإمام تركي (٢).

وبالفعل اتجه عجيل إلى بريدة ، وأعلن أنه الأمير خالد بن سعود وأنه تمكن من الهرب من مصر عن طريق السويس متنكراً بهيئة سائل ، وأنه وصل إلى ينبع ، ثم إلى بدر ، ومنها اتجه إلى نجد ، وحين علم الإمام تركي بن عبد الله بذلك أمر بإكرامه ، فأقام في بريدة ، وتزوج فيها ، ثم انتقل إلى الرياض (٣) للكيد بالإمام تركي (١) الذي أكرمه ، غير أن أناساً يعرفون خالداً لم يلبثوا أن اكتشفوا شخصية عجيل فأبلغوا الإمام تركي بذلك (٥) ، فتم القبض عليه وسجنه ، إلا أنه تمكن من

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . . : ورقة : ٢٦٢، ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) خديوي تركي : دفتر ( ٧٨٠) وثيقة (٤٦٤) رسالة من ديوان الخديوي إلى المهردار تقرير وارد من الشيخ عجيل من قبيلة عنزة ، ٢٤ شوال ٢٤٧ أه. .

خديوي تركي : دفتر (٧٨٠) وثيقة (٥٣٨) رسالة من ديوان الخديوي إلى سليمان أغا محافظ المدينة المنورة حول فرار خالد بن سعود ، ٧ من ذي القعدة ٧٤٧ اه. .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٥٨.

<sup>(4)</sup> Philby: op. cit. P166.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٥٨.

الهرب إلى الحجاز(١) متخفياً باسم خالد بن سعود عازماً على تنفيذ الوسيلة الثانية وهي : طلب المساعدة من حكومة محمد على باشا في الحجاز مقابل تسليم حكم نجد بعد نجاح المهمة إلى سلطات محمد علي باشا ، لذا فإنه اتجه إلى المدينة المنورة وبصحبته ستون هجاناً ، وحين اقترب منها خرج إليه محتسبها إبراهيم الشوربجي ، فاصطحبه إلى منزله معتقداً أنه خالد بن سعود ، حيث كانت أخبار مكذوبة عن هروبه من مصر قد وصلت إلى المدينة المنورة ، وقد أبلغ الشوربجي محافظ المدينة المنورة سليمان أغا بالخبر ، فانطلى الأمر أيضاً على المحافظ فقرر المسارعة بالقبض على خالد المزيّف ؛ وهنا تخلى عجيل عن ادعائه وأعلن عن شخصيته الحقيقية ، وأنّ هدفه الحقيقي طلب المساعدة من محافظ المدينة المنورة لمباغتة الإمام تركي بن عبد الله والقبض عليه ، ومن ثم تسليم الحكم لجنود محمد علي باشا ، إلا أن المحافظ المذكور لم يصدق ما قاله عجيل وأصر على إرساله إلى مصر باعتباره خالد بن سعود(٢) ، رافضاً تقديم المساعدة التي طلبها ؛خاصة أن حكومة محمد على باشا ترى في كل الأحوال أن الوقت لم يحن بعد لإرسال الحملات العسكرية ضد نجد وذلك استمراراً لسياسة محمد على باشا التي اتخذها في تلك الفترة والتي ترمي إلى إيقاف النشاط المناوئ للدولة السعودية الثانية ، وتركيز الاهتمام بالمشاكل الخارجية التي يواجهها والي مصر خلال تلك الفترة (٣).

وقد تأكدت هذه السياسة بشكل واضح عندما وصل عجيل إلى القاهرة فتم إجراء تحقيق معه لمعرفة الهدف من ادعاءاته فأكد ماقاله لمحافظ المدينة المنورة ، غير أن محمد على باشا لم يلتفت إلى طلب المساعدة الذي تقدم به ، وأمر بكتابة

<sup>(</sup>١) خديوي تركي : دفتر (٧٨٠) وثيقة (٤٦٤) .

خديوي تركى : دفتر (٧٨٠) وثيقة (٥٣٨) .

<sup>(</sup>٢) خديوي تركي : دفتر (٧٨٠) وثيقة (٤٦٤) . خديوي تركي : دفتر (٧٨٠) وثيقة (٥٣٨) .

<sup>(</sup>٣) محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ٨١ .

تقرير بذلك وإرسال عجيل والتقرير إلى المدينة المنورة ليبقى في دار الضيافة دون تقديم أي مساعدة له ، كما طلب من سليمان أغا إعادة التحقيق معه للتأكد بشكل أكبر من هويته ونواياه ، وفي الوقت نفسه تم إبلاغ المحافظ بأن خالد بن سعود الحقيقي لايزال في القاهرة ، وأنه لم يغادرها(١).

ومرة أخرى أعيد التحقيق مع عجيل في المدينة المنورة حيث أكد أقواله السابقة ، فبقي في دار الضيافة (٢) دون تقديم أي عون له سواء من جانب محافظ المدينة المنورة أو من قبل محمد علي باشا ، بل إن المصادر تشير إلى أن عجيلاً قد قتل بتدبير من محمد علي نفسه (٣) ، وقد يعود ذلك إلى تشكك محمد علي باشا بأمره وخشيته من أن يكون يضمر مؤامرة ضده ، إضافة إلى أن انتحاله شخصية بالمد بن سعود الذي ما زال موجوداً في مصر أمر يثير البلبلة والاضطراب في الجهاز الأمني لوالي مصر في وقت هو أحوج ما يكون إلى تهدئة الأوضاع الحاخلية وتركيز الجهد على المشاكل الخارجية التي يواجهها في ذلك الوقت .

وعلى أية حال فإن محاولة عجيل بن حمود تلك لم يكتب لها النجاح ، وفشل بالحصول على أي دعم يذكر نتيجة لتوقف نشاط محمد على باشا المناوئ للدولة السعودية الثانية ؛ في وقت تمكن الإمام تركي من تشديد قبضته على حلفاء عجيل ، وتوطيد حكمه في وسط الجزيرة العربية (١٠).

أما على الصعيد الخارجي فقد أدت سياسة محمد علي باشا المتحفظة إلى عدم تعاونه مع سلطان مسقط السيد سعيد ضد الإمام تركي بن عبد الله حسب اقتراح بريطاني يتم بموجبه العمل بين والي مصر وسلطان مسقط للحيلولة دون التوسع السعودي في ساحل عمان ، كما أن محمد علي باشا لم يقم بممارسة أي

<sup>(</sup>۱) خديوي تركى : دفتر (۷۸۰) وثيقة (٤٦٤) .

<sup>(</sup>٢) خديوي تركي : دفتر (٧٨٠) وثيقة (٤٦٤) .

<sup>(</sup>٣) عشمانَ بن بشر : المصدر السابق : Philby: op.cit. p. 166 ، ٥٨ /٢ ، وهناك من يرى أن عجيلاً ربما كان عميلاً غير ناجح لمحمد على باشا . Winder: op. cit. P84

<sup>(</sup>٤) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على . . . ٢٦٨.

ضغط سياسي ضد الإمام تركي بن عبد الله بموجب الاقتراح السابق ، على الرغم من المحاولات البريطانية بالعمل على دفع محمد علي باشا لإخضاع الإمام تركي لسلطته ، وذلك تمهيداً لإتاحة الفرصة لصنع السياسة البريطانية الجديدة إزاء تلك المشكلة(١) ، غير أن محمد علي باشا ظل ملتزماً الصمت ؛ فلم يقم بشيء من ذلك في ظل سياسة إيقاف نشاطه المناوئ للدولة السعودية خلال تلك المدة .

إن سياسة محمد علي باشا تلك قد أتاحت الفرصة أمام الإمام تركي لانتهاز موقف تاريخي يرتبط بظروف محمد علي في الشام للعمل على إعادة بناء الدولة السعودية من جديد (۲۰ وإخضاع بلدان نجد (۳۰ وتأديب المتمردين على دولته الناشئة ، كما أن الفترة مابين ١٢٤٧هـ/ ١٢٤٩هـ/ ١٨٣١ ١٨٣٨م التي تمثل فترة حرب الشام الأولى قد شكلت فرصة كبيرة للإمام تركي لدعم نفوذه ؛ خاصة أن محمد علي باشا ظل طوال فترة حكم ذلك الإمام رافضاً القيام بأي تدخل عسكري مباشر ضد نجد (۵۰) ، وعلى الرغم من أنه حاول قدر الإمكان تدخل عسكري مباشر فد نجد أنه من وسائل تمثلت بالدعم المعنوي لولاته في إيقاف التوسع السعودي بما أتيح له من وسائل تمثلت بالدعم المعنوي لولاته في الحجاز وحثهم على المحافظة على الوضع القائم ، مع محاولة الاستفادة من الأوضاع السائدة في الجزيرة العربية عامة ونجد خاصة لمنع أي تقدم سعودي محتمل إلى الحجاز .

ولقد كان من نتائج حرب الشام الأولى حدوث تغير مهم في المواقف وتغيير في موازين القوى ، إذ أصبح محمد علي باشا هو القوة المناوئة البارزة للدولة السعودية الثانية ؛ في ظل تدهور علاقاته مع السلطان العثماني الذي حاول عبر ولاته في العراق التقرب إلى السعوديين والعمل معهم ضد أطماع والي مصر ، كما أن إنهاء الإمام تركي رسمياً لإمارة أمراء بني خالد ، وضعف موقف أمراء

<sup>(</sup>١) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ١٨١-١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) عايض الروقي: حروب محمد علي . . . ١٨٣٠ .

<sup>(</sup>٣) إلكسي فاسيليف : المرجع السابق : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . ٢١٨ .

الحجاز بعد فشل حملتهم ضد نجد قد جعل محمد علي باشا وحيداً في موقفه العدائي تجاه الدولة السعودية الثانية ، وهذا ما قلّص نشاطه المعادي ضدها في ظل ظروفه الخارجية ، مما مكن الإمام تركي من العمل وبقوة على توطيد حكمه وبناء دولته بعيداً عن مضايقات القوى المناوئة ونشاطها العدائي ضده .

وعلى الرغم من أن ظروف حكومة محمد علي باشا لم تساعدها بعد إيقاف حرب الشام الأولى سنة ٢٤٩ هـ/ ١٨٣٣م بموجب اتفاقية كوتاهية على العودة إلى نشاطها في نجد بالقوة نفسها التي كانت عليها إبان حملات محمد علي باشا أمر ضد الدولة السعودية الأولى (۱) ؛ إلا أنه لم يغب عن تفكير محمد علي باشا أمر القضاء على الدولة السعودية الثانية (۱) خاصة أنه قد تشجع بانتصاراته التي حققها في الشام ، وبالسمعة التي نالها دولياً في أعقاب تلك الأزمة ، وتدخل الدول الأوربية لحلها في كوتاهية ، فبدأت مطامعه التوسعية والاستقلالية تتضح بشكل كبير ، فقرر ترك سياسته السابقة بإيقاف نشاطه العسكري المناوئ للدولة السعودية الثانية ، وبدأ العمل من جديد لتجريد الحملات العسكرية ضدها (۱) متشجعاً بما حل بالقيادة السعودية التي رزئت بفقدان مؤسس الدولة الإمام تركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود والذي تشير الدلائل إلى ظلوع محمد علي باشا بمؤامرة اغتياله .

ومن هنا فإن الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي ستشهد تجريد الحملات العسكرية من مصر إلى نجد بهدف القضاء على الحكم السعودي نهائياً وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه بعد القضاء على الدولة السعودية الأولى .

يتضح من خلال هذا الفصل أن الإمام تركي بن عبد الله قد عمل لمواصلة

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق : ۲۱۸-۲۱۹ ، ولمزيد من المعلومات عن صلح كوتاهية انظر : المرجع نفسه : ۹۵-۸۹ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٢٢) وثيقة (٤٢٣) .

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٥٢ .

جهوده لإعادة بناء الدولة السعودية من جديد وذلك عن طريق جهاده المتواصل ضد الحاميات العثمانية التي أبقيت لمنعه من ذلك العمل ، وقد نجح الإمام تركي بدعم ومؤازرة من الأهالي بطرد تلك الحاميات من نجد وتكوين الدولة السعودية الثانية التي عملت على تجنيب البلاد كل ما من شأنه تعريضها لعدوان خارجي من القوى المناوئة للدولة الجديدة .

ولذلك فقد عمل الإمام تركي على امتصاص الغضب العثماني ضده فبادر بإجراء الاتصالات بوالي بغداد العثماني عارضاً عليه تنقية الأجواء بين الطرفين ، ومحاولاً الحصول على اعتراف عثماني بدولته التي نجح في تكوينها ، مما قلص من حدة العداء العثماني له خاصة في ظل انشغال محمد علي باشا والي مصر العثماني بحروب خارجية جعلته عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء عسكري ضد الدولة السعودية الثانية .

وإذا كان من الباحثين من يرى أن محمد علي باشا لم يكن مدركاً لأبعاد تحركات الإمام تركي بن عبد الله ، وأنه رأى أنها ليست من الخطورة إلى درجة أن يشغل بها تفكيره ووقته (۱) ، إلا أن الواقع يؤكد عدم إغفال محمد علي باشا لخطورة تحركات ذلك الإمام على نفوذه وسيطرته في نجد ، خاصة أن محمد علي باشا نفسه قد عمل على مطاردة الإمام تركي بحملات متتابعة للقبض عليه منذ سنة ١٣٦٦هـ/ ١٨٢١م ، فكيف لا يهتم بتحركاته في مرحلة تمكن فيها من طرد بقايا تلك الحملات وهي الحاميات التي وضعها والي مصر للترصد للإمام تركي ، كما أن الوثائق العثمانية تؤكد الاهتمام الكبير لمحمد علي باشا بدعم حامياته لصد هجمات الإمام تركي ، وأصدر أوامره المتكرره لقادته في الحجاز ملياندة تلك الحاميات التي تعاني من حصار القوات السعودية بقيادة الإمام تركي نفسه (۱) .

<sup>(1)</sup> EL - Battrik. op.cit. P. 179.

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٢١) وثيقة (٣٨) .

ولقد واصل الإمام تركي مسيرته بنجاح ، ولم تفلح محاولات أمراء الحجاز وتعاونهم مع أمراء بني خالد لوقف نمو الدولة السعودية الثانية وتوسع رقعتها ، وانتهى الأمر بالقضاء على إمارة بني خالد وضم الأحساء إلى الدولة السعودية ، وتوقف نشاط أمراء الحجاز ضد الدولة السعودية الثانية تبعاً لتوقف نشاط محمد على باشا ضدها حين شغل بنزاعه مع الدولة العثمانية بسبب أطماعه التوسعية التي رغب بتحقيقها في الشام ، وتبعاً لذلك حدث الانقسام في الصف العثماني ، وبدأ نشاط تلك القوة المناوئة للدولة السعودية بالتضاؤل ، وحدث تغير في مواقف ولاة الدولة العثمانية ليصبح النزاع سائداً بين السلطان العثماني وواليه في مصر الأمر الذي أفاد منه الإمام تركي بن عبد الله لمواصلة بناء دولته بعيداً عن عداء القوى المناوئة ، وعلى رأسها محمد على باشا الذي رفض الدخول في مواجهات عسكرية مع الإمام تركى ، وظل دوره يقتصر على محاولات التفاهم الودي معه ، وفي الوقت نفسه استخدام وسائل غير معلنة للقضاء عليه ، وقد نجح بتأليب مشاري بن عبد الرحمن لقتله والتخلص منه ، كما نجح بالتخلص من مشاكله الخارجية ، وتفرغ من نزاعه ضد الدولة العثمانية ليعود من جديد لحروبه ضد الدولة السعودية وضد الإمام فيصل بن تركى الذي نجح بالسيطرة على الأوضاع في دولته بعد استشهاد والده ؛ ليبدأ مرحلة جديدة من النزاع العسكري مع محمد على باشا وبقية القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية .

## الفصل الثالث

الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال المدة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي (١٢٥٠ ـ ١٢٥٩هـ / ١٨٣٤ ـ ١٨٩٩م)

المبحث الأول: موقف الإمام فيصل بن تركي من قوات محمد علي باشا في الحجاز.

المبحث الثاني: حملة إسماعيل بك وخالد بن سعود ١٢٥٢هـ/١٨٣٦م.

المبحث الثالث: حملة خورشيد باشا واستسلام الإمام فيصل بن تركي (١٢٥٤هـ/ ١٢٥٤م).

المبحث الرابع: سيطرة قوات محمد علي باشا على نجد والموقف منها.

المبحث الخامس: معاهدة لندن وأثرها في الأحداث التاريخية في نحد (١٢٥٦هـ/١٨٥٠م).

## موقف الإمام فيصل بن تركى من قوات محمد على باشا في الحجاز:

بعد انقطاع قارب اثنتي عشرة سنة عاد محمد علي باشا لمزاولة نشاطه العسكري في نجد ومحاولة إخضاعها لحكمه ؛ ويعلل الباحثون في هذا المجال اتخاذه لهذا الموقف بتعليلات مختلفة منها ما هو مرتبط بسياسة الإمام فيصل بن تركى الذي تولى الحكم في مطلع سنة ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٤م ، حيث يرى أحد الباحثين أن الإمام فيصل بن تركى رفض دفع أي مبالغ مالية لحكومة محمد على باشا(١) ، والواقع أن هذا الرأي لاترجحه الأحداث التاريخية ؛ إذ لم يثبت تاريخياً أن حكومة الإمام تركى بن عبد الله كانت تدفع هذه المبالغ من قبل ، ومن المؤكد أن هذه المبالغ لاتعني الكثير لمحمد علي باشا بدرجة تجعله يحشد جيوشه من أجلها<sup>(۲)</sup> .

بينما هناك من يرجع اتخاذ محمد علي باشا لهذا الموقف العدائي إلى طموحات الإمام فيصل بن تركى التي بدأت تمتد إلى الحجاز التابعة لمحمد على باشا(٣) ، ولا يمكن الأخذ بهذا القول إذ لم يبدر من الإمام فيصل أي تصرف بهذا الشأن خاصة وأنه في وضع لا يمكنه من ذلك(١) .

<sup>(</sup>١) محمود حسن منسى : تاريخ الشرق العربي الحديث ، القاهرة : دار الوزان ، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م :

٢٠٦ ؛ حصة السعدى : المرجع السابق : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) دلال السعيد: المرجع السابق: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد شلبي : المرجع السابق : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على . . : ٢٨٢ .

وثمة أسباب أخرى تتداول بين الباحثين وتتعلق بالموقف العثماني الجديد تجاه محمد على باشا الذي أصبح خصماً وعدواً للدولة العثمانية إثر حرب الشام الأولى وما تبعها من مستجدات في مواقف الطرفين ، حيث عمل العثمانيون على توجيه ضربة لحمد على باشا وقواته داخل الجزيرة العربية بإثارة نقمة القوى المحلية ضده ؟ إذ أوعز السلطان العثماني إلى والى بغداد على باشا بتشجيع الإمام فيصل بن تركى على التصدي لمحمد على باشا وأطماعه(١) ، وإبلاغه بقرب صدور فرمان يعترف بسلطة الإمام فيصل بن تركي على جميع أنحاء الجزيرة العربية ، مع تقديم الدعم المادي للقبائل هناك لضمان مساندتها له ضد محمد على باشا(٢) ، فأدى هذا التقارب السعودي العثماني إلى غضب محمد على باشا من الإمام فيصل بن تركى ومحاولة إقصائه عـن الحكم ، حيث عده حاكـماً عشمانياً يظفر برضا بغداد ذات الصلة المباشرة بإستانبول(٣) ، بل إن تلك الاتصالات العثمانية امتدت إلى أمير الحجاز محمد بن عون حيث أرسل على رضا والي بغداد أبا الثناء الألوسي مفتي بغداد إلى مكة المكرمة ليعرض على ابن عون التعاون مع العثمانيين ضد محمد على باشان .

غير أن الأسباب الرئيسة لعودة نشاط محمد علي باشا وحملاته ضد الدولة السعودية الثانية تتمثل بظروف محمد علي باشا ذاته وحقيقة موقفه من قيام تلك الدولة ؛ فمن المعروف أن محمد علي باشا هو العدو اللدود للدولة السعودية منذ

(١) مستور محمد الجابري : المرجع السابق : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) مالك رشوان : المرجع السابق : ١٩١ ، ويبالغ البعض كثيراً في هذا التوجه وأن الدولة العثمانية أرادت استخدام الإمام فيصل لمهاجمة قوات محمد علي في الشام أو في مصر ذاتها ؛ فتحية نبراوي ومحمد مهنا : المرجع السابق : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : نجديون وراء الحدود . . . : ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) مالك رشوان: المرجّع السابق: ١٤٦، ١٩٢، ويضيف هذا الباحث: أن ذلك أثار سخط محمد علي باشا ضد ابن عون ، والذي أصبح يوصف منذ عام ١٢٥١هـ في الوثائق المصرية بعدم الانقياد لأوامر والي مصر، وفي صفر ٢٥٢هـ استدعي ابن عون إلى القاهرة وبقي فيها قيد الإقامة الجبرية حتى انسحاب قوات محمد علي باشا من الجزيرة العربية بموجب معاهدة لندن سنة ٢٥٦هـ ١٨٤٠م.

دورها الأول الذي كانت نهايته على يد هذا الوالي ، وحين أعيد بناء الدولة في دورها الثاني رأى في قيامها قوة تهدد سيادته (۱) في نجد بل في الجزيرة العربية ، خاصة مع تزايد قوة تلك الدولة واتساعها ، فعزم على ضربها والقضاء عليها وأعلن أنه سوف يسوق «جنوداً كسيل العرم . .» ضدها (۲) ، ورغم تلك الرغبة الجامحة لدى والي مصر إلا أن ظروفه الخارجية لم تمكنه من تنفيذ شيء حيالها ، حيث شغل في مسألة اليونان ثم حرب الشام الأولى واللتين استغرقتا كثيراً من وقته مما أتاح الفرصة لبناء الدولة السعودية الثانية بهدوء .

وحين فرغ محمد علي باشا من كثير من مهامه الخارجية (") ؛ خاصة حروبه في الشام قرر إعادة نشاطه في الجزيرة العربية وسط ظروف جديدة ، ودوافع مستجدة كونه في تلك الحقبة يعمل لحسابه الخاص وأطماعه التوسعية لالحساب السلطان العثماني الذي أصبح خصماً له ، ولذا فإن محمد علي باشا حين نجح بالاستيلاء على بلاد الشام بدأ يرسم الخريطة التوسعية لدولته ، فشملت تلك الخريطة كل شبه الجزيرة العربية والعراق والخليج العربي (ئ) .

ومن المرجح أن تلك الأطماع كانت هي السبب الرئيس في عودة نشاط محمد علي باشا ضد الدولة السعودية ، التي رأى في وجودها حجر عثرة في سبيل تحقيق أحلامه خاصة في ظل خوفه من مواجهة سعودية محتملة من تلك الجهة إذا ما نشب الصراع من جديد بينه وبين السلطان العثماني (٥) ، الذي بدا أكثر تقارباً مع السعوديين في تلك الآونة .

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) معية تركى : دفتر (٤٠) وتيقة (٤١٢) .

<sup>(</sup>٣) محمد ثنيان الثنيان : «انقضاض عنيزة على جنود خورشيد باشا وحصاره لها» مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، كلية الأداب والعلوم الإنسانية ، مجلد : ١ ، ٨٠٨ اهـ/ ١٩٨٨ م : ٢٤٨

<sup>(</sup>٤) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . . : ٢٨١ ، محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٩٤ . بدر الدين الخصوصي : المرجع السابق : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٢٢ .

وعند تولى الإمام فيصل بن تركي زمام الأمور في الدولة السعودية الثانية قرر محمد علي باشا استئناف نشاطه العسكري المناوئ لها بعد أن كان يرى أن الوقت لم يحن لذلك إبان حكم الإمام تركي (۱) ، ومما زاد من إصراره على هذا النهج فشل محاولته بإثارة الشقاق داخل البيت السعودي وتحريضه مشاري بن عبد الرحمن على التخلص من الإمام تركي بن عبد الله ، وقد تمثل هذا الفشل في سرعة استعادة الإمام فيصل بن تركي لزمام الأمور في دولته وسرعة التفاف الناس من حوله ، فرأى محمد علي باشا ضرورة القضاء على ذلك الإمام الذي رفض الخضوع له ، لذا فليس من المستغرب أن تعد الوثائق المصرية خبر القبض على الإمام فيصل بن تركي وإقصائه عن الحكم بشارة كبيرة لدى محمد علي باشا وحكومته (۱) .

كما أن الوضع الإداري في الحجاز كان مشجعاً لحكومة محمد علي باشا على استئناف النشاط المناوئ للدولة السعودية الثانية خاصة حين أعيد أحمد باشا إلى منصبه السابق والياً على الحجاز لتلك الحكومة منذ منتصف عام ١٢٤٨هـ وهو الذي عرف بنشاطه الكبير وعمله الدؤوب في سبيل تنفيذ أهداف محمد علي باشا ومخططاته في الجزيرة العربية حيث بدأ ذلك العمل مع مطلع عام ١٢٤٩هـ/ ١٨٣٣م.

وقبل أن يباشر محمد علي باشا نشاطه العسكري ضد الإمام فيصل بن تركي والدولة السعودية الثانية كان لابد له من استخدام أسلوب جس النبض معه ، والعمل على إيجاد المبرر لذلك النشاط فاتخذ لذلك وسيلتين تمثلت أولاهما بإرسال أحد تجار البحرين ويدعى عبد الله بن مشاري من مكة المكرمة إلى

<sup>(</sup>١) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (١٥٧) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى الباشمعاون الخديوي ، غرة ربيع الأول ١٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣٠٩.

الأحساء مفوضاً من قبل والي الحجاز أحمد باشا بجباية عائدات المنطقة والتي تقارب أربعة وعشرين ألف روبية ، كما كان مفوضاً بإدارة الأمور في الإقليم باسم والي الحجاز(١) ، في وقت كانت الأحساء تخضع لسلطة الإمام فيصل بن تركي .

ومن المرجح أن إرسال ابن مشاري بهذه المهمة كان لجس نبض الإمام فيصل ، ومعرفة مدى تمسكه بمنطقة الأحساء والقطيف ، والإيحاء إليه بأن تلك المنطقة تتبع لمحمد علي باشا ، إضافة إلى الرغبة بإشغال الإمام فيصل عن دعم ومساندة ثورة عسير التي عزم والي الحجاز أحمد باشا على قمعها(٢) ، كما أن من أسباب إرسال ابن مشاري العمل على الحصول بواسطته على قواعد سياسية في المنطقة تمهيداً لإخضاعها لسيطرة محمد على باشا(٣) .

ولما كان الإمام فيصل بن تركي يدرك المخاطر التي ستنتج عن مهمة ابن مشاري فقد تحرك سريعاً واتخذ إجراءات حاسمة حيث أمر عامله في المنطقة عمر بن عفيصان بطرد ابن مشاري والذي بادر بالهرب حين سمع بذلك ، كما أرسل قواته بقيادة زويد العبد لتوطيد الأمن والاستقرار في الإقليم الشرقي من دولته (١٤) ؛ ليوحي إلى محمد علي باشا بمدى تمسكه بتلك المنطقة المهمة والحساسة وأنه لن يسمح لأي قوة بسلبها .

وحين فشلت وسيلة محمد علي باشا تلك وأدرك مدى قوة موقف الإمام فيصل بن تركي ، وتمسكه بأراضي دولته بادر باتخاذ الوسيلة الثانية وهي الضغط

<sup>(</sup>۱) ج . ج . لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٣٦ ؛ عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ١٩٣٠ وتفيد بعض المراجع أن ابن مشاري قد وصل إلى مسقط ولقي مساعدة حاكمها الذي زوده بقارب حمله إلى الأحساء ، بينما وصل أبناؤه برسائل من حكومة بومباي البريطانية فيها طلب تسهيل مهمة والدهم ، وقد وجد ابن مشاري الدعم من حكام البحرين لتحقيق هدفه . محمد نخلة : المرجع السابق : ٦٥ - ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد نخلة : المرجع السابق : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سعيد آل عمر : المرجع السابق : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٨٥.

على ذلك الإمام لإجباره على دعم القوات المصرية التي عزم على إرسالها للقضاء على ثورة أهالي عسير الذين تمكنوا بقيادة عايض بن مرعي من إلحاق هزيمة فادحة بقوات والي الحجاز أحمد باشا وأمير مكة محمد بن عون عام ٢٥٠هـ/ ١٨٣٤م ، كما غنموا الكثير مما تركه أعداؤهم (١).

وكان محمد علي باشا يدرك مدى ارتباط موقف أهالي عسير بموقف الإمام فيصل ، واتصالاتهم به للتنسيق ضد قوات والي مصر (٢) ، كما كانت الشكوك تراود السلطات المصرية عن دعم عسكري يقدمه الإمام فيصل لأهالي عسير (٣) ، واتضح الأمر كثيراً عن العلاقة بين الإمام فيصل بن تركي وأهالي عسير حين أرسلوا له كثيراً مما غنموه في معركتهم الأخيرة ضد قوات محمد علي باشا (١) ، كتأكيد على ولائهم له ورغبتهم بالانضمام تحت لواء دولته (٥) .

ولقد أدى هذا الموقف المتقارب بين الإمام فيصل وأهالي عسير إلى قلق محمد علي باشا خاصة حين بدأ والي العراق العثماني يولي هذا الأمر اهتمامه ويتابع أخبار عسير بواسطة الإمام فيصل (٢) ، ولذا فإن والي مصر اتخذ أسلوب التهديد مع الإمام فيصل بن تركي حين أرسل إليه وفداً بزعامة دوسري بن عبد الوهاب أبو نقطة ليطلب منه عدداً من المطالب من بينها دفع الخراج لحكومته (٧) إضافة إلى مساعدات تتمثل بدعم قوات محمد علي باشا في الحجاز والمزمع إرسالها إلى عسير بالجمال بعدد يقدره البعض بعشرة آلاف جمل (٨) ، مع إعلان التبعية

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢/ ٨٤-٨٥؛ أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) مالك رشوان : المرجع السابق : ٣٠٦ ، ويرى أحد الباحثين أن الإمام فيصلاً كان يعمل لتشجيع أهالي عسير على الثورة ضد قوات محمد علي باشا . مستور محمد الجابري : المرجع السابق : ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ج .ج لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٣٧ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق ، ٢/ ٨٥ /٢ . Philby: op.cit. p. 174 . ٨٥ /٢

<sup>(</sup>٥) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٨٦.

<sup>:</sup> الم عشر ألف جمل عشر ألف جمل : (٨) خيسر الدين الزركلي : شبه الجزيسرة . . : ١/ ٤٥ ، ويقدره آخرون بخمسة عشر ألف جمل : Winder: op.cit. P108.

لحكومة الحجاز (١) ، وضرورة القدوم لمقابلة والي الحجاز أحمد باشا للتباحث معه في أمر القضاء على ثورة عسير (١) .

ولاشك أن إرسال دوسري كان بهدف اختبار ولائه لمحمد علي باشا ، وإحراجه مع من كان تابعاً لهم ، ولاسيما أن دوسرياً كان لا يزال يحتفظ بالود والولاء للدولة السعودية (٢) رغم إقامته طويلاً في مصر وما أولاه له محمد علي من عناية ورعاية .

ويعلل ابن بشر مطالب محمد علي باشا تلك بالتذرع لمناصبة فيصل العداء ومن ثم إرسال قواته إلى نجد للسيطرة عليها<sup>(3)</sup> ؛ خاصة أنه يدرك مدى العلاقة القوية التي تربط الإمام فيصلاً بأهالي عسير مما يجعل قبوله للطلب أمراً بعيد المنال في ظل معرفته التامة بأن جيش محمد علي باشا في الحجاز مصدر خطر كبير عليه سواء استخدم ضد دولته أو ضد ثورة عسير<sup>(0)</sup>.

وعلى أية حال فإن الإمام فيصلاً رأى أن من المصلحة أن يلجأ إلى أسلوب اللين مع محمد علي لتجنب الصدام الحربي مع قواته (٢) ، فأرسل أخاه جلوي بن تركي إلى الحجاز محملاً بالهدايا للوالي أحمد باشا (١) مبدياً رغبته في طيب العلاقة (٨) ومبيناً صعوبة وضعه الاقتصادي (٩) وصعوبة المرحلة التي تعيشها دولته وهي في طور البناء (١٠) .

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية :٥٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد نخلة : المرجع السابق : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) موريس تاميزيه : المرجع السابق : ٣٥ وهذا ينفي صفة الخيانة التي وصف العجلاني بها دوسرياً . منير العجلاني :عهد الإمام فيصل بن تركي ، ط١ ، بيروت ، دار النفائس ، ٤١٥ هـ/ ٩٩٤ م : ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) عايض الروقي : حروب محمد على . . . ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٧) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٨٦ .

<sup>(</sup>٨) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على ٢٨٢: ٠٠٠

<sup>(</sup>٩) دلال السعيد : المرجع السابق : ٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) عايض الروقى : حروب محمد على ١٩٨٠ . .

وتبين الوثائق المصرية أن محمد علي باشا ركز في طلباته السابقة على موضوع دعم قوات الحجاز بالجمال من قبل الإمام فيصل بن تركي ، إضافة إلى حضوره للحجاز والتفاهم مع ولاتها ، دون التركيز على المطالب الأخرى (۱) ، لذا فإن الإمام فيصلاً الحريص على تجنب الصدام مع محمد علي باشا قد وافق على لسان أخيه جلوي على تقديم خمسة آلاف جمل مقابل الحصول على اعتراف من محمد علي باشا بدولته ، كما طلب دعمه ببعض الجنود لتسهيل جمع ذلك العدد من الجمال ، وكتأمين له ضد أي هجوم متوقع من قوات والي مصر الذي رفض العرض مصراً على تقديم العدد المحدد من الجمال ، وعلى ضرورة قدوم الإمام فيصل بنفسه إلى الحجاز ، ومن ثم يمكن الاعتراف به وبدولته وإمداده بالجنود ، وإن رفض فإن الجنود الذين طلبهم سيذهبون لقتاله في نجد وليس لساعدته (۱).

ومن الواضح أن محمد علي باشا كان يدرك أن الإمام فيصلاً لن يقبل بذلك الطلب لضخامة العدد المطلوب من الجمال ، ولأن قدومه للحجاز مخاطرة كبيرة قد ينجم عنها القبض عليه هو وإرساله إلى مصر ، ولم تفلح محاولة الإمام فيصل بن تركي بتوسيط والي الحجاز أحمد باشا لإقناع حكومة محمد علي باشا بالموافقة على مطلبه (٢) ، بل إن جلوي بن تركي وقبل أن يعود إلى نجد اطلع بواسطة والي الحجاز على ما عزم عليه محمد علي باشا من إقصاء الإمام فيصل عن الحكم ، وتعيين خالد بن سعود المقيم في مصر بدلاً منه (١) ؛ لأنه وكما تقول الوثائق أبدى استعداده لمهاجمة عسير بجنود من أهل نجد حين وصوله إلى هناك (٥) ، الأمر الذي يدل على ارتباط كبير بين عودة نشاط محمد علي باشا

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (٦٦) وثيقة (٥٤٩) رسالة من الجناب العالي إلى أحمد باشا بشأن التفاهم مع فيصل ابن تركي ، ٢٠ جمادي الأولى ٢٥١هـ .

<sup>(</sup>٢) انظر نصّ رسالة محمد على باشا بهذا الخصوص : هناء العوهلي : المرجع السابق : ٩٢-٩٣ .

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ١٩٨ .

<sup>(5)</sup> Hatti - Humayun: No. 23133. Tarihi: 8 - 10 - 1254.

المناوئ للدولة السعودية الثانية وبين موضوع القضاء على ثورة عسير.

وقد أعلن محمد علي باشا سياسته تلك بشكل رسمي منذ شهر محرم سنة الم ٢٥٢هـ في رسالتين ينبئ مضمونهما عن اهتمامه الكبير بالأمر واستعداده للحضور بنفسه إلى الجزيرة العربية لتنفيذ ما عزم عليه من تجريد حملة عسكرية قوية ضد الإمام فيصل بن تركي ؟ لأنه «أظهر عدم الانقياد بتردده في إعطاء بعض ما يلزم للجيش . . .»(١) ؟ ولأنه بذلك قد «أظهر التمرد . . .»(١) .

وهكذا كان اعتذار الإمام فيصل عن تقديم المساعدة ذريعة لمحمد علي باشا لبدء حملاته العسكرية من جديد ضد الدولة السعودية الثانية ، وقد عاد جلوي ابن تركي من مكة المكرمة إلى نجد ليبلغ أخاه الإمام فيصلاً بما سمعه من والي الحجاز عما عزم عليه محمد علي باشا ، كي يتخذ ما يراه مناسباً .

## حملة إسماعيل بك وخالد بن سعود (١٢٥٢هـ/ ١٨٣٦م):

إذا كان السبب المعلن لقيام تلك الحملة رفض الإمام فيصل بن تركي تقديم المساعدة لقوات محمد علي باشا في الحجاز (٣) ، ودعمها بالجمال (١) فإن ذلك السبب لم يكن إلا ذريعة لمحمد علي باشا ليعود إلى الجزيرة العربية بأطماعه المتجددة الرامية للسيطرة عليها ، والانطلاق منها إلى الخليج العربي والعراق العثمانية (٥) ، ولإحكام السيطرة على الشام ، والقضاء على أي نفوذ عثماني في

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (٧٠) وثيقة (٤٠٧) رسالة من الجناب العالي إلى عباس باشا بشأن إرسال الغلال إلى الحجاز لدعم حملة إسماعيل بك ، ١٩ محرم ٢٥٢هـ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٤٨٩) رسالة من الجناب العالي إلى حبيب أفندي بشأن تجريد حملة ضد فيصل بن تركي ، ٢٩ محرم ٢٥٢ اه. .

<sup>(</sup>٣) معية تركي :دفتر (٧٠) وثيقة (٧٠٧) . معية تركي :دفتر (٧٤) وثيقة (٤٨٩) .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (١) دون رقم (٦٩ قديم) ، رسالة من خورشيد باشا إلى محمد علي باشا ولى النعم حول عدد الجمال المطلوبة من نجد لإرسالها إلى عسير ، ٢٩ ربيع الآخر ٢٥٣ ١هـ .

<sup>(</sup>٥) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٢٦٧ ، مالك رشوان : المرجع السابق : ١٩٣٠ .

المشرق العربي خاصة بعد أن أصبح يسيطر على المقدسات الإسلامية ، وبعد أن أصبح لديه جيش قوي (۱) مدرب على الطراز الفرنسي (۲) ظهرت إمكاناته بشكل واضح خلال الحروب التي خاضها ضد القوات العثمانية في حرب الشام الأولى والتي أظهرت رغبة والي مصر بالاستقلال (۳) ، وتكوين إمبراطورية كبرى ، وإذا كانت الدولة السعودية الثانية ووسط الجزيرة العربية هدفاً رئيساً لمحمد علي باشا وقواته فإنها لم تكن الهدف الوحيد بدليل تحرك قواته على محاور عدة داخل الجزيرة العربية استهدفت إخضاع نجد وعسير واليمن لسيطرته (۱) ، وبدليل إلحاح محمد علي باشا الشديد لجمع الجمال التي يعدها «دعائم الجيش» في حروب الجزيرة العربية من جميع القبائل في الحجاز ونجد ، وضرورة تزويده بالأعداد الجنوقع الحصول عليها من الجمال ليتسنى له «معرفة الإجراءات . .» التي سيتخذها (۵) ، الأمر الذي يدل على أن الجمال لم تكن غايته بل وسيلة لدعم قواته وتحركاتها في المحاور المحددة ، وفي ضوء ذلك صدرت الأوامر بتكوين حملة عسكرية تنطلق من مصر للقضاء على الدولة السعودية الثانية .

ويلحظ من خلال الحملة الجديدة اتخاذ محمد علي باشا سياسة جديدة في حملاته العسكرية ضد الدولة السعودية الثانية حينما قرر أن تكون قيادة تلك الحملة مشتركة بين قادته وبين بعض أمراء آل سعود المقيمين في مصر منذ نهاية الدولة السعودية الأولى ، حيث جعل من بين قادة الحملة الأمير خالد بن سعود الذي تقرر تعيينه أميراً على نجد بدلاً من الإمام فيصل تركي ، ويعود هذا الإجراء إلى أن خالداً كان مطيعاً لتعليمات محمد علي باشا وتنفيذ ما يريد حين تعهد له

<sup>(</sup>١) معية تركي : دفتر (٤٠) وثيقة (٤١٢) .

<sup>(</sup>٢) عمر طوسون : المصدر السابق : ٤٦-٤٦ .

<sup>(</sup>٣) مصطفى النحاس جبر: آل سعود في الجزيرة العربية ، ط١ ، القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ، ١٤ مصطفى النحاس جبران شامية : المرجع السابق : ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) ل .أ . سيديو : المرجع السابق : ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٢٨) حمراء ، رسالة من أحمد باشا إلى وزير الداخلية بمصر حول طلب استصدار أمر لخورشيد باشا لإرسال كشوف الجمال المطلوبة ، ١١ ربيع الآخر ١٢٥٣هـ .

باستعداده عند توليه زمام الأمور في نجد بمهاجمة عسير بجنود من هناك (۱) ، كما أن محمد علي باشا هدف من ذلك إلى زرع الشقاق بين الأسرة السعودية وضرب بعضها ببعض (۱) ، خاصة بعد فشل محاولته السابقة مع مشاري بن عبد الرحمن ، إضافة إلى إيجاد شرخ في صفوف الدولة السعودية الثانية حين يوالي بعض الأهالي الأمير خالد ويوالي بعضهم الآخر الإمام فيصل وكلاهما من أسرة آل سعود التي تحظى بالولاء في المنطقة ليتمكن بسياسة التفرقة تلك من إخضاع المنطقة لنفوذه وهيمنته (۱) ، ومن المؤكد أن محمد علي باشا كان يعتقد أن إرسال خالد بن سعود ضمن الحملة يعطي عملياته في نجد نوعاً من الشرعية أمام الأهالي وصفة الشرعية كذلك أمام بريطانيا والقوى الأخرى (١) ، خاصة بعد أن أدرك من خلال حملاته السابقة أن أهل نجد لا يخضعون لأي حاكم أجنبي (٥) فظن أن ذلك سيذلل الصعاب أمام الحملة (١) وأن الأهالي سيتقبلون الأمو ويطيعون خالداً (١)

ولم يكن خالد بن سعود ليعين في منصب إمارة نجد ويرسل ضمن قيادة الحملة لولا ثقة محمد علي باشا الكبيرة به ؛ خاصة أنه كان يعمل كاتباً في ديوانه (^) كموظف من الدرجة العالية منذ سنة ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٥م (٩) ، مما ينفي ما

(1) Hatti Humayun: No. 23133. Tarihi: 8 - 10 - 1254.

<sup>(</sup>٢) دلال السعيد: المرجع السابق: ٧١.

EL - Battrik: op.cit, p.181 (٣) ، عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) مالك رشوان : المرجع السابق : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) محمد الثنيان: المرجع السابق: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٨٨ ، وقد يكون محمد علي باشا أخذ تلك الفكرة من خلال محاولة عجيل بن حمود السابقة بانتحال شخصية خالد بن سعود وترحيب الأهالي به ، وقد حاول محمد علي باشا استخدام هذه السياسة في حملاته على عسير ، حين أرسل دوسري أبو نقطة ضمن الحملة المصرية إلى تلك المنطقة في نفس الفترة . موريس تاميزيه: المصدر السابق: ٣٥ .

<sup>(</sup>٨) معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٧٥١) رسالة من الجناب العالي إلى حبيب أفندي حول منح الرتب خالد بن سعود ، ١٨ ربيع الأول ٢٥٢ هه. .

<sup>(9)</sup> EL - Battrik: op.cit, p.180.

ذكره البعض بأن خالداً كان سجيناً فأطلق سراحه لتلك المهمة (۱) و فليس من المعقول أن يكلف بتلك المهمة وهو معتقل سياسي لدى محمد علي باشا ، و تبين الوثائق المصرية أن محمد علي باشا اختار شخصية خالد بن سعود بناء على تشاور مع حبيب أفندي مأمور ديوانه ، ثم صرف النظر عن ذلك إلاأنه عاد بتاريخ 7 صفر 7 مفر 7 ما 7 ما بليقرر إرسال خالد بمهمته تلك (۱) ، وفي 7 بتاريخ 7 مفر 7 ما محمد علي باشا أمراً بمنحه رتبة «قائمقام» من الدرجة الثانية وإعطائه وسام تلك المرتبة (۱ باللغة قيمته ألفاً ومئة وخمسة وأربعين قرشاً عثمانياً (۱) ، كما منح راتباً شهرياً مقداره 7 من 7 قرش ، وذلك بناسبة انتدابه إلى نجد (۱) .

أما القائد الرئيس للحملة فقد كان إسماعيل بك مدير شرطة القاهرة السابق الذي يحمل مرتبة أمير آلاي «ميرالاي»(٢) ، وقد بلغ قوام الحملة حسب الأوامر الأولى بتكوينها ألفاً من الفرسان العرب في مصر وألفاً من المشاة المغاربة ، كما

(١) ج .ج لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٣٧ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٦٥٢) رسالة من المعية إلى حبيب أفندي بشأن اختيار أحد أفراد آل سعود لحملة إسماعيل بك ، ٢٨ صفر ٢٥٢ه.

<sup>(</sup>٣) معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٦٩٩) . «والقائمقام ينوب عن أمير الآلاي ، وهو في المرتبة العاشرة من الرتب العسكرية في حكومة محمد علي باشا وشعارها عبارة عن هلال ونجمة من الذهب والنجمة مرصعة بالألماس ، ويبلغ مرتبها ٣٠٠٠ جنيه» . عمر طوسون : المصدر السابق : ٤١ - ١١ .

<sup>(</sup>٤) خديوي تركي : دفتر (٨٥٥) بند متفرقات ، من الديوان الخديوي إلى سر عسكر نجد حول سحب بعض النياشين من خالد بن سعود ، ٢٢ ربيع الأول ٢٥٥ هـ ، وتشير هذه الوثيقة إلى أن خالد بن سعود فقد ذلك الوسام في معركة الحلوة .

<sup>(</sup>٥) معية تركى : دفتر (٧٤) وَّثيقة (٧٥١) .

<sup>(</sup>٦) معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٤٨٩) . "وشعار تلك الرتبة هلال ونجمة من الذهب مرصعين بالألماس ، ومرتبها يبلغ ٠٠٠٠ جنيه» . عمر طوسون : المصدر السابق : ٥٠ - ٤١ ، كما منح إسماعيل بك لقب حاكم الدرعية "حكمدار الدرعية" . معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٨٧٠) رسالة من الجناب العالي إلى حبيب أفندي ، ٢١ ربيع الثاني ٢٥٢ ١هـ . رغم أن العاصمة السعودية كانت الرياض إلا أن الدرعية استمرت محتفظة بأهميتها لدى محمد علي باشا وقادته باعتبارها مهد الدولة السعودية التي تواجه مناوئة وعداء ذلك الوالى .

عين لخدمة إسماعيل بك ومرافقته وحمايته ثلاثين شاباً من الأغوات أقوياء البنية تم اختيارهم من قبل الباشجاويش (۱)(۲) ، كما ضمت الحملة مجموعة من الأثراك والألبان والبدو المصريين (۲) ، على أن يُضم إليها حين تصل الجزيرة العربية ثلاث مئة من المشاة المقيمين في الحجاز ومجموعة أخرى من المشاة سيتم إرسالهم من الشام (۲) ، وزودت الحملة بعدد من المدافع (۵) ، وطبيب (۲) ، وخزينة خاصة بمصاريف الجيش (۷) ، ورقيب على الغلال (۸) وبعض الخبراء الزراعيين (۹) .

كما تم دعم الحملة بالأموال اللازمة التي ترسل تباعاً عن طريق المدينة

<sup>(</sup>١) الباشجاويش رتبة عسكرية تعني رئيس فرقة وهي في المرتبة الثالثة من الرتب العسكرية ، ومرتبها ٤٠ جنيها ٤٠ جنيها . عمر طوسون : المصدر السابق : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٥١٧) رسالة من الجناب العالي إلى حبيب أفندي بشأن إرسال حسن أغا رئيس الأدلاء إلى نجد ٢٦ محرم ٢٥٢ هه.

معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٤٨٩) ، ويوافق ابن بشر ما تذكره الوثائق المصرية عن أعداد جنود الحملة . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ٩٦ ، إلكسي فاسيلييف : المرجع السابق: ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) معية تركي: دفتر (٧٤) وثيقة (٨١٠) رسالة من الجناب العالي إلى حبيب أفندي ٣٠ ربيع الآخر ١٢٥٢هـ.

معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٨١١) رسالة من الجناب العالي لحبيب أفندي ،٣ ربيع الآخر ١٢٥٢هـ.

<sup>(</sup>٥) يقدرها بعض المؤرخين بستة عشر مدفعاً ، ج . ج لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٣٧ ، بدر الدين الخصوصي : المرجع السابق : ١٢٥ . بينما يقدرها البعض الآخر بثلاثة مدافع . هناء العوهلي : المرجع السابق : ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٢٣٦) زرقاء . رسالة إلى أحمد باشا حول توفير الطبيب للحملة .

<sup>(</sup>٧) محافظ الحجاز: محفظة (٣) وثيقة (٢٢٩) حمراء. رسالة إلى وزير الداخلية حول ترتيب الشؤون المالية للحملة.

<sup>(</sup>٨) معية تركي : دفتر (٧٠) وثيقة (٦٤٠) . رسالة من الجناب العالي إلى مدير المنوفية لإرسال رقيب للغلال لحملة إسماعيل بك ، ٢١ ربيع الآخر ٢٥٣ اهـ .

<sup>(</sup>٩) معية تركي : دفتر (٧٧) وثيقة (١٥١) رسالة من الجناب العالي إلى الباشا الوكيل حول إرسال إبراهيم الألفي مع إسماعيل بك ، ربيع الآخر ١٢٥٦هـ، وتبين هذه الوثيقة أن محمد علي باشا حاول دعم الحملة ببعض قادته للاستفادة من خبرتهم الحربية رغم إصابتهم في معارك سابقة . وكان الزي الرسمي للجيش المتجه إلى نجد يتكون من المعطف القصير ذي شبك فوق الصدر ، وسروال متسع إلى الركبة ، وطربوش أحمر ، وحزام عريض يشد به الوسط ، وحذاء تركي أحمر اللون ، ولفافة على الساق بين السروال والحذاء ، وكان طابع الجيش طابعاً فرنسياً بأنظمته وحركاته . عمر طوسون : المصدر السابق :

المنورة (١) ، بجانب كميات كبيرة من الحنطة والشعير والفول (١) والكساوي (١) وغيرها .

وقد أصدر محمد علي باشا أوامره إلى عباس باشا<sup>(۱)</sup> وبقية موظفيه في مصر والحجاز ومحافظي جدة والمدينة المنورة وينبع بتوفير كل ما تحتاجه الحملة من مؤن وعتاد وذخيرة ورجال وحذرهم من أي تقصير (۱۰).

وتمثلت مهمة الحملة بالقضاء أولاً على حكم الإمام فيصل بن تركي ومن ثم تعيين خالد بن سعود أميراً على نجد (٢) ، إضافة إلى العمل على توطيد سيطرة محمد علي باشا وسلطته في الجزيرة العربية والحصول بشتى الطرق على أكبر قدر ممكن من الجمال ، التي تضمن سهولة تنقل قواته في صحراء تلك المناطق (٧) ، كما كلفت الحملة بالاهتمام بالجوانب الزراعية ، وتقدير زكاة

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٥٥) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية حول نقل المؤن إلى إسماعيل بك ، غرة جمادي الأولى ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٩٣) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة بشأن إرسال الجنود والذخائر لإسماعيل بك ، ٩ صفر ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٠٦) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية حول تأخر إرسال الكساوي لإسماعيل بك ،٦ جمادي الآخرة ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٤) عباس حلمي بن أحمد طوسون بن محمد علي باشا من زوجته «بنبا قادين» وقد ولد عباس في جدة عام ٢٢٩ هـ/ ١٨١٣م إبان حملات محمد علي باشا ضد الدولة السعودية الأولى ، وقد كان عباس مقرباً من محمد علي باشا الذي منحه بعض الصلاحيات الإدارية ، وبعد وفاة عمه إبراهيم باشا في نهاية عام ٢٦٤هـ/ نوفمبر ١٨٤٨م أصبح والياً على مصر ، فبدأ سياسة جديدة تمثلت بتوطيد علاقاته مع العثمانيين ، لدرجة أن ابنه إبراهيم إلهامي تزوج «منيرة» بنت السلطان عبد الجميد ، كما شهد عهد عباس تحسن علاقات مصر مع الدولة السعودية الثانية ، وكانت وفاته سنة ٢٧١هـ/ ١٨٥٤م . طه حسين الدالي : أوضاع مصر في عهد عباس الأول (١٨٤٨ - ١٨٥٤م) . رسالة ماجستير ، قسم التاريخ ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، ١٩٩١م : ٢ ، ٥ ، ١٧١ ، ٢٧١ ، ٢٨١٠ .

<sup>(</sup>٥) معية تركي : دفتر (٧٠) وثيقة (٧٠) . معية تركي : دفتر (٧٤) وثيقة (٧٨٠) .

<sup>(6)</sup> Htti - Humayun: No. 23133. Tarihi: 8 - 10 - 1254.

<sup>(</sup>٧) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة دون رقم .

محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٢٨) حمراء.

محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٨٩) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية ، ١٧ رجب ١٧٣هـ .

المحاصيل ، وقبضها من المزارعين ، والاستفادة منها في مؤونة الجيش وإعاشته (١) ، وبجانب ذلك كان على قادة الحملة استقطاب زعماء القبائل إلى جانبهم والاستفادة منهم في إخضاع بلدانهم وضمان عدم مقاومتها للحملة (٢) .

تحركت قوات الحملة عن طريق السويس - قنا - القصير - ينبع (٢) ، بينما تم نقل قائديها إلى الجزيرة العربية بواسطة نوع سريع من السفن يسمى (فنجة) لضمان راحتهما ، وكان تحرك الحملة من القاهرة في ربيع الآخر من عام الضمان راحتهما ، وكان تحرك الحملة من القاهرة في ربيع الآخر من عام ينبع بادر بإرسال محمد بن ناهض (٢) أمير قصر بسام بمنطقة السر للالتقاء بقادتها ، ومعرفة نواياهم وأحوال حملتهم وإمكاناتها ، وفي الوقت نفسه كان على ابن ناهض محاولة الوصول إلى تفاهم مع إسماعيل بك لوقف تقدم الحملة ، وتفادي الصدام المسلح حيث قدم له الهدايا القيمة ، وقد أبلغ ابن ناهض الإمام فيصل أن قوام الحملة ألفا مقاتل ، وأن قادتها قد أصروا على التقدم لقتال الإمام فيصل رافضين الدخول في أية مفاوضات معه ، فواصلت القوات الغازية تقدمها من ينبع إلى المدينة المنورة ومنها إلى الحناكية (٧) .

ومن هنا أدرك الإمام فيصل بن تركي أن الاشتباك المسلح مع الحملة أمر حتمى ، ورأى ضرورة المسارعة بأخذ الاحتياطات اللازمة للمواجهة فاستشار

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢٥٥) وثيقة : ٢/٥٦ . رسالة من اللواء إسماعيل بك إلى صاحب الدولة حول تقدير زكاة القصيم ، ٢٥ محرم ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٨٩) حمراء.

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) معية تركي : دفتر (٤) وثيقة (٤٩٩) ، رسالة من الجناب العالي إلى حسين أفندي بشأن إرسال إسماعيل بك وخالد بن سعود بسفينة سريعة ، ٩ ربيع الأول ٢٥٢ ١هـ .

<sup>(</sup>٥) هناء العوهلي: المرجع السابق: ٩٩.

<sup>(</sup>٦) محمد بن ناهض الحربي وكان أميراً على عنيزة في عهد الإمام تركي بن عبد الله . محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . . . ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) عثمان بن بشر : المصدر السابق ، ٢/ ٨٨ ، ويشير مقبل الذكير : العقود الدرية . . ، ورقة : ٦٤ ، إلى أن إرسال ابن ناهض كان بعد وصول الحملة إلى الحناكية ، غير أن هذا مستبعد لأن ابن ناهض قد عاد إلى الإمام فيصل وأخبره بأخبار الحملة قبل رحيلها من المدينة المنورة ؛ عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٨٨ .

أتباعه في الخطوة التي يجب اتباعها بهذا الشأن ؛ فبرز رأيان الأول أشار به الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ويقتضي إقامة الإمام وقواته في منطقة متوسطة بين الدهناء وبلدان نجد وذلك لتحقيق الأهداف الآتية :

- ۱ البقاء على مقربة من رجال البادية الذين يتخذون من الدهناء مرعى لمواشيهم ليتسنى له ضمهم إليه ، وتأليف قلوبهم ، وضمان مساعدتهم له حن ينشب القتال .
- ٢ الاستفادة من إمكانات الوشم وسدير الزراعية ، والحصول منها على البر
   والتمر لتموين قواته .
- ٣ الاستفادة من إمكانات الأحساء الزراعية بالحصول على الحبوب لنفس
   الغرض .
- إرسال فرق من قواته إلى القصيم لتبقى مرابطة هناك مما يجعل قادة الحملة يحجمون عن التقدم إلى الوشم والعارض خوفاً من مهاجمة تلك الفرق لهم .
- ٥ صعوبة وصول قوات الحملة إلى صحراء الدهناء ؛ إذ إن الجنود سيلاقون الهلاك خلال يوم أو يومين من تقدمهم إليها(١).

أما الرأي الثاني فقد أشار به عبد الله بن رشيد أمير جبل شمر ويقتضي توجه الإمام فيصل بقواته إلى القصيم لتحقيق الأهداف الآتية :

- ١ الوصول إليها قبل أن تصلها قوات الحملة مما يمكنه من التصدي لها قبل
   اتخاذ مراكز لها في بلدان المنطقة التي تعد أول منطقة محصنة في طريق
   الحملة .
  - Y x تدعيم موقف أهلها وتشجيعهم على الثبات بوجه الحملة ومقاومتها (Y)

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن قاسم: **الدرر السنية في الأجوية النجدية**، ج٩ ط٢. الرياض: دار الإفتاء، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م. ٢٢٧- ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٨٩.

٣ - أهمية القصيم الاقتصادية واهتمام قادة محمد علي باشا بها وهو ما تمثل في اهتمام إسماعيل بك بها وحرصه على الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية (١) ، حيث كان يرى أن عنيزة هي «باب نجد . . .» (٢) .

من المرجح أن الإمام في صل قرر في البداية الأخذ بالرأي الأول حين تحرك بقواته من الرياض إلى الخفيسية (٢) قرب الدهناء في نهاية شهر شوال ٢٥٢هـ/ ١٨٣٦م ، إلا أنه وبعد أن مكث أياماً قرر الأخذ بالرأي الثاني الذي يقتضي التوجه للقصيم ومواجهة الحملة ، وربما كان ذلك بتأييد الأكثرية في جيشه ، كما أنه أراد الوقوف عن كثب على تحركات الحملة ، وأياً كان الأمر فإنه اتجه إلى المنطقة واتخذ من الصريف (١) معسكراً لقواته وبقي هناك ما يزيد على الشهر (٥) .

وقد أدى طول إقامة الجيش السعودي في الصريف إلى تقدم حملة إسماعيل بك واحتلالها الرس في ٢ من ذي الحجة ٢٥٢هـ/ ١٨٣٧م (٢) ، ومن المرجح أن دخول الرس لم يكلف الحملة شيئاً من الناحية العسكرية ويعود ذلك إلى إدراك الأهالي من خلال التجارب السابقة عدم إمكانية المقاومة التي لن تحدث إلا الدمار للبلدة دون فائدة ، في ظل عدم وجود الجيش الرئيس للدولة السعودية (٧) ، الذي لا يزال في الصريف .

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (١٩) حمراء . رسالة من الطائف إلى وزير الداخلية بمصر ، ٨ ربيع الثاني ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٧٣) حمراء . رسالة إلى وزير الداخلية ، ١٠ رجب ١٥٣هـ .

<sup>(</sup>٣) الخفيسية : موضع بين الصمان والدهناء شمال ماء معقلا . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي (المنطقة الشرقية) ٢/ ٨١٨ .

<sup>(</sup>٤) الصريف ماء شرقي القصيم على بعد ٢٧ كيلاً من بريدة ، وهو موضع قديم . محمد بن ناصر العبودي : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (بلاد القصيم) ، ج٤ الرياض : دار اليمامة ، د .ت .ن ، ص ١٣٤٦ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . . : ورقة : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٧) محمد السلمان : الأحوال السياسية : ٩٦ ، ويعلل البعض خضوع الرس سلماً بانحياز أميرها إلى جانب الحملة وتقديمه الجمال لإسماعيل بك ومرافقته له . هناء العوهلي : المرجع السابق : المربع السابق : المربع السابق : عير أن الوثائق المصرية تؤكد وعلى لسان أمير الرس على البراهيم نفسه أن تقديمه =

وإذا كان سقوط الرس بيد الحملة يعني سقوط بقية بلدان القصيم ، فإن القوات السعودية قد تأخرت في تجميع قوتها والسير لمواجهة الحملة ؛ إذ إنها توجهت من الصريف إلى عنيزة ومنها إلى بريدة لاستصحاب قواتهما(۱) ، وكان من الأجدى الاتفاق على مكان معين في الطريق إلى الرس ، ولاشك أن ذلك قد مكن إسماعيل بك من التقاط أنفاسه وطلب المدد من الحجاز(۱) ، وبعد ما يزيد على عشرة أيام وصلت القوات السعودية إلى رياض الخبراء فمكثت هناك عشرين يوماً دون أي اشتباك مع قوات الحملة(۱) .

وقد كان لموقف بعض البلدان في المنطقة والناتج عن ضعف الإمكانات، والخوف من قوات الحملة أثر سلبي واضح رغم محاولات الإمام فيصل أثناء إقامته في رياض الخبراء إرسال بعض القوات إلى الشنانة (٤) إلى الجنوب الغربي من الرس بقيادة زويد العبد بناء على طلب أهلها المتفق مع رغبة الإمام فيصل وذلك بهدف إيقاع قوات الحملة المقيمة في الرس بين فكي كماشة بحيث تحاصرها قواته من الشمال الشرقي وقوات زويد العبد من الجنوب الغربي ، إلا أن أهالي الشنانة رفضوا إدخال قوات زويد في البلدة متعللين بغياب أميرها في الرس حيث وقعا تحت ضغط الرس «ن» ، مما يعنى أن مصير أميرها كمصير أمير الرس حيث وقعا تحت ضغط

16 SIII in 1885

<sup>=</sup> الجمال للحملة كان بضغط من قادتها ، ولم يكن لوحده في هذا الأمر ؟ إذ شاركه زعماء البلدان والقبائل الأخرى ، وكان ذلك بعد دخول الحملة لبلدان القصيم وتعذر مقاومتها ، كما أن هذا الأمير بقي محتجزاً بالقوة لدى قادة الحملة لمدة ثلاثة أشهر لم يسمح له خلالها بالعودة إلى بلده مما يدل على أن ما حدث لم يكن برضاه . محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) مرفق عربي للوثيقة (٩٨) معلومات من مشائخ عربان نجد عن أخبارها بحضور خورشيد باشا ، ٢٧ جمادى الأولى ٢٥٣ ه.

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (١٠٤) حمراء . رسالة من إسماعيل بك عن تحركاته في نجد إلى صاحب الدولة ، ١٩ صفر ٢٥٣ اه. .

<sup>(</sup>٣) ويذكر ابن بشر أن نزول الإمام فيصل بن تركي في رياض الخبراء كان في أيام التشريق ، وأن رحيله من عنيزة عائداً إلى الرياض كان في ٢٥ ذي الحجة ٢٥٢هـ . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢٥ م. م. ٩٠ م. ٩٠ م. ٩٠ م.

<sup>(</sup>٤) الشنانة بلدة إلى الجنوب الغربي من الرس على بعد حوالي خمسة أكيال منها .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٨٩.

قادة الحملة بدليل وجودهما معاً هناك(١).

وحين أراد الإمام فيصل اتخاذ تكتيك عسكري يقتضي التراجع من رياض الخبراء إلى بريدة أو عنيزة ومهاجمة المنضمين للحملة من القبائل حدث الخلل في صفوفه حيث اعتقد قسم من القوات أن الهزيمة قد حلّت بهم ، وأن الجيش قد لاذ بالفرار ، فاضطربت أحوال القوات السعودية رغم محاولات الإمام فيصل ابن تركي لاحتواء الأمر ؛ إلاأن التخاذل والفشل ظلا ملازمين للقوات ، وحين وصل إلى عنيزة يوم ٢٥ من ذي الحجة (٢٠ أدرك أن ذلك التكتيك لم يكن في صالحه (٣٠) ، وهنا اتخذ قراره بالعودة إلى الرياض (١٠) ، والبحث عن خطة جديدة عن مجابهة الحملة .

إن مهمة الإمام فيصل بن تركي في القصيم لم تلق النجاح المتوقع حيث إن تراجع القوات السعودية وانسحابها من القصيم كان دافعاً لإسماعيل بك للتقدم لإتمام السيطرة على بلدان القصيم بمجرد خروج قوات الإمام فيصل من عنيزة (٥) ، ولئن كانت الوثائق المصرية تؤكد على أهمية عنيزة السياسية والإستراتيجية للحملة واصفة إياها بأنها «بوابة نجد» (١) ، إلاأن الحملة اصطدمت بأول مقاومة عسكرية لدى محاولتها دخولها البلدة ، حيث حاول الأهالي إغلاق الأبواب وحمل السلاح ، غير أن تلك المقاومة لم تدم طويلاً ؛ إذ سرعان ما تم عقد الصلح بين أمير البلدة يحيى بن سليمان وقادة الحملة تم بموجبه الاتفاق على دخول قوات الحملة إلى عنيزة ، وأدى هذا الصلح إلى خضوع

<sup>(</sup>١) ويذكر Philby: op.cit. p175 أن أهالي الشنانة أرسلوا أميرهم لمفاوضة قادة الحملة على الصلح.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) عايض الروقى : حروب محمد على . . . : ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) مقبل الذكير : العقود الدرية . . . : ورقة : ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٣١) حمراء ، مرفق من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول الاستعدادات اللازمة قبل التحرك إلى نجد ، ٢٥ رجب ٢٥٣ هـ .

بريدة تلقائياً حيث سارع أميرها عبد العزيز آل عليان لمقابلة إسماعيل بك وخالد ابن سعود ومصالحتهما(١) ، وقد غدت عنيزة مركزاً للحملة ، واضطر أميرها للتعاون مع إسماعيل بك ليصبح أحد قادته الذين كلفهم بالسيطرة على جبل شمر(١) .

وفي أعقاب استقرار إسماعيل بك في عنيزة بدأت الإمدادات تصل إليه من المدينة المنورة بواسطة الجمال التي وفرها بعض زعماء القبائل وأمراء البلدان (٢) ، كما قدم إليه عدد من زعماء القبائل الآخرين وعرضوا عليه الطاعة ؛ إلاأن رد إسماعيل بك تجاههم اتسم بالصلافة والوعيد والتهديد الأمر الذي بث الرعب في نفوسهم (١) ، وجعلهم يتهربون من الانضمام إليه ويلتحقون بقوات الإمام فيصل بن تركي (٥) .

وعلى الصعيد الاقتصادي كلف إسماعيل بك بعض خبرائه الزراعيين بتقدير إنتاج وزكاة الحبوب في القصيم فقدرت حسب ذلك الخرص بـ٥٦٦ إردباً ، ومن خلال مقارنة بحيث يصبح مقدار زكاتها التي سيتم قبضها ٢٨٣ إردباً ، ومن خلال مقارنة إسماعيل بك لمقدار الزكاة مع احتياج جنوده اتضح له أن تلك الزكاة لن تكفي ، لذا فإنه أرسل مراراً إلى محافظ المدينة المنورة طالباً تزويده بحاجة الجند والدواب ، إلا أن ذلك المحافظ اعتذر بعدم توفر شيء من تلك المؤونة لديه (١٠) ، مما جعل إسماعيل بك في موقف حرج ، وحين وصل الأمر إلى محمد علي باشا أصدر أمراً إلى إسماعيل بك بشراء المؤن اللازمة من القصيم ؛ خاصة حين أبلغ عن طريق خورشيد باشا محافظ المدينة المنورة أن المحاصيل الزراعية في القصيم عن طريق خورشيد باشا محافظ المدينة المنورة أن المحاصيل الزراعية في القصيم

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) مرفق عربي للوثيقة (٩٨) .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (١٣٥) حُمراء من محمد بن فيصل الدويش إلى محمد علي باشا ، ١٥ ربيع الأول ٢٥٤ هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (١٠٤) حمراء.

<sup>(</sup>٦) محافظ عابدين : محفظة (٢٥٥) وثيقة ٢٥/٦ .

كانت جيدة جداً في تلك السنة ، ولما في ذلك من توفير للوقت وأجرة النقل ، غير أن إسماعيل بك نفى أن يكون المحصول في القصيم جيداً وأنه لن يكفي لتموين الجيش ، فبذلت مساعي من والي الحجاز أحمد بك لإقناع حكومة القاهرة بضرورة إرسال المؤن من مصر إلى المدينة المنورة تمهيداً لإرسالها إلى إسماعيل بك في عنيزة (١) ، غير أن الأوامر صدرت إلى إسماعيل بك بشراء مؤنة الستة أشهر المقبلة من محصول نجد (١) .

وقد عزم إسماعيل بك على فرض سيطرته على أراضي نجد حيث قرر أن تكون منطقة جبل شمر هدفه الأول ، ويعود السبب في اختيار تلك المنطقة إلى معرفته بمدى الصداقة التي تربط أميرها عبد الله بن رشيد بالإمام فيصل بن تركي مما يجعل المنطقة مصدر خطر على الحملة فيما لو غادرت عنيزة إلى الرياض مباشرة إذ إن ابن رشيد سيكون جبهة خلفية ضد إسماعيل بك في وقت تواجه الحملة قوات الإمام فيصل ، وهذا ما يذهب إليه أحد الباحثين بقوله : "إن المصريين لم يكونوا يثقون بالأخوين من آل رشيد . . . "(") ، وهو ما أكدته الوثائق المصرية في أن انعدام الثقة بهما يعود لصداقتهما وإخلاصهما للإمام فيصل ، إضافة إلى عدم قدومهما للقاء قادة الحملة (3) .

وهناك سبب آخر لتوجه إسماعيل بك إلى جبل شمر وهو الترحيب الذي لقيه من قبل عيسى بن عبيد الله بن علي أحد أفراد أسرة آل علي أمراء جبل شمر قبل انتقال إمارتها إلى ابن رشيد منذ سنة ٢٥٠ هـ(٥) ، فقد فر عيسى إلى المدينة

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (١٩) حمراء ؛ محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٩٣) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (١٠٧)ح مراء . من أحمد باشا إلى وزير الداخليّة بمصر ، ٢١ صّفر ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٣) إلكسي فاسيلييف : المرجع السابق : ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٨٩) حمراء .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق ٢/ ٩٢. ويرى أحد الباحثين أن عيسى بن علي نفسه لم يتول الإمارة قبل قدوم الحملة . «عبد الله العثيمين: بحوث . . . : ٥٥» ، بينما يؤكد آخرون أنه تولى الإمارة من سنة ١٣٣٤هـ إلى ١٢٤٩هـ عقيل بن ضيف الله القويعي : أقوال ومسائل في أخبار منطقة حائل . ط٢ ، حائل : مطابع النهضة الوطنية ، ١٠٨٠هـ : ٣٠٠ ، فهد بن علي العريفي : حائل . الرياض : مطابع جامعة الملك سعود ، ٢٤١٢هـ : ٧٨ .

المنورة هرباً من محاولة عبيد بن علي بن رشيد اغتياله ، وهناك التقى قائدي الحملة ورحب بهما أملاً بالحصول على إمارة الجبل على حساب عبد الله بن رشيد ؛ فأدرك إسماعيل بك أن من مصلحته ومصلحة عيسى الاستيلاء على الجبل أولاً ، وإبعاد ابن رشيد عن إمارتها ، ومن ثم وضع الترتيب الإداري الذي كان يرغبه محمد على باشا فيها ، والذي فشلت حملة حسن بك «أبي ظاهر» بتحقيقه من قبل .

وبناء على ذلك كون إسماعيل بك قوة من أربع مئة فارس بقيادة إبراهيم المعاون ، ومائة من راكبي الإبل بقيادة يحيى بن سليمان أمير عنيزة ، وأسند القيادة العامة لعيسى بن علي ، حيث كلفوا بالاستيلاء على جبل شمر ، والقبض على عبد الله بن رشيد(٢) ، فانطلقت تلك القوة من عنيزة ، واستقرت جنوب شرق قفار(٣) ، وأخذت ترسل العيون بأزياء دراويش إلى حائل وقفار لمعرفة أخبارهما(١) ، ومدى استعدادهما لصد الهجوم المنتظر ، أما ابن رشد فقد علم بأمر تلك القوة وقرب هجومها على حائل فما كان منه إلا أن بادر بالهرب إلى قربه جبة(٥) ، والتجأ لدى أميرها ابن رخيص (١) الذي رحب به(٧) ، ومما يلفت

<sup>(</sup>١) يذكر أحد المؤرخين أن عيسى بن علي قد نجا من محاولة عبيد بن علي بن رشيد لقتله مع إخوته في قرية السليمي والتجأ إلى قادة الحملة . عبد الله العثيمين : نشأة إمارة آل رشيد : ٥٦ ، بينما يذهب مؤرخ آخر إلى أن عيسى حين نجا من القتل وصل إلى المدينة المنورة والتقى بمحافظها الذي وعده بإعادته للإمارة . جورج أوغست فالين : المصدر السابق : ١٠٠٢ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) قفار بلدة جنوب حائل على بعد ١٥ كيلاً منها إلى الشرق من جبال أجا وسكانها من قبيلتي تميم وشمر . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي . . . (شمال المملكة) : ٣/ ١١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد العزيز : «حول تاريخ آل رشيد» مجلة العرب ، س ١٠ ، ج ٩-١٠ ، ربيع الأول-ربيع الثاني ، ١٣٩٦هـ/ مارس - إبريل ١٩٧٦ م : ٧٩٠ .

<sup>(</sup>٥) جبة من أشهر قرى منطقة حائل شمال جبل أجا ويسكنها فروع من سنجارة من شمر . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي (مختصر) : ١/ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن رخیص هو أحد شیوخ سنجارة من قبیلة شمر و کانوا أمراء بلدة جبة . الویس موزل : «تاریخ بیت ابن رشید» ، مجلة العرب ، ج٧-٨ ، س ١٠ ، محرم-صفر ١٣٩٦هـ/ يناير-فبراير ١٩٧٦م : ٥٥٠-٥٠٩

<sup>(</sup>٧) عبد الله العثيمين: نشأة إمارة . . . : ٥٧ .

الانتباه أن ابن رشيد قد علم بهجوم تلك الحملة عن طريق يحيى بن سليمان (۱) أحد القادة المرسلين من قبل إسماعيل بك الأمر الذي يؤكد أن انضمامه للحملة لم يكن عن اقتناع بقدر ما كان خوفاً من بطش قادتها .

ومن المؤكد أن خروج ابن رشيد من حائل قد فوت فرصة كبيرة على إسماعيل بك للقبض عليه ، كما أنه من جانب آخر قد أتاح لعيسى بن علي دخول البلدة في محرم سنة ٢٥٣ اهـ/ ١٨٣٧ م دون مقاومة تذكر ؛ ليتخذ من قصر آل علي مقراً لإمارته ، في وقت عانى الأهالي من جور إبراهيم المعاون وسلبه أموالهم (٢٠).

وحين ضمن إسماعيل بك الموقف في جبل شمر قرر الزحف إلى عاصمة الدولة السعودية الثانية – الرياض – ولاسيما أن الأنباء قد وصلته بانسحاب الإمام فيصل بن تركي منها بعد أن فوجئ بموقف أهلها الذين رفضوا التعاون معه ضد الحملة ، بسبب خوفهم من الأعمال القمعية التي ألفوها من قبل جنود تلك الحملات (٣) ، إضافة إلى مللهم من كثرة الحروب والمصادمات (١) ، كما أن قسما منهم أصبح يميل إلى تأييد خالد بن سعود ؛ لأنهم اعتقدوا أحقيته بالحكم (٥) في ظل الدعايات التي بدأ أنصاره ببثها ضد الإمام فيصل (٢) ، الأمر الذي جعل أهالي الرياض يحاولون منع الإمام فيصل بن تركي من أخذ ممتلكاته الموجودة في القصر بحجة أنها أصبحت حقاً لخالد بن سعود (٧) .

<sup>(</sup>١) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . : ورقة : ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق ٢/ ٩٢ . ويذكر «عبد الله العثيمين: نشأة إمارة آل رشيد . . . : ٨٤ .» رواية لهوبير مفادها: أن خالد بن سعود هو الذي قدم بنفسه إلى حائل وبعد ثلاثة أشهر من استيلائه عليها عين عيسى بن علي أميراً فيها ، غير أن تلك الرواية لا تنسجم مع الأحداث التي أوردتها المصادر كابن بشر وغيره .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٩٠ ؛ مقبل الذكير : العقود الدرية . . : ورقة : ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) دلال السعيد : المرجع السابق : ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٤٤ .

 <sup>(</sup>٦) مالك رشوان : المرجع السابق : ١٩٥-١٩٦ ؛ عبد الفتاح أبو علية :تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٥٨ .

ومن المؤكد أن ما دفعهم لاتخاذ ذلك الموقف هو سماعهم بما حققته الحملة من نجاح في القصيم ، خاصة حين فشلت قوات الإمام فيصل بصدها ، فأدركوا أنها ستصل الرياض لا محالة ، وأن صمودهم لن يخلف إلا الدمار الذي يعقبه سيطرتها على العاصمة .

وقد قرر الإمام فيصل بن تركي من جانبه ترك الرياض والتوجه إلى الخرج رغبة بتجنب حرب خاسرة (۱) ، عله يعيد ترتيب أوراقه ويضمن وجود المساندين له بدلاً من أهل الرياض الذين خسر مساندتهم ، في ظل اقتناعه بعدم جدوى البقاء والمقاومة بقوات غير متكافئة مع خصمه (۱) ، الذي كسب تأييد عدد من بلدان نجد سلماً أو حرباً .

ولم يمكث الإمام فيصل بعد انسحابه من الرياض في الخرج ، بل واصل سيره إلى الأحساء بسبب رغبته بالابتعاد عن مجال تحرك الحملة والاستقرار بمكان يجد فيه المنعة إلى جانب قائده الشجاع عمر بن عفيصان (٢) ، مما يتيح له الفرصة لتنظيم صفوفه من جديد ، والاستفادة من غنى المنطقة الاقتصادي ، إضافة إلى ما قد يحصل عليه من دعم ولاة العراق العثمانيين (١) الذين أصبحوا يشاركونه العداء لحملات محمد علي باشا في الجزيرة العربية ، ومما زاد في رغبة الإمام فيصل بن تركي في الذهاب إلى الأحساء ما تذكره الوثائق من أن مشايخ قبيلة العجمان قدموا إليه في الخرج وصحبوه إلى المنطقة مما ساهم في التفاف زعماء قبائل عتيبة ومطير وسبيع حوله وتأييدهم له (٥) مما يعني أنه أصبح محل تأييد بادية غبد وقبائلها حين لم يحظ بتأييد حاضرتها بسبب وقوعهم في نطاق سيطرة

<sup>(</sup>١) أمين سعيد :المرجع السابق :١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . . : ٢٨٨-٢٨٧ ، عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . . : ٢٨٧ ، دلال السعيد: المرجع السابق: ٧٣ ، محمد نخلة: المرجع السابق: ٦٨٠ .

<sup>(</sup>٤) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجّاز: محفظة (١) وثيقة (١٠٤) حمراء.

الحملة ، وقد كان وصوله إلى الأحساء في نهاية محرم ١٢٥٣ هـ/ ١٨٣٧ م(١) . وبعد انسحاب الإمام فيصل إلى الأحساء وصل إلى عنيزة وفد من زعماء الرياض لمبايعة قائد الحملة إسماعيل بك والانضمام إليه(٢) .

وقبيل تحرك الحملة إلى الرياض تم سحب القوات الموجودة في حائل فلم يبق منها سوى ١١٠ مقاتلين (٦) ، وذلك للاستعانة بها في الزحف إلى الرياض ، كما تم تدعيم الحملة ببعض المشاة والمؤن من المدينة المنورة (١) ، وقد سارع إسماعيل بك بالتحرك من عنيزة إلى الرياض دون انتظار وصول تلك المؤن التي كان يحملها حوالي ألف وثمان مئة جمل برفقة بعض زعماء قبائل وبلدان نجد ، واكتفى إسماعيل باستئجار ألف وخمس مئة جمل من قبيلتي عتيبة ومطير لنقل معدات الجيش ومؤنه إلى الرياض (٥) ، بعد أن أبقى في عنيزة قوة بقيادة عربي أغا للمرابطة استعداداً لأي تحرك قد يقوم به عبد الله بن رشيد لاستعادة إمارة جبل شمر ، وكان بجانب عربي أغا عدد من أعيان بلدان القصيم (٢) .

وفي ٢٧ محرم ١٢٥٣هـ/ ٢٥ مايو ١٨٣٧م تحرك إسماعيل بك وخالد بن سعود من عنيزة باتجاه الرياض(٧)، حيث وصلاها في ٧ صفر(٨)، وعندئذ ٍ دخل

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (١٠٤) حمراء.

عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٧٧) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى المعية السنية حول أخبار نجد ، ١٦ هجمادى الأولى ٢٥٣ اه. ويذكر ابن بشر أن عدد من بقي في حائل مئة فقط . عثمان ابن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٩٣) حمراء.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٤٠١) حمراء.

محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) مرفق عربي للوثيقة (٩٨) .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز : محفظة (١) مرفق الوثيقة (٧٧) حمراء . رسالة من عربي أغا إلى خورشيد عن أخبار نجد ، غرة جمادي الأولى ٢٥٣ هـ .

حافظ الحجاز :محفظة (١) وثيقة (٦٦) حمراء .رسالة من محافظ المدينة محمد تيمور إلى صاحب الدولة حول تحركات إسماعيل بك ، ١ ٢ جمادي الأولى ١٢٥٣ هـ .

<sup>(</sup>٧) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (١٠٤) حمراء.

<sup>(</sup>٨) محمد الفاخرى: المصدر السابق: ١٧٣، عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٢.

خالد بن سعود القصر ليعلن نفسه حاكماً على البلاد ، وليبدأ مرحلة جديدة لتثبيت حكمه ومجابهة الإمام فيصل بن تركي ، وتبين الوثائق مدى ثقة قادة الحملة بنجاح مهمتهم بعد دخولهم الرياض ؛ إذ اعتقدوا أن مسألة نجد قد انتهت ، وأن أهالي وأمراء بقية بلدانها سيأتون إليهم سراعاً لتقديم الولاء(١) .

وبناء على تلك الثقة قرر إسماعيل بك التحرك للأحساء لمطاردة الإمام فيصل ابن تركي معتقداً أن أهالي الأحساء لن يجرؤوا على مقاومة الحملة ، إلا أن احتياج الحملة للمؤن والذخائر والجنود قد جعل إسماعيل بك يؤجل تنفيذ ما عزم عليه ؛ حيث أصبح وضعه حرجاً ؛ فلم يعد يملك شيئاً من المال ليدفعه أجرة لأصحاب الجمال من قبيلة عتيبة التي حملت قواته للرياض ، وأصبح يماطلهم ويسوف في دفع الأجرة بل إنه اضطر لإطلاعهم على خطته الرامية للتحرك إلى الأحساء ، وأنه سيستأجر جمالهم من جديد لحمل قواته إلى هناك أن ، وفي الوقت نفسه عانى إسماعيل بك من تأخر إرسال المؤن والذخائر من المدينة المنورة بل من مصر رغم مطالبته المتكررة بذلك أن ، بل إن الأمر ازداد سوءاً حين اتضح بل من مصار رغم مطالبته المتكررة بذلك أن يصرف المالغ المخصصة لحملة إسماعيل على جهات أخرى أن ، كما أنه كان يحتجز بعضها في خزينة المدينة ويرسلها على دفعات متباعدة وبكميات ضئيلة أن ما وصله خلال ستة أشهر على دفعات متباعدة وبكميات ضئيلة أن ما وصله خلال ستة أشهر بلغ دفعات متباعدة وبكميات ضئيلة أن مرا الدوحة أن ما وصله خلال ستة أشهر بلغ دفعات متباعدة وبكميات أن مصا يزيد عن ١٩٠٨ وتنظار من الدقيق ،

(١) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (١٠٨) حمراء . رسالة من سليمان محافظ جدة إلى وزير الداخلية ، ٢١ صفر ٢٥٣هـ .

محافظ عابدين : محفظة (٢٥٥) وثيقة ٥٦/١ . رسالة من إبراهيم باشا إلى الجناب العالي حول ما أنجزته حملة إسماعيل بك في نجد ، نهاية محرم ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (١٠٤) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (١٠٨) حمراء.

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (١٠٧) حمراء.

محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٣٦) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى المعية السنية حول ما أرسل إلى إسماعيل بك في نجد ، ١٥ ربيع الآخر ٢٥٣ هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٣) ، رسالة من محافظ المدينة المنورة تيمور أغا إلى وزير الداخلية حول إرسال النقود لحملة إسماعيل بك ، ٢ ربيع الآخر ٢٥٣ ه. .

وأصناف أخرى ، غير أنه لم يصرف لحملة إسماعيل بك منها سوى ٣٤٤٣ إردباً من الغلال و٢٤٤٢ قنطاراً من الدقيق والأصناف الأخرى(١) .

وقد أثار هذا التصرف ثائرة حكومة محمد علي باشا في الحجاز ممثلة بخورشيد باشا الذي رفع الأمر إلى محمد علي باشا ، والذي أصدر أوامره إلى تيمور أغا بعدم صرف جنيه واحد من الذخائر المخصصة لنجد إلى غير وجهتها(٢) .

كما أن إسماعيل بك نفسه قد أرسل إلى محمد علي باشا محتجاً على تصرفات تيمور أغا وتأخره بإرسال أكياس النقود المخصصة لنجد حيث لم يرسل سوى ٠٠٠ كيس من أصل ٠٠٠ كيس وصلت من مصر إلى خزينة المدينة المنورة ، مما جعل محمد علي باشا يصدر أوامره لتيمور أغا بإرسال كامل المبلغ إلى إسماعيل بك ، كما أوصى بسرعة إرسال ١٢٠٠ كيس من مصر إلى المدينة المنورة تمهيداً لإرسالها إلى إسماعيل بك ، على الرغم مما تذرع به تيمور أغا من عدم توافر الأمن في الطريق إلى الرياض (٣) .

وقد حاول إسماعيل بك الاستفادة من مصادر البلاد المحلية خاصة الزكاة ، فأرسل خبراءه الزراعيين لخرصها في البلدان التي خضعت له فبلغ مقدارها فأرسل خبراءه الإردب ، إلاأن ذلك المقدار لم يف باحتياج الجنود البالغ ٢٤٢٢ إردباً وثلث الإردب ، مما جعل إسماعيل بك يلجأ إلى الاعتماد على الحنطة والتمر قوتاً للجنود ، كما قلص عليق الدواب إلى النصف ، واستمر وضع إسماعيل بك الحرج ؛ وحين طلب بعض الأكسية لإهدائها لبعض أعيان البلاد في صفر ١٢٥٣هـ(١) لم تصل هذه الأكسية إلى المدينة من مصر إلا في

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٣٦) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (١٠٧) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٥٥) حمراء .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (١٠٤) حمراء .

جمادى الأولى ، وفي السادس من جمادى الآخرة - أي بعد أربعة أشهر - أبلغ محافظ المدينة المنورة وزير الداخلية بمصر أن إرسالها إلى نجد يحتاج لجلب الجمال(١).

وفي الوقت نفسه كان إسماعيل بك مطالباً بسرعة إرسال الجمال التي كان محمد علي باشا قد طلبها سابقاً من الإمام فيصل بن تركي لإرسالها إلى عسير (٢) ، فأصبحت المهام أمام إسماعيل بك متعددة في وقت تعذر حصوله هو على المدد والدعم ، غير أن مهمته الأساسية كانت في نظره هي الأهم ألا وهي إتمام سيطرته على نجد ، والتقدم إلى ما وراء الرياض جنوباً حيث كانت تلك الخطوة نقطة تحول في مسيرة الحملة .

وبينما تشير المصادر المحلية إلى أن السبب في تقدم إسماعيل بك إلى جنوبي نجد كان غضبه من أهالي بلدانها بعد رفضهم الخضوع للحملة حين أرسل إليهم في أعقاب استقراره بالرياض (٦) ؛ فإن الوثائق تذكر سبباً آخر لإقدام إسماعيل بك على ذلك وهو اعتداء أهالي الحوطة (١) والحريق (٥) في جنوبي نجد على جمال بعض زعماء القبائل والبلدان التي انضمت للحملة ، وأخذ ما يقارب ثلاث مئة منها ، مما أدى إلى غضب إسماعيل بك وتصميمه على تأديب أهالي البلدتين ، وإذا أدركنا حاجة الحملة الماسة للجمال فإن السبب الأخير لا يقل عن سابقه ، وأياً كان السبب فإن إسماعيل بك أصر على رأيه في التوجه إلى الجنوب سابقه ، وأياً كان السبب فإن إسماعيل بك أصر على رأيه في التوجه إلى الجنوب

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٠٦) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة دون رقم .

محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٢٨) حمراء .رسالة من أحمد شكري إلى صاحب العاطفة حول إرسال مختار أغا بالبغال إلى نجد والجمال المطلوبة منها ، ١١ ربيع الآخر ٢٥٣ ١هـ .

<sup>(</sup>٣) محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٧٣؛ عثمان بن بشر: المصدر السابق ٢/ ٩٢.

 <sup>(</sup>٤) حوطة بني تميم وهي من بلدان جنوبي نجد ، وتقع بين منطقتي الخرج والأفلاج ، وتبعد حوالي ١٥٠ كيلاً من الرياض . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ١/ ٣٥٥-٣٥٥ .

<sup>(</sup>٥) الحسريق: بلدة في أعلى وادي نعام على بعد ١٧٠ كسيلاً جنوب الرياض. المرجع السابق: ١/ ٣١٢- ٣١٥ .

رغم تحذير بعض المؤيدين له من قبائل وبلدان نجد(١) .

وقبل تحرك قوات الحملة جنوباً عمل إسماعيل بك وخالد بن سعود على الاستعداد بشكل كاف حيث كُلِّف الحدادون بتصنيع الأدوات اللازمة للمعركة المترقبة ، كما كلفت بلدان نجد الواقعة تحت سيطرة الحملة بإرسال قواتها إلى الرياض للانضمام للحملة (١٠) ، الأمر الذي أدى إلى تكوين جيش كبير بلغ عدد المشاركين فيه من أهل نجد حاضرة وبادية أكثر من ضعف عدد القوات الغازية التي كانت في مجملها لا تتجاوز ألفين وخمس مئة مقاتل حين قدمت نجد ؛ بقي منها في جبل شمر مئة وعشرة جنود وثمانية وثلاثون ظلوا مرابطين في عنيزة (١٠) ، بينما استبقى إسماعيل بك لحماية الرياض مئتي مقاتل بقيادة إسماعيل بك وخالد ابن سعود (١٠) ، حيث تحرك من الرياض في ٢ ربيع الآخر ٣ ١٨٢ه ابن سعود (١٠) ، وحين وصلت القوات إلى الخرج انضم إليها فهد بن عفيصان بقوات تلك البلدة رغم أنها رفضت الخضوع للحملة من قبل ؛ غير أن الخوف بقوات تلك البلدة رغم أنها رفضت الخضوع للحملة من قبل ؛ غير أن الخوف

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) مرفق عربي للوثيقة (٩٨) .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٧٧) حمراء .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٧٧) حمراء، محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٧٣، عثمان ابن بشر: المصدر السابق: ٣/٣، ويتفق هذان المصدران مع الوثيقة في الشهر الذي خرجت فيه الحملة، بينما يذكر إبراهيم بن عيسى: تاريخ بعض الحوادث..: ١٦٣٠: أن خروج الحملة من الرياض إلى جنوبي نجد كان في ربيع الأول.

من ذلك الجيش اللجب دفع ابن عفيصان ومن معه للانضمام إلى صفوفها ، واستقر رأي قادة الحملة على مهاجمة بلدة الحلوة ، وبعد أن سلكت قوات الحملة طريقاً وعراً وصلت إلى حرة قرب بلدة الحلوة التي كان أهلها قد استعدوا للقتال ونقلوا أسرهم إلى بلدة الحوطة ، وبمجرد وصول قوات إسماعيل بك وخالد بك سعود إلى تلك الحرة بادرها أهالي الحلوة بالقتال(١) ؛ فنشبت معركة عنيفة بين الطرفين في يوم ٢٢ ربيع الآخر ٢٥٣ اهـ/ ٢٥ يوليو ١٨٣٧م(٢)، عرفت بمعركة «الحلوة» نسبة لمكان وقوعها حيث دار القتال الضاري(٣) ، الذي استعمل فيه المهاجمون المدافع مما أدى إلى تفوقهم ومقتل اثني عشر رجلاً من أهالي الحلوة ودخول بعض المهاجمين للبلدة ، غير أن مبادرة قوات الحوطة والحريق للاشتراك في القتال ، أدت إلى رفع الروح المعنوية لأهالي الحلوة فظهر تفوقهم النسبي ، ولم يلبث أن تجلت البراعة العسكرية لدى الأمير عبد الله بن إبراهيم آل سعود حين ركز هجومه على ميسرة الجيش التي تضم المدافع والجنود النظاميين بقيادة إبراهيم المعاون باعتبارها مركز الثقل بالنسبة للحملة ، حيث تمكن هو وأتباعه من الاستيلاء على المدافع وأسقطوها من رأس الجبل(؛) ، مما ساهم في تخاذل القوات المهاجمة فحلت بها هزيمة نكراء .

وتحدد إحدى الوثائق المصرية أهم أسباب تلك الهزيمة في خسارة المهاجمين لقوة مدافعهم التي تكسرت عجلاتها وأصبح من العسير تحريكها في أراضي

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٧٧) حمراء ، بينما يذكر محمد الفاخري: المصدر السابق: ٧٣ ، عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٣ ، أن معركة الحلوة تلك وقعت يوم ١٥ ربيع الآخر سنة ٢٥ ١ هـ.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٦٦) حمراء ، وتذكر الوثيقة أن القتال استمر من العصر إلى المساء بينما يذكر عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٩٣ ، أن القتال بدأ صباحاً واستمر من ارتفاع النهار حتى بعد الظهر .

<sup>.</sup> Winder: op.cit. p.113 ، 9 ٤ /٢ : المصدر السابق (٤) عثمان بن بشر

المعركة (۱) قبل أن يتمكن الأمير عبد الله من الاستيلاء عليها الأمر الذي أدى إلى هروب المنضمين للحملة من أهالي نجد وترك المعركة خاصة قبيلة مطير (۱) فانهارت الروح المعنوية لبقية أفراد الحملة ، كما أن جنود الحملة عانوا من شدة العطش بسبب صحراوية مكان المعركة (۱) ، الأمر الذي أدى إلى هروب كثير منهم خاصة أتباع إبراهيم أغا من أرض المعركة (۱) ، وزاد الأمر سوءاً بالنسبة للحملة هلاك الكثير من أولئك الجنود الهاربين عطشاً بسبب سلب الرواحل التي تحمل الماء (۱) على يد أهل الخرج الذين كانوا من أتباع الحملة (۱) والذين أصبحوا ضدها شأنهم شأن قبيلة مطير وغيرها ممن انسحب من أرض المعركة مما يدل على فدها شأنهم للحملة في الأصل لم يكن عن قناعة تامة بقدر ما كان رد فعل الأحداث سابقة ، ومما زاد وضع الحملة حرجاً أن أهل الخرج لم يكتفوا بالانسحاب من أرض المعركة ، بل انقلبوا على قوات الحملة ، وقاموا بقيادة ابن عفيصان بمهاجمتها لسلب ما بقي معها من أموال بعد تراجعها من أرض المتال (۷) .

ومما لاشك فيه أن السبب الأهم في انتصار أهالي الحلوة وبقية بدان جنوبي نجد كان عامل الثقة بالنفس ، والصمود بوجه الأعداء ، والتنسيق العسكري فيما بينهم والذي يتضح بتوقيت تدخل أهالي الحوطة والحريق في المعركة بعد أن ظن جنود الحملة أنهم قاب قوسين أو أدنى من النصر .

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٧٧) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٧٧) حمراء .

محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) مرفق عربي للوثيقة (٩٨) .

<sup>(3)</sup> Winder: op.cit. p.113.

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٧٧) حمراء .

محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٦٦) حمراء.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٧٧) حمراء .

محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) ، مرفق عربي للوثيقة (٩٨) .

<sup>(</sup>٦) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١١٨ .

عثمان بن بشر: المصدر السابق: ۲/ Philby: op.cit. p.177. ٩٤/٢

وعلى أية حال فقد ترتب على المعركة ضربة هائلة لقوات الحملة باعتراف الوثائق المصرية نفسها حتى أن إسماعيل بك قد فكر بطلب الأمان على نفسه من الأهالي ، واختفى عن الأنظار ، وحين وصل ذلك الخبر إلى المدينة المنورة صدرت أوامر مشددة بالتكتم عليه وعدم إفشائه (۱) ، وفي نهاية المطاف تمكن إسماعيل بك وبعض قادته من الانضمام إلى خالد بن سعود ، والهرب إلى الرياض مع من بقي من قواتهما والذين يتراوح عددهم من ١٨٠٠ إلى ١٨٠٨ مقاتلاً (۱) .

ومن نتائج هذه المعركة مقتل أعداد كبيرة من قوات الحملة أوصلها أحد المؤرخين المعاصرين إلى ثلاثة آلاف وخمس مئة جندي (٢) ، وهو رقم محتمل جداً ؛ خاصة أن الوثائق المصرية نفسها تقدر من عاد مع إسماعيل بك إلى الرياض بعد المعركة بثمان مئة مقاتل فقط ، بينما كان عدد قواته الأصلية التي خرجت معه للقتال يصل إلى سبعة آلاف مقاتل ، منها ما يزيد عن الألفين من جنود الحملة الأساسيين القادمين من مصر ، كما خسر إسماعيل بك عدداً من أبرز قادته والذين حاول تعويض أسرهم مادياً بعد هلاكهم في تلك المعركة (٤) .

إضافة إلى ذلك خسر إسماعيل بك أعداداً كبيرة من الجمال منها ألف وخمس مئة جمل تابعة لبني سالم(٥)، بجانب خسارته لمدافعه بسبب استيلاء

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٧٣) حمراء. رسالة من خورشيد باشا إلى المعية السنية حول أعمال حملة إسماعيل بك في نجد، ١٤٠ جمادي الأولى ٢٥٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٦) مرفق بالوثيقة (٥٤) حمراء . خطاب إلى خالد بن سعود يطلب منه الصمود بعد هزيمة الحلوة ، ٢٣ جمادى الأولى ١٢٥٣هـ . نقلاً عن عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحيم : ١٠ ٥٧٥-٥٧٥ .

محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) مرفق عربي للوثيقة (٩٨) . بينما يذكر عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢٠٤ ، أن عدد الناجين من قوات إسماعيل بك ٢٠٠ فقط .

<sup>(</sup>٣) محمد الفاخرى: المصدر السابق: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٨٦) حمراء . رسالة إلى وزير الداخلية بمصر ، ٢٢ جمادى الآخرة ٢٥٣ اهـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (٢) مرفق بالوثيقة (١٦٦) حمراء. رسالة من خورشيد باشا إلى أحمد شكري ، ٢٤ جمادي الآخرة ١٢٥٣هـ.

محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٧٣) حمراء .

القوات السعودية على بعضها وتلف بعضها الآخر(۱) ، وكثير من أسلحة جنوده القتلى والتي كسبها السعوديون(۱) إضافة إلى كميات كبيرة من الذهب والفضة والخيام(۱) .

أما خالد بن سعود فقد أضاع وسام القائمقامية الممنوح له من قبل والي مصر، حيث سقط منه في أرض المعركة ، وكانت ردة الفعل لدى محمد علي باشا أن خصم قيمته البالغة حوالي ١١٤٥ جنيها من الاستحقاقات المادية لخالد بن سعود سعود وين ، كما أن الهزيمة كان لها وقع سيئ على الوضع النفسي لخالد بن سعود خاصة حين رأى كثيراً من أنصاره والمنضمين إليه يتخلون عنه ، فأدرك أن انضمامهم إليه من قبل لم يكن إلااتقاء لشر قادة الحملة ، وبعد أن كان خالد يعتقد أن الأمر قد حسم لصالحه أصبح عليه بعد المعركة أن يرتب أوراقه من جديد لاحتواء الموقف السيئ الذي أحاط به .

وعلى الرغم من توقف الأعمال العسكرية إلاأن آثار معركة الحلوة ظلت تحيط بقادة الحملة حيث أعلن أهل الرياض العصيان ضد الحملة قيادة وجنوداً ، مما دعا إسماعيل بك للاستعانة ببعض العلماء كالشيخ إبراهيم بن سيف لنصح الأهالي ودعوتهم للطاعة (٥) ، غير أن الأكثرية صمدت في موقفها ، بل طلبت من إسماعيل بك تعيين خالد بن سعود أميراً ، أو أن ترحل الحملة من بلدتهم ، ولأن إسماعيل بك كان يدرك أن الأهالي لم يتخذوا هذا الموقف إلا بعد ما رأوه من تدهور أوضاع الحملة على إثر هزيمة الحلوة فقد رضخ لطلبهم ، وأعلن تعيين تعيين

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (١) مرفق عربي بالوثيقة (٧٧) حمراء . رسالة من يحيى أمير عنيزة إلى خورشيد باشا ، غرة جمادي الأولى ٢٥٣ ١هـ .

محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٧٣) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن قاسم: المصدر السابق: ٩/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) خديوي تركي : دفتر (٨٥٥) وثيقة (بند متفرقات) .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٨٧) حمراء .

خالد بن سعود أميراً على الرياض ، فبايع الأهالي وبعض زعماء القبائل من خارج الرياض خالداً ، بينما احتفظ إسماعيل بك بمنصبه قائداً عاماً للحملة «سر عسكر» وعلى الرغم من ذلك أصبحت أكثرية القبائل على عداء مع الحملة ؛ إذ إن قبائل قحطان ، وسبيع ، وعتيبة ، والدواسر ، والعجمان ، ومطير أعلنت تأييدها للإمام فيصل بن تركي المقيم في الأحساء (۱) .

وقد أصبح من بقي من فرسان الحملة بدون خيول صالحة للعمل ، كما أن معنويات الجنود محطمة وأكثرهم لايصلح للعمل بعد أن كثر استخدامهم لدرجة تجعل من المتعذر أن «يرجى منهم نفع . .» وتخوف قادة الحملة من أن حالة أولئك الجنود «ستسري كالعدوى . .» في بقية زملائهم ولذا «تجب إعادتهم . .» إلى مصر والاستعاضة عنهم بآخرين (٢) .

وهنا أدرك الإمام فيصل بن تركي تلك الظروف التي ألمت بالحملة بعد معركة الحلوة والتي عدّها نصراً ليس لأهل جنوبي نجد فحسب بل نصراً لقوات الدولة السعودية الثانية قاطبة ، وضربة موجعة لأعدائه حيث كان يفخر بذلك الانتصار كما عبر عن ذلك في أشعاره (٦) ، ولذا حاول انتهاز الفرصة المواتية للإجهاز على بقية الحملة ، فجهز قواته منطلقاً من الأحساء إلى الرياض ماراً بالخرج حيث انضمت إليه قواتها وقوات جنوبي نجد يتقدمها الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ فتقدمت القوات السعودية تجاه الرياض ، وحين علم إسماعيل بك وخالد بن سعود بذلك قررا مواجهتها قبل أن تصل إلى الرياض ؟ فخرجت

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) مرفق عربي للوثيقة (٩٨) .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٣١) حمراء . رسالة من أحمد شكري في الطائف إلى وزير الداخلية بحصر ١٣٠ شعبان ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٣) يقول الإمام فيصل في ذلك الانتصار:

حنا حمينا نجد من كل فساق من حمر مصر والوجيه المناكيسر

أول نراسلهم بتسجيل وأوراق واليوم بأطراف الرماح السماهير

عبد الله العثيمين: «الشعر النبطي مصدراً لتاريخ نجد» ضمّن كتاب مصادر تاريخ الجزيرة العربية، جد، الرياض: جامعة الرياض، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م: ٣٨٨.

قواتهما من الرياض بقيادة خالد بن سعود ، والتقت بقوات الإمام فيصل بن تركي قرب المصانع (۱) ونجحت قوات الإمام في خداع خصمها بواسطة كمين خرج فجأة بعد أن نشب القتال ليهاجم قوات خالد الذي أصيب هو ومن معه بالذعر ، فعزم على الهرب للرياض ، بينما توجه عدد من أهالي الرياض ومعهم بعض العسكر للجوء إلى منفوحة ، فتتبعتهم قوات الإمام فيصل وضربت الحصار عليهم في البلدة ، فاضطروا لطلب الأمان لهم وللأهالي ، وعلى إثر ذلك فتحت أبواب البلدة لقوات الإمام فيصل ، وتمكن من السيطرة عليها من ذلك فتحت أبواب البلدة لقوات الإمام فيصل ، وتمكن من السيطرة عليها من جديد (۱) ، واتخذها مقراً لقواته وقاعدة لعملياته العسكرية التي عزم على القيام بها ضد الحملة في الرياض ، ويعود سبب ذلك لقربها من الرياض ، وموقعها إلى الجنوب منها ؛ مما يمكنه من الارتداد سريعاً إلى بلدان نجد الجنوبية عندما تحتم الظروف ذلك .

وعلى أية حال فإن الإمام فيصل حين ضمن موقف منفوحة اتجه بقواته إلى الرياض حيث ضرب حصاره عليها في اليوم الأول من جمادى الآخرة الرياض حيث ضرب حصاره عليها في اليوم الأول من جمادى الآخرة والحملة الاقتصادي السيئ ، بينما تزايد موقف الإمام فيصل قوة بعد أن قدمت والحملة الاقتصادي السيئ ، بينما تزايد موقف الإمام فيصل قوة بعد أن قدمت إليه قوات من سدير والحمل ، ولذا أدرك قادة الحملة أن كل ما يمكنهم عمله هو تحصين البلدة ، والعمل على إغلاق المنافذ المؤدية إلى داخلها ، والتخلص من أعوان الإمام فيصل الموجودين فيها ، وإخراج من لا يمكن الاستفادة منه إلى خارج البلدة (٣) ، إضافة إلى إلحاحهم الشديد في الحصول على الدعم والنجدات خارج البلدة (٣) ، إضافة إلى إلحاحهم الشديد في الحصول على الدعم والنجدات

<sup>(</sup>١) قرية كثيرة النخيل قرب منفوحة ، وهي الآن من ضواحي الرياض . عبد الله بن خميس : معجم المامة : ٢/ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢/ ٩٥ ، وتشير إحدى الوثائق المصرية إلى أن الإمام فيصل قد استخدم في حصاره لدينة الرياض مدفعين كان أحدهما من غنائم معركة الحلوة ، محافظ عابدين: محفظة (٢٦٢) وثيقة (٩٠) حمراء . تقرير أحمد كاتب رئيس الأدلاء عن الصلح بين فيصل وخالد بن سعود ،غرة شوال ٢٥٣ هـ .

العاجلة من حكومة محمد علي باشا في الحجاز ؛ حيث سارع والي الحجاز أحمد باشا بإرسال موفد إلى نجد ليأتيه بأخبار الحملة بشكل دقيق ، وكان هذا الموفد هو منصور بن زيد أحد أمراء الحجاز الذي زود بخطاب حاد اللهجة إلى أهالي نجد حذرهم فيه أحمد باشا من الوقوف ضد الحملة ، وبيَّن أنه بصدد تجهيز حملة كبرى لإنقاذها ، وطلب من منصور بن زيد البقاء في الرياض حتى تأتي تلك الحملة الجديدة والتي لم يعق قدومها إلا تأخر جمع الجمال من القبائل لنقلها إلى الرياض (1).

ووجه أحمد باشا خطاباً إلى خالد بن سعود أوضح فيه أن الحرب سجال والهزيمة أمر محتمل وطمأنه بأنه بصدد إرسال أحد «الآلايات» العسكرية ومعها خمس مئة خيال ، وطلب منه استغلال انتسابه لآل سعود بكسب ولاء الأهالي ، وفي الوقت نفسة حاول أحمد باشا التلويح لخالد بن سعود بوجوب إطاعته لكونه الحاكم الإداري لحكومة محمد علي باشا في الحجاز ، وإن لم يفعل فإن القوات التي سترسل سوف تكلف بتأديبه هو أولاً ، كما طلب منه تأمين معيشة العساكر في الرياض ، والضغط على القبائل ، ومعاملة كل منها حسب مقتضى الحاجة من شدة ولين ، وفي الختام أبلغه أن هناك مبلغاً من المال مع محمد أغا ومجموعة من الفرسان في المدينة المنورة ، وطلب منه إرسال مئة وخمسين من الهجانة من قبله لنقلهم إليه (٢) .

وقد كتب أحمد باشا إلى خورشيد باشا القائد العسكري في منطقة المدينة

<sup>(</sup>۱) محافظ الحجاز : محفظة (۱) وثيقة (٦٩) حمراء . رسالة من أحمد شكري في الطائف إلى وزير الداخلية حول إرسال الشريف منصور لمعرفة أخبار نجد وتزويده بخطاب إلى مشايخ المنطقة ، ١٣ جمادي الأولى ١٢٥٣ هـ .

محافظ الحجاز محفظة (٢) وثيقة (١٧٣) حمراء . صدور أوامر لخورشيد باشا بتاريخ ١٣ جمادى الثانية ١٢٥ هـ بالاستعداد للتحركات الحربية في نجد .

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) وثيقة (٤٥) حمراء . نقلاً عن عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن

المنورة طالباً منه إرسال أحد الآليات الموجودة لديه إلى نجد ، غير أن خورشيد باشا اعتذر بسبب صعوبة الأحوال الأمنية في منطقته الأمر الذي يجعل من المتعذر إرسال فرسانه إلى نجد واقترح تجنيد بعض الحجاج المغاربة الذين سيأتون إلى المدينة المنورة للزيارة ، حيث يتم تكوين سريتين قوام كل منهما مئة فارس كي يرابطوا في تلك المناطق لحين عودة الفرسان من نجد (۱) ، وفي الوقت نفسه أوصى خورشيد بضرورة زيادة العدد المقرر إرساله إلى نجد من قواته ؛ حيث إن الموجود لديه في حدود ست مئة فرد فقط وهم قوام الآلاي الخامس عشر غير المتكامل ، وطلب حينئذ توفير مؤونة ثلاثة أشهر قادمة لهم (۱) .

ولإنقاذ إسماعيل بك وحملته حمل خورشيد باشا على زيادة أجرة الجمالة المكلفين بنقل النجدات والمؤن حتى انتهاء تلك المهمة ، حيث زيدت أجرة الجمل الواحد إلى اثني عشر ريالاً بعد أن كانت سبعة ريالات فقط منذ حملة إبراهيم باشا ضد الدولة السعودية الأولى ، وتمت الزيادة بحضور خمسين من الأعيان وأمراء القبائل يتقدمهم أمير ينبع عبد الله بن عبد المعين حيث صادق الجميع على ذلك (٣).

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لإنقاذ حملة إسماعيل بك إلاأن محاولات الدعم تلك قد اصطدمت بمشكلة كبيرة وهي اضطراب الأمن في نجد الناتج عن نشوب الصراعات بين القبائل بعد معركة الحلوة وهزيمة الحملة ، مما

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٨٤) حمراء . رسالة من أحمد شكري في الطائف إلى وزير الداخلية بمصر ، ٢٢ جمادي الأولى ١٢٥٣هـ .

محافظ الحجاز : محفظة (٢) مرفق بالوثيقة (١٦٦) حمراء .

وقد تزايدت ثورات قبيلة حرب وهجماتها على قوافل محافظ المدينة المنورة بعد سماعها بهزيمة إسماعيل بك في الحلوة . محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة ( ١٣١) حمراء .

 <sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٧٣) حمراء ، وتؤكد هذه الوثيقة أن خورشيد باشا أبدى اهتماماً
 كبيراً بمسألة إنقاذ حملة إسماعيل بك ورفع الحصار عنها .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١١١) حمراء . رسالة من خورشيد باشا في ينبع إلى وزير الداخلية بمصر حول زيادة أجرة الجمالة ، ١٥ رمضان ٢٥٣ هـ .

جعل النجدات والرسل المرسلة إلى إسماعيل بك لا تتمكن من الوصول إلى الرياض ? إذ سرعان ما تعود إلى القصيم خوفاً من الاعتداءات التي درج كثير من أفراد القبائل والبلدان على شنها ضد كل من يعتقدون أن له علاقة بالحملة (``) ، لذا فإن السفر إلى «ما وراء عنيزة . . . » أصبح متعذراً بالنسبة للحملة وأتباعها (``) بعد أن «تنبهت آذان العربان . . . » على إثر معركة الحلوة « . . . وراحوا يتشاورون خلسة فيما بينهم . . . » (``) ، حتى أن بعض الزعماء المحلين الموالين للحملة قد تعرضوا لهجوم من أهالي بلدة القصب (``) في منطقة الوشم ومن أهالي منطقة السر مما دعاهم للهرب إلى عنيزة ومنها إلى الرس ثم إلى المدينة المنورة (``) .

وإزاء ذلك الوضع قررت حكومة الحجاز إيصال النجدات إلى عنيزة فقط دون أن تتقدم إلى الرياض وكلفت المشرفين عليها بالاستقرار في عنيزة وإرسال خبر قدومهم إلى إسماعيل بك مع أحد زعمائها ليتم التشاور في الطريقة المناسبة لإيصال المساعدات والدعم إلى الحملة(١٠).

وبعد مضي أكثر من شهرين من الحصار قرر الإمام فيصل بن تركي اقتحام البلدة فشن هجوماً شاملاً لتسلق أسوارها يوم ٧ شعبان ٢٥٣ اهـ/ ٥ أكتوبر ١٨٣٧م، ورغم ما واجهته قواته من صمود وضربات أسلحة المتحصنين إلاأنهم

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثبقة (٧٧) حمراء.

محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) مرفق عربي للوثيقة (٩٨) .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٧٣) حمراء .

محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٦٦) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٦٦) حمراء.

<sup>(</sup>٤) القصب بلدة شرقي الوشم تحد من الشرق بالعتك ومن الغرب والجنوب رمل الرغام ومن الشمال الحمادة ومنحدرات طويق الغربية . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ٢/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) مرفق عربي للوثيقة (٩٨) ، وقد أدت تلك الأوضاع الأمنية السيئة إلى رفع أجرة الهجانة حاملي الرسائل ما بين عنيزة والرياض إلى ١٨٠ ريالاً ، وأصبح الهجان يستغرق أكثر من أسبوعين دون أن يتمكن من الوصول إلى الرياض فيضطر للعودة إلى عنيزة . محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (٧٧) حمراء .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز : محفظة (١) وثيقة (١٧٣) حمراء .

محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (١٦٦) حمراء.

واصلوا محاولاتهم لدخول البلدة ، وكادوا يتمكنون من ذلك لولا وصول بعض النجدات إلى الحملة من قبيلتي سبيع وقحطان بشكل مفاجئ ومهاجمتها لقوات الإمام فيصل من الخلف() ، والأهم من ذلك وصول أحد أفراد قبيلة سبيع أثناء الحصار قادماً من الرس ، وهو يحمل خبر قدوم حملة كبيرة على رأسها خورشيد باشا بنفسه() ، وأن هناك ما يقارب ثمان مئة من الجنود قد وصلوا الرس في الطريق إلى الرياض() ، لذا قرر الإمام فيصل بن تركي فك الحصار عن الرياض يوم ١ ٢ شعبان ١ ٢٥٣ه م اكتوبر ١ ٨٣٧م وتراجع بقواته إلى منفوحة() .

ومن الواضح أن كلاً من الإمام فيصل بن تركي والأمير خالد بن سعود قد سئما حالة الاستنفار العسكري الدائمة تلك فأصبحا يبحثان عن حل سلمي ، وتوضح الوثائق أن خالداً كان هو المبادر للاتصال بالإمام فيصل حين أرسل إليه وفداً من قبيلة سبيع لإبلاغه بقرب قدوم خورشيد باشا بحملة عسكرية وأن مصيراً سيئاً ينتظره ، وأن عليه الانسحاب إلى الأحساء (٥٠) .

وبعد جهود مكثفة ومراسلات بين الإمام فيصل وخالد بن سعود تم عقد اجتماع بينهما بين الرياض ومنفوحة يوم ١٧ شعبان ، استغرق ما يزيد عن ثلاث ساعات وانفض دون نتيجة تذكر<sup>(۱)</sup> ، ويؤكد أحد المؤرخين أن اجتماعاً آخر عقد يوم ٢٥ شعبان تم فيه الصلح بين الجانبين ، على أن يرحل إسماعيل بك وقواته

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٥-٩٦.

رُ ) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) وثيقة (٩٠) حمراء . وقد عُين خورشيد باشا في تلك الفترة محافظًا للمدينة المنورة بدلاً من تيمور أغا . محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (٣٥٠) . رسالة من أحمد شكري في الطائف إلى وزير الداخلية ، ١٤ رجب ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن ضويان : المرجع السابق : ورقة : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٥-٩٧.

<sup>(</sup>٥) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) وثيقة (٩٠) حمراء .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٧.

إلى الحجاز وأن يبقى خالد بن سعود في الرياض (١) ، إلا أن بعض الوثائق تداركت ذلك وذكرت أن الصلح الذي تم بوساطة قبيلة سبيع اقتضى أن يذهب الإمام فيصل بقواته للأحساء ، وأن يبقى خالد بن سعود وإسماعيل بك في الرياض (٢) ، ومن خلال مجريات الأحداث التاريخية ، وتضارب محتويات الوثائق (٣) يمكن القول: إن الصلح لم يتم حقيقة وذلك لتصادم الأهداف والمطالب ، فبينما يرغب خالد بن سعود بالسيطرة على الرياض مدعماً بقوات الحملة فإن الإمام فيصل وأهل نجد لا يمكن أن يقبلوا بحكم محمد على باشا ومن يواليه من القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية .

ومن هنا فقد عادت الاشتباكات مجدداً بين الطرفين ، وبدأ رجال الإمام فيصل بمهاجمة بعض الإمدادات المرسلة إلى الرياض ، غير أن بعضاً من تلك الإمدادات وصل إلى قوات الحملة داخل الرياض (3) ، ولا سيما أن إسماعيل بك وخالد بن سعود واصلا العمل لجلب القوات الموجودة في الرس للاستفادة منها بناء على توجيهات خورشيد باشا (٥) ، حيث تم إرسال إبراهيم المعاون إلى القصيم بحماية من قبيلة سبيع للعمل على اصطحاب تلك القوات إلى الرياض وحين وصل المعاون إلى القصيم علم بتحرك خورشيد باشا بالحملة الجديدة إلى غيد (٦) .

(۱) مرفق عربي للوثيقة (١٠٦) حمراء نقلاً عن نص الوثيقة :محمد السلمان : الأحوال الساسة . . . . ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) وثيقة (١٣) رسالة من خورشيد إلى محمد على باشا حول الصلح بين خالد بن سعود وفيصل بن تركى ، ٢٠ رمضان ٢٥٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) ذكرت وثائق أخرى أن فيصل بن تركي أرسل موفداً من قبله يطلب الأمان من خورشيد باشا مقابل إتمام الصلح ، وأن خورشيد باشا كان يدرك أن هدفه كسب الوقت بدليل تنظيمه لقواته من جديد . محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) وثيقة (٩٠) حمراء . تقرير من خورشيد باشا عن الحوادث بين فيصل بن تركي وخالد بن سعود ، غرة شوال ٢٥٣ اهه ، مما يعني بداية مرحلة جديدة من المفاوضات بين خورشيد باشا والإمام فيصل بن تركي .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السّابق: ٢/ ٩٧-٩٨.

<sup>(</sup>٥) محافظ عابدين . محفظة (٢٦٢) وثيقة (٩٠) حمراء .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٨.

وهكذا انتهى دور المهمة الفعلية لحملة إسماعيل بك وخالد بن سعود ؟ إذ لم تقم الحملة بعد ذلك بأي نشاط عسكري أو إداري ، وظلت قابعة في الرياض حتى تحركت طلائع الآلاي الخامس عشر باتجاه أراضي نجد ، فأرسل خورشيد باشا معاونه حسين أفندي مع رئيس الأدلاء سليمان المللي ومعهما بعض الجنود إلى الرياض في نهاية محرم ٢٥٤ اهـ/ إبريل ١٨٣٨م (١) ؟ ليحلوا محل إسماعيل بك وقواته التي طلب منها العودة إلى مصر (٢) .

وحين وصلت قوات حسين أفندي وسليمان المللي إلى الرياض ، عاد إسماعيل بك وقواته وبرفقته حسين أفندي إلى القصيم ، ومنها إلى الحجاز حيث التقى خورشيد باشا في الحناكية في طريقه (٣) إلى نجد ، وبعد ذلك رحل إسماعيل بك إلى مصر (١) .

لقد كان لهذه الحملة العسكرية تأثيرات مختلفة في مسيرة الأحداث التاريخية في وسط الجزيرة العربية ، وصلتها بحكومة محمد علي باشا في مصر حيث كانت أول حملة يتم إعدادها وإرسالها من مصر منذ حملة إبراهيم باشا على الدرعية سنة ٢٣٣ هـ إذ كانت الحملات تعد من الحجاز ، مما يدل على مدى اهتمام محمد علي باشا بها وتوفير ما تحتاجه لإنجاح مهمتها وتحقيق أهدافه في المنطقة ، وقد سلك محمد علي باشا في إعدادها أسلوباً جديداً يتمثل باختيار أحد قادتها من أهالي نجد بل من أسرة آل سعود وذلك للوقيعة بين أفرادها

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٨٠١) حمراء . رسالة من محافظ المدينة محرم بك إلى صاحب الدولة حول تحرك الآلاي الخامس عشر إلى نجد ، ٢٨ محرم ١٢٥٤هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٣) وثيقة (٣٩٣) حمراء. رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية حول تحرك حسين أفندي إلى الرس وعودته ، غاية ذي القعدة ٢٥٣ ١هـ ، وتشير هذه الوثيقة إلى أن قوات حسين أفندي في طريقها من المدينة المنورة إلى نجد قد ارتكبت أعمالاً عنيفة ضد القبائل التي امتنعت عن تزويده بالإبل ، حيث قتلت حوالي مئة شخص ، واستولت على ثمانية آلاف من العنم وألف وخمس مئة من الإبل ، ودمرت البيوت .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على ٣٠٣: ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ١٠١ . ويسمّي ابن بشر سليمان المللي بـ(ملا سليمان) وحسين أفندي بـ(حسن معاون) .

ولضمان تأييد الأهالي لذلك القائد ، وعلى الرغم من تأييد الكثير من الأهالي لخالد إلا أن ذلك التأييد كان دافعه الخوف من الحملة وما ستثيره من متاعب لهم ؛ إذ لم يلبث كثير منهم أن تخلى عن موقفه خاصة بعد هزيمة تلك الحملة في معركة الحلوة .

وإذا كانت الحملة قد اتخذت الطريق التاريخي نفسه لحملات محمد علي باشا (المدينة - الحناكية - الرس - عنيزة) ، واتخذت المراكز العسكرية نفسها لها ، فإنها قد حاولت كسب موقف الأهالي وزعماء القبائل بشتى السبل ؛ حيث سلكت سبيل الإكرام والهبات مع بعض منهم ، بينما سلكت سبيل الإرهاب والبطش مع بعضها الآخر ، وتجلى مع وجود هذه الحملة مدى الخوف والقلق الذي أحاط ببلدان نجد وقبائلها من الحملات السابقة ، لذا لم يواجه إسماعيل بك مقاومة تذكر عدا مقاومة ضئيلة في عنيزة ثم الصمود البطولي لأهالي بلدان جنوبي نجد في معركة الحلوة ، ومن هذا المنطلق تأرجح ولاء زعماء القبائل تجاه الحملة ؛ ففي الوقت الذي اتصل كثير منهم بقادتها وعرضوا مساعدتهم حين وصلت القصيم تغير هذا الموقف من قبل الزعماء أنفسهم حيث انضموا لقوات الإمام فيصل بن تركي بعد استقرارها بالأحساء .

وقد برزت أهمية الجمال بالنسبة لقادة الحملة بشكل كبير حيث انحصرت مطالبهم من القبائل فيها ، نظراً لما تلعبه من دور مهم وبارز في حروب الصحراء ونقل ذخائر ومعدات الحملة خلالها ، كما أبرزت الحملة الأهمية الاقتصادية لمنطقة القصيم من خلال إمكاناتها الزراعية الأمر الذي دعا إسماعيل بك للاعتماد عليها لتمويل قواته بعد توقف المساعدات القادمة إليه من الحجاز ، إضافة إلى أن مقداراً كبيراً من الزكاة المقدرة على منتوجات المنطقة كان له دور مهم في دعم الحملة واكتفائها إلى حد ما .

وكان لولاة محمد علي باشا في الحجاز - أحمد باشا في مكة المكرمة وخورشيد باشا في المدينة المنورة - دورٌ كبيرٌ في مساندة الحملة منذ قيامها حتى خروجها من نجد ، غير أن هذا الدور اتضح بشكل كبير بعد هزيمتها في معركة الحلوة ، حيث قام أحمد باشا بدور إداري وسياسي لتثبيت قادة الحملة وضمان استمرار موقف الأهالي بجانبها ، كما قام خورشيد باشا بإرسال الإمدادات المادية إليها ، وعلى الرغم أن تلك الإمدادات قد اصطدمت بوضع الطرق الأمني المتوتر إلا أنها ساعدت على أن يرفع الإمام فيصل بن تركي الحصار عن الرياض حين سمع بقدومها ووصولها إلى الرس .

وقد برز دور القوى المناوئة للدولة السعودية في دعم هذه الحملة أو الوقوف ضدها لسبب أو لآخر ؛ ففي الوقت الذي غاب فيه دور أمراء بني خالد نتيجة لإبعادهم عن إمارة الأحساء ظهر دور أمراء الحجاز في تأييد الحملة من خلال شخصية منصور بن زيد الذي أرسله أحمد باشا إلى نجد بمنشور لأهلها يحثهم فيه على الوقوف بجانب الحملة بعد معركة الحلوة (١١).

كما بينت الحملة مدى الخلاف الذي اتسعت هوته بين محمد علي باشا والولاة العثمانيين ، وذلك من خلال الرسالة التي بعثها والي بغداد العثماني علي رضا باشا إلى الإمام فيصل بن تركي في ٢٦ شعبان ٢٥٣ هـ وجه فيها عتابه إليه لعدم اتصاله به خلال الفترة التي شهدت قدوم الحملة وتعيين خالد بن سعود أميراً في نجد بدلاً منه ، كما بين له رغبته بالمساعدة وإعادة تنصيبه حاكماً في بلاده خاصة أنه يعد من المنتمين لجانب الدولة العثمانية ، وتمنى له العون والنصر على قوات محمد على باشا ، وطلب منه الرد برسالة يوضح فيها الطريقة المثلى للمساعدة التي يمكن تقديمها له من بغداد (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أما حكومة أمراء الحجاز المتمثلة بالأمير محمد بن عون ، فلم يبرز لها دور يذكر في هذه الحملة وذلك بسبب احتجاز ابن عون لدى محمد علي باشا في مصر بعد فشل حملته مع أحمد باشا ضد عسير ، واختلافهما بعد ذلك وغضب محمد علي باشا منه ، وقد استبقى ابن عون في القاهرة ، ولم يعد إلى الحجاز إلا بعد خروج قوات محمد علي باشا من الجزيرة العربية نهائياً عام ٢٥٦هـ/ ١٨٤٠م .

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) مرقّق للوثيقة (٢٦١) حمراء . رسالة من علي باشا إلى فيصل بن تركي حول التعاون بينهما ، ٢٦ شعبان ١٠٥٣هـ . وتؤكد إحدى الوثائق المصرية أن علي رضا وجه تلك الرسالة أثناء وجوده في جنوبي العراق . محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) مرفق عربي للوثيقة (٢٦١) رسالة من فيصل بن تركي إلى خورشيد باشا حول مراسلاته مع والي بغداد وأمير عسير ، ١٩ محرم ١٥٥٤هـ .

وبذلك دخل الولاة العثمانيون في العراق ميدان الحرب ضد قوات محمد على باشا في نجد بصورة غير مباشرة(١) وبالوسائل الدبلوماسية ، حيث قام علي رضا باستغلال نشاط قوافل العقيلات النجدية التجارية في العراق مستفيداً من علاقتهم الحسنة معه فكلف زعيمهم سليمان بن غنام بتوجيه رسالة إلى الإمام فيصل بن تركى يحثه فيها على مكاتبة حكومة بغداد ، وإعلان الطاعة للسلطان العثماني ، ويبلغه أن على رضا على استعداد تام لتقديم ما يحتاجه من مساعدات(٢) ، غير أن الإمام فيصل بن تركي لم يرد على أي من الرسالتين بشيء (٣) ؛ لإدراكه عدم جدية على رضا بتسليم مساعدات ملموسة . ورغم ذلك لم يتوقف علي رضا عن محاولته لتحريض الإمام فيصل بن تركي على المواجهة حيث طلب من أحد كبار التجار النجديين المقيمين في الكويت أن يكتب للإمام فيصل ليبلغه تمنياته له بالنصر في الحروب التي يخوضها ضد قوات محمد على باشا ، وفي الوقت نفسه يبدى الاستعداد لإرسال بعض الجنود إليه حين يتم له النصر ، ويحثه على أن يكتب إلى والي بغداد بطلب تزويده بأمر من السلطان العثماني يؤكد فيه تبعيته للدولة العثمانية ، وحين يعلن ذلك الأمر ترغم قوات محمد على باشا على الانسحاب من المنطقة لكونه لايزال والياً خاضعاً للسلطان العثماني(١).

غير أن تلك الرسالة لم تصل إلى الإمام فيصل بن تركي ، حيث وقعت بيد قادة محمد علي باشا ، ووصلت إلى خورشيد باشا عن طريق المكلفين بمراقبة الرسل القاصدين مقر الإمام فيصل (٥) ، وحتى لو وصلت الرسالة إلى الإمام فيصل بن تركي ؛ فإن المتوقع أنه سيستمر بتجاهل الرد على على رضا ؛ لأن تلك

<sup>(</sup>١) عبد العزيز نوار: المرجع السابق: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٩ ، هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٦١) .

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٥٦ .

الرسالة أوضحت سلبيته بشكل أكبر حين أشار إلى أن إرسال جنود من قبله لدعم الإمام فيصل بن تركي سيكون بعد انتصار الإمام فيصل على قوات محمد علي باشا ، أي في وقت هو ليس بحاجتها ، والمهم في تلك الرسائل أنها كانت مثار اهتمام خورشيد باشا حين قدم بحملته التي كان من أولويات مهامها الحصول على الرسائل التي عدها أدلة تخطيط عثماني سعودي ضد حكومة محمد علي باشا وقواته في الجزيرة العربية بدافع المصالح المشتركة بين الطرفين ، والواقع أن تلك الرسائل أوضحت مدى تباين مواقف الولاة العثمانيين ومحمد علي باشا في تلك الفترة من الدولة السعودية الثانية بعد أن كانوا قوة مناوئة على باشا غي على أي وجود للدولة السعودية في الجزيرة العربية .

وقد أظهرت هذه الحملة التعاون المشترك بين فارس ومحمد علي باشا حيث أرسل محمد رحيم الشيرازي من فارس رسالة إلى أحمد باشا والي الحجاز عرض فيها دعم إسماعيل بك بما يتراوح بين خمسة إلى عشرة آلاف خيال يذهبون إلى نجد مع قائد يرسل خصيصاً لذلك ، وذلك مساعدة لإسماعيل بك على إثر هزيمته في الحلوة ووقوعه تحت الحصار الضارب من قوات الإمام فيصل بن تركي في الرياض (١) ، غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث إذ إن حكومة محمد على باشا كانت تعمل جاهدة لإنقاذ الحملة بقواتها الذاتية المرسلة إلى خد .

ولقد كانت النتيجة النهائية للحملة فشل إسماعيل بك وخالد بن سعود في إنهاء حكم الإمام فيصل بن تركي وهو هدف الحملة الرئيس ، على الرغم من النجاح الذي حققاه بالسيطرة على أجزاء كبيرة من دولته إلاأن ذلك لم يكن نتيجة للمعارك بقدر ما كان نتيجة لتخوف الأهالي وعدم مقاومتهم للحملة ، كما أن سيطرتها على العاصمة والتقدم جنوباً أعقبهما هزيمة نكراء للحملة

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (٤٢) حمراء . من محمد رحيم الشيرازي إلى أحمد باشا حول حملة إسماعيل بك ، ١٥ شعبان ٢٥٣ هـ .

وخسارتها العدد والعدة ، وارتدادها إلى الرياض لتبقى الفترة الزمنية التالية تعاني من حصار القوات السعودية التي قدمت بقيادة الإمام فيصل بن تركي لتصبح في موقف المهاجم ، فيما أصبحت الحملة تعاني من ضائقة اقتصادية جعلت الجنود لا يجدون المأكل والمشرب ، الأمر الذي جعل البعض منهم يلجأ لنشاط تجاري يكفي قوته اليومي (۱) ، ولم تفلح جهود حكومة محمد علي باشا لإنقاذ الحملة من ذلك الحصار الذي جاوزت مدته الشهرين ، مما دعا قادتها إلى اللجوء للوسائل الدبلوماسية والتفاوض مع الإمام فيصل ، كما أن رفع الحصار الذي تم قبيل تلك المفاوضات لا يعني أن قوات الحملة قد تخلصت مما تعانيه ؛ بل إن الحصار عاد من جديد على إثر فشل المفاوضات الأمر الذي أكد لحكومة محمد علي باشا في الحجاز ضرورة إرسال حملة جديدة بعدد وعتاد أكبر من سابقتها لتخليص إسماعيل بك وقواته ، ولتقويض دولة الإمام فيصل بن تركى .

ويمكننا القول هنا: إن النجاح الذي كسبه محمد علي باشا من حملة إسماعيل بك وخالد بن سعود تمثل في تمكنها من تمهيد الطريق للحملة القادمة كي تسيطر على وسط الجزيرة العربية مجدداً ، وتتمكن من إيقاف نمو الدولة السعودية الثانية .

## حملة خورشيد باشا واستسلام الإمام فيصل بن تركي (١٢٥٤هـ/ ١٨٣٨م):

من المؤكد أن الأسباب الرئيسة لإرسال حملة خورشيد باشا هي نفسها أسباب إرسال حملة إسماعيل بك السابقة التي لم تتمكن من تحقيق أهدافها ، وحالفها الفشل ؛ خاصة بعد هزيمتها في معركة الحلوة (٢) ، ثم حصارها في الرياض من قبل قوات الإمام فيصل بن تركي ، في الوقت الذي اتضح لمحمد علي باشا

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٣٨) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول أخبار نجد ، ٩ محرم ١٢٥٤هـ .

<sup>(</sup>٢) أمين الحلواني: المصدر السابق: ١٠٤.

ضعف موقف إسماعيل بك وخالد بن سعود وضرورة إنجادهما بحملة جديدة (۱) تحقق أهداف المعروفة بالقضاء على حكم الإمام فيصل (۲) ومن ثم التقدم لتحقيق أهدافه التوسعية في العراق عن طريق الجزيرة العربية بعد توقف نشاطه في الشام على إثر معاهدة كوتاهيه (۲).

ومما زاد من إصرار محمد علي باشا على إرسال الحملة الجديدة ما لمسه من تقارب بين الإمام فيصل بن تركي ووالي العراق العشماني اتضح من خلال الرسائل القادمة من العراق إلى نجد والتي وقع بعضها بيد رجال محمد علي باشا فعلم بمحاولة علي رضا التعاون مع الإمام فيصل بن تركي من أجل التخطيط المشترك ضده (٤) لذا كان من أولى مهمات خورشيد باشا الحصول على تلك الرسائل كدليل مادي لذلك التخطيط (٥).

وتبين الوثائق المصرية أن التخطيط لإنفاذ الحملة بدأ منذ هزيمة حملة إسماعيل بك وخالد بن سعود في الحلوة ، حيث أرسل والي الحجاز أحمد باشا رسالة إلى خالد بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٢٥٣ هـ أي بعد تلك الهزيمة يبلغه فيها بقرب إرسال حملة عسكرية جديدة إلى نجد (١) ، وفي الوقت نفسه صدرت الأوامر إلى خورشيد باشا محافظ المدينة المنورة (٧) بالاستعداد للقيام بحملة عسكرية إلى

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٨٦) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية حول إرسال الآلاي الخامس عشر إلى نجد ، ١٥ رجب ١٥٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) أحمد دحلان : المصدر السابق : ٣١٢ ، ضاري الرشيد : المرجع السابق : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) عايض الروقي : حروب محمد على . . . ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد الثنيان : المرجع السابق : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٦١) .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز: محفظة (١) وثيقة (٦٩) حمراء.

<sup>(</sup>٧) عقد لخورشيد باشا قيادة الآلايين الخامس عشر والحادي والعشرين المتأهبين للسفر من مصر إلى الحجاز ثم سافر هو على إثرهما ، وبقي هناك قائداً لهما ، ثم تم تعيينه محافظاً للمدينة المنورة ، بدلاً من تيمور أغا ، وفي جمادى الآخرة سنة ٢٥٣ هـ تم اختياره قائداً للحملة المزمع إرسالها إلى نجد ، وكانت رتبته العسكرية مير ميران «أمير أمراء» وهي رتبة تعلو رتبة إسماعيل بك «أمير لوا» ، ولا يعلو رتبة خورشيد باشا تلك سوى رتبة «سر عسكر» ، حيث يبلغ مرتب رتبة الميرميران ١٢٥٠٠ جنيه ، وشعارها ثلاث نجوم داخل هلال وكلها من الذهب المرصع بالألماس .

نجد (۱) ، مما يدل على أنه القائد للحملة المزمع إرسالها إلى هناك ، حيث كُلّف باستصحاب الآلاي الثالث والعشرين إلى القصيم بتاريخ ٢١ جمادى الآخرة ٢٥٣ هـ (٢٠) ، أي بعد حصار الإمام فيصل للرياض بعشرين يوماً مما يدل على أن إنقاذ إسماعيل بك ومن معه أبرز أهداف الحملة .

غير أن خورشيد باشا أوضح أن ذلك الآلاي غير مكتمل حيث إن أحد أورطاته (٣) موجودة في مكة المكرمة ، وبعض جنوده يتلقون علاجهم في جدة ، كما أن جنود الثلاث أورطات الأخرى صغار السن ، ولم يتعودوا على أجواء الجزيرة العربية ، واقترح خورشيد باشا إرسال الآلاي الخامس عشر بدلاً منه رغم النقص في عدد جنوده بما يقارب ست مئة جندي (١) ، إلا أن إرساله «أوفق للمصلحة من الآلاي الثالث والعشرين . . .» (٥) ، والذي رأى خورشيد باشا أن

= محافظ عابدين : محفظة (٢١٢) وثيقة (٩٩) . رسالة من الجناب العالي إلى سر عسكر الحجاز حول العقد لخورشيد على الآلايين ١٥، ٢١، ، ربيع الأول ١٢٥١هـ .

معية تركي : دفتر (٦٧) وثيقة (٢٣٥) . رسالة من الجناب العالي إلى سر عسكر الحجاز حول سفر خورشيد إلى الحجاز ، ٢٤ رجب ١٠٥١ه. .

معية تركي : دفتر (٦٦) وثيقة (٦٧٠) رسالة من الجناب العالي إلى خورشيد باشا لإرسال الآلاي ١٥ للحجاز واللحاق به ، ٤ جمادي الثانية ٢٥١ ١هـ .

معية تركي : دفتر (٦٩) وثيقة (٦٩) رسالة من الجناب العالي إلى والي الحجاز حول سفر خورشيد باشا للحجاز ، ١١ رجب ٢٥١ هـ .

صلاح العقاد: التيارات السياسية في الخليج العربي. القاهرة: مكتبة الأنجلو: ١٩٩١م: ١٣٢٠. عمر طوسون: المصدر السابق: ٤٠ - ٤١».

(١) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (٣٥٠) .

محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٧٣) حمراء .

(٢) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٨٦) حمراء.

(٣) الأورطة تعني فرقة من الآلاي حيث ينقسم الآلاي إلى أربع أورطات كما تبين الوثائق.

(٤) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٧٣) حمراء، وكان الآلاي الخامس عشر مرابطاً في الجديدة قرب المدينة المنورة ويبلغ تعداد قواته حوالي ٢٥٥٥ جندياً. محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (٤) حمراء. رسالة من أحمد شكري إلى وزير الداخلية حول سفر الآلاي ١٥ إلى نجد، ٣ شعبان ٢٥٥٣هـ.

عمر طوسون : المصدر السابق : ١٦٩ .

(٥) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٨٦) حمراء. وقد طلب خورشيد إرسال ٢٠٠ من عساكر السودان القدماء لإتمام النقص. محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٣١) حمراء.

يحل محل الآلاي الخامس عشر ليرابط في منطقة المدينة المنورة بعد أن يتكامل جنوده لحفظ الأمن فيها خلال فترة غياب خورشيد باشا في نجد(١).

وعلى الرغم من صدور الأوامر إلى خورشيد مبكراً لإنفاذ الحملة إلاأنه تأخر في السير إلى نجد لما يقارب ستة أشهر وذلك لرغبته بالاستعداد التام ، وإعطاء الحملة كل احتياجاتها ومؤنها ؛ خاصة أن القوات التي أرسلها إلى القصيم لنجدة إسماعيل بك في ٨ رجب من العام نفسه قد استنفدت المؤن الموجودة في خزينة المدينة المنورة (٢) ، لذا رأى خورشيد باشا أن يتزود جنود حملته بمؤنة ستة أشهر قادمة من سمن وأرز وبقسماط وليست ثلاثة أشهر كما رأى أحمد باشا والي الحجاز (٣) .

وفي الوقت نفسه طلب خورشيد باشا صرف الاستحقاقات المالية لجنود الحملة كاملة قبل تحركهم إلى نجد ، كما كتب إلى أحمد باشا الموجود في الطائف في ٢٣ شعبان ٢٥٣ اهـ لشراء بعض اللوازم الضرورية لهم ، غير أن هذا الطلب لم يجد تجاوباً سريعاً (١٠) ؛ خاصة في ظل انشغال أحمد باشا بمشاكل عسير وتوجيه اهتمامه لها (٥) ، لذا فإن خورشيد باشا اضطر لاقتراض الأموال اللازمة من أهالي المدينة المنورة ومن مدير الحرم النبوي شريف بك من أجل صرف رواتب الجنود المسافرين ، ولصرف أجرة الجمال التي ستقوم بنقل الجيش وذخائره (٢) .

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (٤) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٨٦) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (٣٥٠) .

محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٣١) حمراء.

محافظ الحجاز: محفظة (٣) وثيقة (٦١) حمراء. رسالة من درويش علي بري محافظ ينبع إلى ولي النعم حول تحرك خورشيد إلى نجد ، ٢٦ ذي الحجة ١٢٥٣ه.

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (٩٤) حمراء . رسالة من خورشيد باشا في ينبع إلى وزير الداخلية بمصر حول صرف استحقاقات الآلاي المتجه إلى نجد ، ٩ رمضان ١٢٥٣ هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٧٣) حمراء .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (٩٤) حمراء .

وكان خورشيد باشا يهدف من خلال تأخره بالسير إلى نجد تدعيم الآلاي الخامس عشر بـ ١٠٠ من المشاة ، وعدد إضافي من فرسان الجهادية ليصل عدد فرسان الحملة إلى ١٥٠٠ فارس على الأقل ، إضافة إلى دعم الحملة بالمدافع المطلوبة لنصبها في الرس والرياض وجبل شمر ، ومدفعين متنقلين مع الحملة ، ومثلهما في عنيزة ، مع ضرورة وضع الترتيب الإداري المطلوب في منطقة المدينة المنورة بتعيين عثمان بك محافظاً بها(۱) ، ويلاحظ أن أحمد باشا كان يختلف مع خورشيد باشا في الإعداد للحملة إذ يرى دعمها بمدفعين فقط ، وأن يعين عثمان بك لإدارة العسكر في ينبع وليس محافظاً للمدينة المنورة (٢٠) .

كما حرص خورشيد باشا على تزويد الحملة بخزينة خاصة للمصاريف ، وتعيين إبراهيم أفندي أمين شونة المدينة المنورة أميناً لها ؛ لأنه يجيد اللغتين العربية والعثمانية ، مع إرسال شخص آخر لتسلم عهدة شونة المدينة المنورة ، وتعيين مساعد لإبراهيم أفندي بمنصب كاتب الخزينة (٢) .

وعلى الرغم من وجود طبيب خاص بخورشيد باشا ضمن الحملة وهو «جوزيف أرتون» وطبيب أوربي آخر إلا أن خورشيد باشا رأى ضرورة تدعيم الحملة بطبيب ثالث هو الخواجة «مصرانو» حكيم باشي مستشفى جدة ، ومنحه رتبة «بكباشي» لحثه على مرافقة الحملة وتحمل عناء السفر ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بحجة عدم استحقاق الطبيب المذكور لتلك الرتبة (٥٠).

وتعد مهمة توفير الجمال اللازمة من القبائل لحمل جنود الحملة وذخائرها عامل مهم في تمهل خورشيد باشا في التحرك إلى نجد ، ومن الواضح أن تلك

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٣١) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (٣٥٠) ، وتشير الوثائق المصرية إلى أن محرم بك هو الذي عين محافظ المحينة . محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٩٤) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة ، ٢٤ محرم ٢٥٨ هـ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (٣) وثيقة (٢٢٩) حمراء.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: صراع الأمراء: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (٤) وثيقة (٢٣٦) زرقاء.

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٣١) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٨٩) حمراء. محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثبقة (١٨٦) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٢٦٤) حمراء ، وقد وصلته بالفعل عن طريق تلك المنطقة بعض الأخبار عن أحوال العراق والتي كانت هدفاً لقوات محمد علي باشا كما أشارت تلك الوثيقة .

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١ / ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين: نشأة إمارة آل رشيد: ٦٢ ، ويذكر بعض الباحثين أن من أسباب ترحيب ابن رشيد بالانضمام إلى خورشيد باشا هو استعانة خصومه آل علي بالولاة العثمانيين في العراق الذين وافقوا على دعمهم ضده . نجاة عبد القادر جاسم: العثمانيون وشمال شبه جزيرة العرب ، ١٨٤٠ م - على دعمهم ضده . نجاة عبد القادر جاسم: العثمانيون وشمال شبه جزيرة العرب ، ١٩٠٠ و الواقع ١٩٠٩ م ، (رسالة دكتوراه) قسم التاريخ ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، ١٩٧٦ م : ٢٥١ ، والواقع التاريخي يثبت أن العثمانيين ممثلين بولاة العراق لم يقدموا أي مساعدة تذكر للإمام فيصل ليقف ضد عدوهم اللدود خورشيد باشا ؛ إن الأحداث تؤكد أن آل علي ممثلين بعيسى بن علي جؤوا إلى قادة محمد علي باشا إبان حملة إسماعيل بك ، واستمروا في هذا التوجه رغم استبعادهم من الإمارة مجدداً ، بل إن عيسى بن علي نفسه بقي مع خورشيد باشا حيث عينه مديراً لبيت المال فسي الأحساء .

الإمارة متخذاً من قفار مركزاً له (۱) ، ومستغلاً عودة جنود إسماعيل بك إلى عنيزة إذ لم يبق لدى عيسى سوى مئة وعشرة جنود (۲) ، وهكذا أصبح الجو ممهداً للقاء ابن رشيد بخورشيد باشا حيث عقد اللقاء في المدينة المنورة يوم ١٦ رجب ١٢٥٣هـ/ ١٦ أكتوبر ١٨٣٧م ، وتم الاتفاق بينهما على عودة ابن رشيد لإمارة جبل شمر وإلباسه الخلع ، مقابل تعهده بتزويد الحملة بجمال القبائل القاطنة في تلك المنطقة (۳) .

وهكذا أسفر اللقاء عن عودة عبد الله بن رشيد لإمارة جبل شمر بالقوة وباعتراف خورشيد باشا(ئ) ، الذي بادر بمحاولة جني ثمار ذلك الاتفاق حين كلف ابن رشيد بالذهاب لجلب الجمال من منطقته ، وأرسل برفقته محمد أغا رئيس الهوارية وعدد من الجنود(٥) يقدر بمئة وخمسين جندياً لقتال الممتنعين عن ذلك ، وقد هاجم ابن رشيد ومن معه قبيلة عنزة وأخذ منهم ما يقارب

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١ / ٢٤٨ ، ويذكر ضاري الرشيد: المرجع السابق: ٦٨ أن خورشيد تعرف على مواهب ابن رشيد بواسطة شخص يدعى العريفي والذي عاد من المدينة المنورة إلى حائل ، وطلب من ابن رشيد الذهاب إلى خورشيد باشا .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (١) مرفق بالوثيقة (٧٧) حمراء . رسالة من عربي أغا إلى خورشيد باشا عن أخبار نجد ، ١ جمادي الأولى ٢٥٣ ١هـ .

<sup>(</sup>٣) محافظ ال الحجاز : محفظة (٢) وثيقة (١٨٩) حمراء .

<sup>(</sup>٤) توطدت علاقة ابن رشيد بخورشيد باشا الذي سعى لدى محمد علي باشا لتخصيص مرتب شهري لأمير جبل شمر . جورج أوغست فالين : المصدر السابق : ١١-١١ ، عبد الله العثيمين : نشأة إمارة آل رشيد : ١٩ - ٢١ ، ٣٢- ٢٥ ، ٥٠ ، ويرى بعض الباحثين أن الفضل في بروز أسرة آل رشيد يعود إلى موقفها المتعاون مع الحكم المصري خاصة إبان حملة خورشيد باشا . جمال زكريا قاسم : «الدوافع السياسية لرحلات الأوربيين إلى نجد والحجاز خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين "ضمن كتاب مصادر تاريخ الجزيرة العربية ، ج٢ ، ص ١٦ - ١٧ ، والواقع أن الفضل في بروز هذه الأسرة يعود إلى الإمام فيصل بن تركي الذي عين أحد أفرادها وهو عبد الله بن علي بن رشيد أميراً على جبل شمر ، لتصل تلك الأسرة للإمارة للمرة الأولى في تاريخها وذلك سنة ١٢٥٠هـ ، عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ٨٤ ، وقد استمرت هذه العلاقة حميمة جداً بين الإمام فيصل وعبد الله بن رشيد الذي ساعد ذلك الإمام في استعادة إمارته بعد خروجه من سجنه بمصر سنة ١٦٥٩هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٨٩) حمراء.

<sup>-</sup> محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٨٦) حمراء. وتؤكد هذه الوثيقة أنه كان من المقرر أن يرسل محمد أغا إلى الرس كنجدة لإسماعيل بك ، إلا أن خورشيد باشا عدل عن هذا الرأي وقرر إرساله برفقة ابن رشيد ، مما يدل على اهتمامه بضمان موقف جبل شمر قبل التحرك إلى نجد

خمس مئة جمل ، كما أخذ من بعض الأعراب ألفاً أخرى حيث تم إرسالها إلى خورشيد باشا قبل أن يعود ابن رشيد لتسلم الإمارة (۱) ، وتشير الوثائق إلى أن محمد أغا قد ترك خمسين من خيالته في جبل شمر (۱) ، ومن المرجح أنهم قد دخلوا حائل بصحبة ابن رشيد للقضاء على أية مقاومة محتملة من قبل آل علي ، وكان وجود هؤلاء الخيالة برفقة ابن رشيد سبباً لتخلي عيسى بن علي عن المقاومة ، حيث بادر بالهرب من حائل والتجأ إلى خورشيد باشا لاسيما وأن هناك قوة أخرى من الفرسان بقيادة حسين اليازجي كانت ترابط قرب منطقة جبل شمر (۱) .

وعلى أية حال فإن استتباب الوضع لحملة خورشيد باشا قد شجعه على التفكير بالتحرك من المدينة المنورة تجاه نجد بعد أن تكونت لديه قوة تزيد عن ألفين وخمس مئة مقاتل وهي قوة الآلاي الخامس عشر (ئ) ، إضافة إلى أعداد أخرى من الفرسان والمشاة ، وكان من المتوقع أن تتزايد قوات الحملة كلما توغلت إلى نجد نتيجة لانضمام النجدات المتوقفة في الرس والقوات المقيمة في عنيزة وغيرها من بلدان نجد إليها ، إضافة إلى القوات غير النظامية المقدرة بثلاثة آلاف وخمس مئة فرد ، كما ضمت الحملة عشرة مدافع هي مكمن خطورتها وقوتها (٥٠) .

وقد رأى خورشيد باشا قبل تحركه من المدينة المنورة إلى نجد أن يعمل على كسب موقف الإمام فيصل بن تركي مؤقتاً كي لا يتخذ الاحتياطات اللازمة

<sup>(</sup>١) ضاري الرشيد: المرجع السابق: ٧٢-٧٢.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٦) وثيقة (٧٨) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى حسين باشا كبير معاوني الجناب العالى ، غرة ذي القعدة ٢٥٤ اهـ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٨٦) حمراء.

<sup>(</sup>٤) عمر طوسون : المصدر السابق : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٥) بدر الدين الخصوصي: المرجع السابق: ١٢٦؛ إلكسي فاسيلييف: المرجع السابق: ٢٢٦، ويضيف فاسيلييف أن عدد قوات خورشيد باشاكان أربعة آلاف مقاتل، بينما تشير الوثائق إلى أن العدد الإجمالي للحملة في عنيزة قد بلغ ستة آلاف مقاتل. محافظ الحجاز: محفظة (٤) وثيقة (٢٣٦) زرقاء، مما يؤكد تزايد عدد الحملة كلما توغلت في الأراضي النجدية.

لمواجهة الحملة ، وحتى يُتم رفع حصاره عن الرياض بعد فشل مفاوضاته مع خالد بن سعود ، لذا انتهز خورشيد باشا فرصة قيام الإمام فيصل بن تركي بإيفاد أحد رجاله إليه وهو في المدينة المنورة عارضاً الصلح وطالباً الأمان ؛ ورغم أن خورشيد باشا كان يدرك أن إرسال فيصل لموفده ما هو إلا محاولة للتمكن من ترتيب أوراقه وقواته من جديد لإخراج قوات محمد علي باشا من الرياض ، إلا أنه قبل مبدأ التفاوض ، فأرسل عبد الله بن عبد المعين أمير ينبع وجهينة إلى الرياض يوم ٢٨ رمضان ٢٥٣ اهـ/ ٢٥ ديسمبر ١٨٣٧م للتفاوض مع الإمام في رفع الحصار عن الرياض .

وتبين الوثائق أن تصرف خورشيد باشا هذا كان بإيعاز من محمد علي باشا وذلك بهدف تجنب قتال لاسبب له فيما لو نجح موفد خورشيد باشا بإقناع الإمام فيصل بالانسحاب من الرياض إلى الأحساء وإرسال أخيه جلوي رهينة إلى خورشيد باشا مقابل منحه الأمان ، أما لو فشلت المفاوضات فإن الفرصة سانحة لخورشيد باشا لترتيب الأوراق واستكمال الاستعداد حتى يتمكن من الزحف بنفسه لقتال الإمام فيصل بن تركى (٢) .

وقد وصل عبد الله بن عبد المعين إلى مقر إقامة الإمام فيصل بن تركي في ٢٢ شوال من نفس العام ، وبعد ستة أيام تم الاتفاق على انسحاب الإمام فيصل إلى الأحساء في غضون ٣-٤ أيام قادمة ، وإرسال أخيه جلوي رهينة لدى خورشيد باشا وقد بدأ الإمام فيصل بالفعل استعداده لمغادرة الرياض (٣).

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٢) وثيقة (٩٠) حمراء .

عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٤) مرفق بالوثيقة (٢٧١) زرقاء. رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون حول التفاوض مع الإمام فيصل لفك الحصار، ٩ من ذي القعدة ٢٥ امحافظ عابدين: محفظة (٢٦٢) وثيقة (٢١٨) رسالة من خورشيد إلى صاحب الدولة حول المفاوضات مع الإمام فيصل، ٥ من ذي القعدة ٢٥٣ هـ.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٤) مرفق بالوثيقة (٢٧١) زرقاء . رسالة من خورشيد باشا إلى جناب الخديوي حول المفاوضات مع الإمام فيصل ، ٢٤ ذي القعدة ٢٥٣ اهـ .

والواقع أن رواية الوثائق تلك حول مهمة عبد الله بن عبد المعين تختلف عما جاء في المصادر والمراجع المحلية التي تؤكد أن قدوم عبد الله بن عبد المعين كان بغرض الاتفاق مع الإمام فيصل على إبقائه في ملكه(١) ، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن الاتفاق كان يقضى بمغادرة الإمام فيصل بالفعل إلى الأحساء ليحكمها وبموافقة خورشيد باشا ، ومما دفع الإمام فيصل على قبول ذلك إدراكه خطورة وضعه خاصة بعد وصول ابن عبد المعين وإبلاغه بمدى قوة الحملة القادمة(٢) ، إلا أن فيصل غير خط سيره فجأة ليستقر في جنوبي نجد ؟ بسبب نقض الصلح من قبل قوات محمد على باشا المقيمة في الرياض ، حين قامت بمهاجمة جمال الإمام فيصل ، مما أدى إلى نشوب قتال بين تلك القوات وأتباع الإمام فيصل نتج عنه مقتل عشرين جندياً من قوات محمد على باشا وأربعة من أتباع الإمام فيصل بن تركي (٢) الذي رأى ذلك العمل نقضاً للاتفاق ؛ فقرر المقاومة متشجعاً بتفوق أتباعه في ذلك الاشتباك ، وفي الوقت نفسه قرر أن تكون المقاومة من جنوبي نجد لمعرفته بموقف أهلها الرافض للوجود العثماني ، وكان هذا الموقف قد اتضح له كثيراً إبان حملة إسماعيل بك .

ولم يعلن الإمام فيصل بن تركي قراره الجديد بالمقاومة بل إنه أرسل إلى خورشيد باشا في ٢٨ ذي القعدة من العام نفسه يبلغه بانسحابه إلى الخرج وأنه

<sup>(</sup>۱) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٨ ، حيث يذهب إلى أن الإمام فيصلاً بادر بعد مفاوضاته مع عبد الله بن عبد المعين بالانسحاب إلى جنوبي نجد ، بينما يرجح عبد الله العثيمين: بحوث . . : 0 ٩٨ ١ - ١٠ أن الاتفاق اقتضى أن يحكم الإمام فيصل الأحساء و جنوبي نجد ، وتبقى الرياض وبقية نجد تابعة لخالد بن سعود .

<sup>(</sup>٢) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . : ورقة : ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (٤) مرفق بالوثيقة (٢٧١) زرقاء، ولم يستبعد خورشيد باشا أن يتخذ الإمام فيصل من تلك الحادثة ذريعة لعدم تنفيذ الاتفاق. ويرى عايض الروقي: حروب محمد علي . . . : ٥٠١ - ٢٠٦ أن تغيير الإمام فيصل لخطته وتوجهه إلى الدلم كان بسبب تشكيك أتباعه في شروط الصلح، إضافة إلى أن خورشيد باشا لم يتقيد بالصلح حين بدأ المسير إلى نجد .

أبقى أخاه جلوي مع عبد الله بن عبد المعين (١) ، وقد استقر الإمام فيصل بن تركي بعد انسحابه في الخرج والفرع له ، وبدأ في إتمام الاستعداد للمقاومة (٢) .

وهكذا كانت النتيجة الأبرز لمهمة عبد الله بن عبد المعين ومفاوضاته مع الإمام في صل هي رفع الحصار عن الرياض (٢) بشكل نهائي بعد أن عانت منه قوات محمد علي باشا ما يزيد عن خمسة أشهر ، كما أن نجداً أصبحت مقسمة بين قوات محمد علي باشا والإمام فيصل الذي احتفظ بجنوبي نجد والأحساء ، وإن كان قد خسر وسط نجد وإمكاناتها البشرية (٤) .

كما ترتب على قدوم عبد الله بن عبد المعين إلى نجد وبقائه فيها اطلاعه على رسائل من والي العراق علي رضا باشا إلى الإمام فيصل بن تركي كان يحرضه فيها على مقاومة إسماعيل بك وقواته وعدم قبول الصلح مع خالد بن سعود ، فنقل ابن عبد المعين ذلك إلى خورشيد باشا(٥) ، ولذا فإن خورشيد باشا أرسل إلى الإمام فيصل يطلب منه إرسال رسائل علي باشا وأمير عسير عايض بن مرعي التي وصلت إليه مؤخراً ، وقد رد الإمام فيصل على ذلك بتاريخ ١٩ محرم ٢٥٤ هه/ ٢١ أبريل ١٨٣٨م نافياً تلقيه رسائل من عايض بن مرعي ، ومبيناً أن رسالة على باشا كانت تعبيراً عن صداقة بينهما بدأت بسبب حماية

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٤) مرفق بالوثيقة (٢٧١) زرقاء. رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي حول الصلح مع الإمام فيصل بن تركي. وقد وصل جلوي إلى خورشيد حين كان في المدينة المنورة في مطلع ذي الحجة ومعه الهدايا التي أرسلها الإمام فيصل إلى خورشيد باشا ؛ عثمان بن بشر: المصدر السابق ٢/ ٩٨-٩٩ ، ومن المرجح أن خورشيد باشا لم يعامل جلوي رهينة بدليل منحه حرية التنقل كما اتضح حين وصلت الحملة إلى القصيم ، ولو كان يعامل معاملة الرهينة لوضع تحت الحراسة المشددة .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٢٠٥ .

<sup>(4)</sup> Winder: op.cit. p.116.

<sup>(</sup>٥) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٥٤ ، ويذكر محمد السلمان : الأحوال السياسية . . : ١٠٢ أن عبد الله بن عبد المعين قد ناقش مع الإمام فيصل أثناء مفاوضاتهما موضوع تلك الرسائل .

على باشا لأطراف الدولة السعودية الثانية من هجمات القبائل في حدودها الشمالية ، وأشار الإمام فيصل أنه لم يرد على تلك الرسالة ؛ مما جعل مندوب على رضا يبقى حتى تاريخه منتظراً الرد ، ونقل الإمام فيصل إلى خورشيد باشا رغبته بإقامة علاقة حسنة بينهما وأن يتم تزويد أخيه جلوي الموجود برفقته بخطاب عفو قبل عودته إلى نجد(۱) .

وبعد إنهاء عبد الله بن عبد المعين لمهمته اتجه إلى الرياض وبقي فيها خمسة وعشرين يوماً حدث خلالها خلاف بينه وبين رؤساء العسكر الذين أظهروا له عدم اللباقة (٢) ، بسبب مللهم من طول الحصار وغضبهم من قدومه وحده دون خورشيد باشا وقواته التي كانوا يأملون أن ترفع عنهم حصار الإمام فيصل ، وتنقذهم من وضعهم العسكري والاقتصادي السيئ .

وحين عاد ابن عبد المعين إلى خورشيد باشا عمل الأخير على مكافأته نظير ما قام به من جهود فأرسل إلى محمد علي باشا شارحاً الجهود التي قام بها في مساندة الحملة ، وموضحاً قلة دخله المادي ، وكثرة جماعته وعبيده ، وطالباً ترتيب معاش شهري يصرف له من قبل حكومة محمد على باشا(٣) .

ومن الواضح أن خورشيد باشا كان عاقداً العزم على التقدم تجاه نجد لمواجهة الإمام فيصل بن تركي دون تقيد ببنود الصلح (١) ، وذلك لأنه يدرك الخطر الذي يشكله وجوده في نجد ، وأن الأهالي وإن كانوا رسمياً خاضعين لسلطة محمد علي باشا إلا أنهم لا يعتمد عليهم في ظل وجود الإمام فيصل (٥) ، ومما زاد من إصراره على ذلك ما أبداه الإمام من استعداد للمواجهة المحتملة مع خورشيد

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٦١) .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٤) وثيقة (٣٨) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٣٧) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول جهود عبد الله بن عبد المعين ، ٩ محرم ٢٥٤ اه. .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز: محفظة (٤) مرفق بالوثيقة (٢٧١) زرقاء.

<sup>(</sup>٥) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ٢٠٧ .

باشا ، حيث بدأ من الدلم باتخاذ إجراءات إدارية هدفها السيطرة على ما تبقى له من أراضٍ نجدية بجانب الأحساء وساحل عمان (١) ، والتي كانت من مطامع وأهداف حملة خورشيد باشا .

بدأ خورشيد باشا عملية التحرك من المدينة المنورة إلى الحناكية منذ ٢٥ من ذي القعدة ٢٥٣ هـ الموافق ١٨ فبراير ١٨٣٨ م حيث كلّف حسين اليازجي أحد قادته بالتقدم إليها ليكون طليعة للحملة فقام اليازجي بارتكاب أعمال عنيفة تجاه سكان تلك المنطقة ، حيث قتل منهم حوالي مئة وأربعين رجلاً وأرسل آذان بعضهم إلى خورشيد باشا في المدينة تعبيراً عن فرض سيطرته على تلك المنطقة ، كما استولى على ما يقارب ألفاً وأربع مئة من الإبل وما يزيد عن خمسة آلاف من الغنم (٢) ، وكان الهدف من تلك الأعمال إدخال الخوف في نفوس القبائل وزعمائها وإرغامهم على متابعة الحملة وتقديم الدعم لها (٣) .

وفي غرة ذي الحجة ٢٥٣ هـ/ ٢٥ فبراير ١٨٣٨م تحرك خورشيد باشا بنفسه إلى الحناكية (١) بصحبة أورطتين من الآلاي الخامس عشر ، وقد أصدر أوامره بطحن الحنطة الموجودة في شونة المدينة المنورة وتسليمها مع تعيينات مدة ستة أشهر قادمة إلى الأورطتين المتبقيتين من الآلاي الخامس عشر ومن ثم إرسالهما سريعاً إليه (٥).

وفي الحناكية وفد على خورشيد باشا كثير من زعماء قبائل شمر وعتيبة

<sup>(</sup>١) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على . . . . ٣٠١-٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٣) وثيقة (٢٦٦) حمراً عن . رسالة من خورشيد باشا إلى وزير الداخلية ، ٢٤ ذي القعدة ٢٥٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجّاز: محفظة (٣) وثيقة (٦١) حمراء.

محافظ الحجاز : محفظة (٣) وثيقة (٣٤٦) حمراء . رسالة من محافظ المدينة إلى وزير الداخلية بمصر حول تحرك خورشيد إلى نجد ، ١٧ ذي الحجة ١٢٥٣هـ .

وحرب وعنزة معلنين الولاء (١) ، فطلب منهم خورشيد باشا تزويده بالجمال اللازمة لنقل قواته وأعطى يوم ١٥٥ محرم ١٢٥٤هـ/ ٩ أبريل ١٨٣٨م موعداً نهائياً لذلك (٢) ، كما أرسل إلى القوات المقيمة في القصيم ألفي كيس من النقود ، وطلب المزيد من المدينة المنورة (٢) .

وقد استجاب زعماء القبائل لطلبات خورشيد باشا بتوفير الجمال ، بسبب خوفهم من أعمال قواته الوحشية ، حيث وصلت الجمال المطلوبة يوم ١٨ محرم ١٢٥٤هـ/ ١٢ إبريل ١٨٣٨م أي بعد الموعد المحدد بشلاتة أيام ، وفي ٢١ محرم/ ٥ اإبريل أرسل خورشيد باشا ألفي جمل منها إلى المدينة المنورة لنقل بقية القوات إلى نجد (١٠) ، وقد أدى موقف زعماء القبائل باستجابتهم لخورشيد باشا إلى سلوك البقية عمن كانوا يساندون الإمام فيصل مسلكهم حيث أرسل أمير قبيلة مطير محمد الدويش موفداً من قبله إلى خورشيد باشا فوصل الحناكية يوم ٢٠ محرم / ١٤ إبريل والتقى به وسلمه رسالة من الدويش يخبره فيها بأنه سيقابله في محرم / ١٤ إبريل والتقى به وسلمه رسالة من الدويش يخبره فيها بأنه سيقابله في خدمة . . .» وبداية تعاون بينهما (٥) .

ولقد أدرك خورشيد باشا أن مسير حملته إلى القصيم سيكون أمراً ميسراً

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٠٨) زرقاء . رسالة من خورشيد باشا إلى القائد العام حول العمليات والتحرك إلى نجد ، ربيع الأول ٢٥٤ ه. .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٣) وثيقة (٣٧٢) . رسالة من خورشيد إلى وزير الداخلية حول تحرك أورطتين إلى الرس ، ٢٣ من ذي الحجة ٢٥٣ اه. .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٣) وثيقة (٣٦٩) . رسالة من خورشيد إلى وزير الداخلية حول تموين القوات بين الرس والرياض ، ٢٣ من ذي الحجة ١٢٥٣هـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (١٠٨) حمراء . محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٩٤) حمراء .

وقد أرسل محافظ المدينة محرم بك بذلك الأمر إلى مصر . محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (١٤٥) حمراء . رسالة من محافظ المدينة محرم بك إلى سني الهمم حول تحرك خورشيد إلى نجد ، ١١ صفر ١١٥هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (٤) وثيقة (٩٤) حمراء.

خاصة بعدما رآه من موقف زعماء القبائل لذا قرر التحرك إلى الرس فغادر الحناكية يوم ٣ صفر/ ٢٨ إبريل متبعاً خطة تقتضي تقسيم قواته إلى قسمين بحيث يسير أحدهما يوماً ثم يتوقف لحين قدوم القسم الآخر ، وكان يهدف بذلك إلى تخفيف الازدحام على الطريق والماء ، وحين اقترب من الرس اتحد القسمان معاً ووصلا بقيادته إلى قرية الرويضة (١١ شمال الرس يوم ١٦ صفر/ ١١ مايو واتخذها مقراً له بسبب عذوبة مائها ووفرة مراعيها ، وبقي فيها يومين التقى خلالها عدداً من أتباع محمد الدويش زعيم قبيلة مطير الذين أرسلهم بصحبة أخيه الحميدي ليبلغوا خورشيد باشا أنه سيلتقي به في عنيزة ، ومن الرويضة أرسل خورشيد بعض رجاله إلى الرس لجمع الجمال ، وقبل تحرك خورشيد باشا من الرويضة أبقى في الرس زبير أغا لضمان السيطرة عليها ، وعدم تشكيل أهلها خطراً خلفياً للحملة المتجهة إلى الرياض .

وفي ١٨ صفر/ ١٨ مايو تحرك خورشيد باشا باتجاه عنيزة ، وفي الطريق إليها قدم إليه أمير بريدة عبد العزيز بن محمد آل عليان وأعلن طاعته ، كما قدم إليه بقية أمراء القصيم باستثناء أمير عنيزة يحيى السليم الذي أرسل أخاه بدلاً عنه ، فما كان من خورشيد باشا إلا أن رفض قبول وفادته ، وأصر على قدوم يحيى بنفسه ، ولم يجد يحيى بداً من ذلك حيث التقى خورشيد باشا وأعلن الطاعة مع عدد من زعماء بلدة عنيزة ، ثم واصل خورشيد تقدمه إلى البلدة ووصلها يوم ٢٠ صفر/ ١٥ مايو ونصب معسكره خارجها(٢٠).

ولقد كان وصول خورشيد إلى عنيزة حدثاً مهماً بالنسبة للحملة وذلك لما عثله تلك البلدة من أهمية كبرى حيث كان خورشيد يسميها «بوابة نجد» ، وكان

<sup>(</sup>١) الرويضة تصغير روضة وتقع إلى الشمال من الرس ، ولاتبعد الآن عنها سوى كيلين فقط .

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٠٨) زرقاء . ويذكر محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٤٠١ : أن عدم خروج يحيى للقاء خورشيد كان بسبب خوفه من عقابه لقتله عبد الله الجمعى أمير عنيزة السابق من قبل حكومة محمد على باشا .

يرى ضرورة الاحتفاظ بها ، وإبقاء أورطتين أو أكثر من القوات بها(۱) ، لذا فإنه كان حريصاً على دخول البلدة وعدم الاكتفاء بالتمركز خارج أسوارها ، وقد لاحت له الفرصة لتحقيق ذلك في اليوم الثالث من وصوله حين نشبت معركة مسلحة بينه وبين أهلها اختلفت المصادر في سببها ؛ حيث تذكر المصادر المحلية أن سببها سرقة ناقتين لخورشيد باشا واتهامه لاتنين من أهل عنيزة بالسرقة وقتلهما ؛ ما أدى إلى تطور الأحداث إلى معركة دامية استمرت نحو ثلاثة أيام(۲) ، بينما تشير الوثائق وعلى لسان خورشيد باشا أن السبب نزاع نشب داخل سوق عنيزة بين أحد الجنود وأحد البدو مما أدى إلى تدخل من في السوق من الأهالي والجنود فتحول الأمر إلى معركة عسكرية (۱) .

وعلى أية حال فإن خورشيد باشا قد استخدم مدافعه في هذه المعركة لقصف البلدة لينتهي الأمر بصلح بين الطرفين بعد تكبدهما عدداً من القتلى تتفاوت في تقديره المصادر المحلية والوثائق(ئ)، وقد كان من نتيجة تلك المعركة المفتعلة والصلح الذي أعقبها أن دخلت قوات خورشيد باشا إلى داخل البلدة(٥)، ومنح

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١٣١) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٧٤ ، عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ١٠٢ ، ويذكر عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . ، ورقة : ٢٦٨ أن ما سرق ثلاث من الإبل .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٢٢٥) زرقاء . رسالة من محافظ المدينة إلى صاحب الدولة حول معركة عنيزة مع خورشيد باشا ، ١٢٥ ربيع الأول ١٢٥٤هـ . محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٠٨) زرقاء .

أما الوثائق فتقدر قتلى جيش خورشيد بـ ٢ ا قتيلاً و ١٨ جريحاً ، وقتلى عنيزة بـ ٠٠ قتيل ، ومن الواضح أن هذه الأرقام فيها مبالغة واضحة حيث تميل إلى التقليل من خسائر جيش خورشيد باشا مقابل زيادة خسائر أهل عنيزة . محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٠٨) زرقاء . وكمصدر محايد فإن ١٤١٧ قتيل .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/٢ ، بينما يذكر أخرون : أن خورشيد ظل خمسة أشهر خارج عثيرة . محمد الثنيان : المرجع السابق : ٢٦٩ - ٢٧٠ .

أهلها الأمان بعد أن وافقوا على تقديم الدعم الكامل للحملة ، وترتب على هذه المعركة هدم أبراج وأسوار عنيزة بمدافع خورشيد باشا وهو ما كان يهمه لمنع أي مقاومة مستقبلية من الأهالي ، بينما لم يقدم على تدمير البلدة ذاتها لما لها من أهمية تجارية داخل الجزيرة العربية وخارجها (١) ، مما يدل على رغبته في الاستفادة من تلك الميزة الاقتصادية .

ولقد كان عامل الوقت مهماً لدى خورشيد باشا للتحرك تجاه الإمام فيصل بن تركي بعد تلك المعركة ويتضح ذلك في رسالته إلى القاهرة بتاريخ ٩ من جمادى الآخرة ٢٥٤هـ/ أغسطس ١٨٣٨م التي أوضح فيها ضرورة القضاء على الإمام فيصل المقيم بالخرج لما يشكله من خطر متزايد في ظل دعم أهالي جنوبي نجد له ، لذا فإن خورشيد باشا فكر بإرسال وفد من قبله إلى الإمام برئاسة عبد الله بن عبد المعين إلاأنه عدل عن ذلك بحجة مرض ابن عبد المعين ، ولم يلبث خورشيد باشا أن بين حقيقة رأيه في نزاعه مع الإمام فيصل موضحاً بأن الأهالي في نجد لن يكونوا مخلصين وصادقين في أي عمل يسند إليهم ما لم يتم القضاء على الإمام فيصل ") ، مما يؤكد النية المبيتة لدى خورشيد باشا في القضاء على الإمام ودولته ؛ إذ كان بإمكانه إرسال مندوب آخر بدلاً من ابن عبد المعين إن عاد قاً في السعى للصلح .

لقد قام خورشيد باشا خلال بقائه في عنيزة بمحاولة التقرب إلى بعض الطبقات الاجتماعية ذات النفوذ والسلطة في نجد لضمان وقوفهم إلى جانبه ، أو على الأقل عدم معارضتهم له ، حيث نراه يحاول كسب ود زعماء القبائل عن طريق كسوتهم بالمعاطف المتنوعة فزعماء القبائل الكبار يقدم لهم المعاطف الثمينة والشالات من الدرجة الممتازة «عال العال» ، ومنهم أقل مكانة يقدم لهم

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٠٨) زرقاء .

<sup>(</sup>٢) وثيقة (٣٧) أصلية (١٩٧) حمراء محافظ الحجاز ، نقلاً عن : عايض الروقي : حروب محمد على . . . . ٢٠٧ .

شالات متوسطة المستوى «درجة وسط» ، والفئة الأدنى أعطيت النوع الرديء «درجة دون» ؛ وبعد فترة وجيزة من استقراره في عنيزة كان قد نفد ما معه من معاطف وشالات فأرسل إلى مصر طالباً ٢٠ معطفاً و ٢٠ شالاً من الكشمير «عال العال» و ٥٠ معطفاً وشالاً من الدرجة الوسطى وحوالي ٢٥٠ معطفاً وشالاً من «درجة دون» ليقدمها للوافدين إليه في عنيزة من زعماء القبائل(۱).

كما حاول التقرب إلى العلماء والمشايخ وكسب ودهم ، وكان يدرك أن «احترام قضاة نجد وسماع كلامهم هو بمثابة فرض العين عند أهل نجد . . . » لذا فقد استجاب لطلب الشيخ إبراهيم بن سيف بإرسال ابنه محمد إلى الجامع الأزهر للمجاورة لمدة سنتين طلباً للعلم ، وكتب إلى حكومة محمد علي باشا طالباً تخصيص مرتب وقوت يومي قدر كفايته طوال مدة إقامته ، ولم يكن محمد علي باشا ليرفض هذا الطلب الذي من شأنه تحسين صورته أمام أهل نجد فأصدر أمراً بالموافقة (۱) .

كما عمل خورشيد باشا خلال بقائه في عنيزة على تهيئتها عسكرياً لتكون قاعدة خلفية لقواته في نجد<sup>(7)</sup> ، حيث عمل على بناء قصر الصفا فيها بعد هدمه من قبل أهالي عنيزة إبان حملة حسن أبي ظاهر ، وعمل على تزويد القصر بالجنود والأسلحة والذخائر<sup>(3)</sup> ، وكان خورشيد باشا يهدف من ذلك العمل إلى اتخاذه حصناً لقواته التي سيبقيها حين يغادر إلى الرياض خوفاً من تكرر ثورة الأهالي ضده ، كما قام بإعادة بناء بعض الحصون المخربة<sup>(6)</sup> .

<sup>(</sup>۱) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٢٤٠) زرقاء . رسالة من خورشيد باشا إلى حسين باشمعاون حول إرسال الكساوي له في عنيزة ، ١٧ ربيع الأول ٢٥٤ اهـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٥) وثيقة (٨٧) حمراء.

<sup>(3)</sup> Winder: op.cit p.117

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) محمد السلمان : «معركة عنيزة ضد حملة خورشيد» مجلة العرب ، س٢٢ ، ع٩-١٠ ، ربيع الأول - ربيع الثاني ٢٠٨ ١هـ/ نوفمبر - ديسمبر ١٩٨٧ م : ٦٢٨ .

وقد أرسل خورشيد باشا أمير ينبع عبد الله بن عبد المعين المرافق له إلى المدينة المنورة لمتابعة نقل بقية قوات الحملة ومؤنها إلى عنيزة بواسطة سبعة آلاف جمل أرسلها خورشيد باشا بصحبة البكباشي حسين نوري أفندي(۱) ، كما أرسل إلى أحمد باشا موضحاً ضرورة تكاتف الجهود لسرعة إرسال بقية القوات من الحجاز إلى عنيزة(١) وضرورة تدعيم الحملة مالياً بعد أن صرف كل ما لديه من مال أجرة للجمال التي اتفق مع أصحابها على نقل القوات والمؤن بين القصيم والرياض (۱) .

وتدل تلك الإجراءات على أن خورشيد باشا قد جعل عنيزة آخر محطة له للتزود والتموين قبل مواجهته مع الإمام فيصل ، فحرص على ألا يترك شيئاً من الاستعدادات المادية والعسكرية والإدارية إذ إنه لن يجد وقتاً لشيء من ذلك حال مغادرته إلى الرياض .

ومع كل هذه الإجراءات والجهود التي بذلها خورشيد باشا إلا أنه قد عانى من بعض الصعوبات التي أعاقت تحركه إلى الرياض في الوقت المحدد ، وكان من أهم تلك الصعوبات عدم توافر المؤن الكافية بخزينة المدينة المنورة ، فحين أرسل خورشيد باشا ابن عبد المعين إلى المدينة المنورة للإشراف على نقل القوات منها إلى عنيزة ، لم يتمكن من تنفيذ ذلك بسبب قلة المؤن المتوافرة في المدينة المنورة ، فاضطر للتوجه إلى ينبع ومعه ألف وخمس مئة جمل لجلب المؤن للمدينة المنورة ، ومن ثم نقل بقية القوات إلى عنيزة (3).

وقد أدى عدم توافر المؤن في المدينة المنورة إلى تعذر تحرك الأورطتين المتبقيتين

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٥) حمراء . رسالة من محافظ المدينة محرم بك إلى باشمعاون الخديوى حول عودة عبد الله بن عبد المعين إلى المدينة المنورة ، ٥ ربيع الآخر ٢٥٤هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٠٨) زرقاء .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٢٤١) زرقاء . من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة لصرف أجرة الجمال ، ١٧ ربيع الأول ٢٥٤ هـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٥) حمراء .

من الآلاي الخامس عشر المكلف بمهمة نجد من المدينة إلى عنيزة معاً وذلك لتعذر إمكانية توفير مؤنهما في وقت واحد ، لذا فإن أحدهما قد تحرك إلى نجد يوم ١٧ ربيع الآخر ومعه ، ٣١ من الخيالة بقيادة علي بك الشركسي دون أن تصرف لهم بعض اللوازم لعدم توافرها ، أما الأورطة الثاني فقد بقي في المدينة المنورة انتظاراً لاستكمال استحقاقاته والتي يتم العمل على جلبها من ينبع (١١) ، وتبعاً لذلك فقد تأخر إرسال قوات من عنيزة للرياض لتحل محل القوات المنهكة هناك والتي طلب منها العودة إلى مصر فبقيت لمدة تزيد عن الشهرين انتظاراً لقدوم بقية الآلاي الخامس عشر الذي يقوده علي بك الشركسي (٢٥) ، والذي لم يصل عنيزة الافي نهاية شهر جمادي الآخرة ٢٥٤ اهـ (٣) .

كما عانى خورشيد باشا من بعض المشكلات المرتبطة باختلال الأمن في طريق نقل قواته من الحجاز إلى نجد حيث كثرت الاعتداءات على القوافل المرسلة ما بين ينبع والقصيم حاملة المؤن إلى الحملة في عنيزة (١٠) ، بل إن الاعتداءات امتدت إلى كبار قادته في تلك المناطق حيث قتل أمير اللواء عثمان بك المكلف بإدارة العسكر في ينبع على يد أحد أفراد القبائل في منطقة الجديدة (٥).

ونظراً لأن خورشيد باشا لم يكن باستطاعته منع تلك الاعتداءات المعبرة عن

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٢٥) حمراء . رسالة من محافظ المدينة إلى باشمعاون الخديوي حول تحرك أورطة واحد فقط من الآلاي ١٥ إلى نجد ، ١٧ ربيع الآخر ١٢٥٤هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٢٧٣) زرقاء . رسالة من خورشيد باشا إلى المعية حول إرسال بعض القادة إلى الشام لإحضار الجنود والمواشى ، ٢٧ ربيع الأول ٢٥٤ ه.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (٥) وثيقة (٢٦٤) حمراء.

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز: محفظة (٥) وثيقة (١٧٢) حمراء. رسالة من خورشيد باشا إلى كبير معاوني الجناب العالي يشكو من كثرة الاعتداءات على القوافل المرسلة من ينبع إلى المدينة والقصيم ، ١٥ جمادى الآخرة ٢٥٤هـ.

<sup>(</sup>٥) محافظ عابدين : محفظة (٢١٤) وثيقة (٢٢٠) . رسالة من خورشيد باشا إلى سر عسكر الحجاز ، ٢٥ جمادى الأولى ٢٥٤هـ ، وقد اتهم خورشيد باشا الإمام فيصلاً بتدبير الحادث كما أشارت تلك الوثيقة ، مما يدل على سوء ظنه بالإمام فيصل بن تركى وانعدام الثقة بينهما .

رفض الأهالي لوجود قواته فقد حاول اللجوء إلى تقليص حجم القوافل وإرسال النقود مباشرة من الحجاز إلى خالد بن سعود في الرياض ليقوم بشراء المؤن من هناك مباشرة ، إلا أن هذه الطريقة لن تجدي في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الرياض آنذاك مما يجعل الأسعار مرتفعة والعرض أقل من الطلب(١).

أما البريد فقد كان عقبة أخرى لخورشيد باشا خلال فترة وجوده في عنيزة حيث تم فقدان كثير من الرسائل والأوامر المرسلة من مصر والحجاز إليه بسبب قيام بعض أفراد القبائل بمهاجمة حاملي تلك الرسائل ، وسلبها ، والاطلاع عليها ، مما جعل كثير من خطط الحملة مكشوفة ، وأصبحت الضرورة ملحة لإعادة استنساخ تلك الرسائل المفقودة مما أعاق تنفيذ ما جاء فيها من تعليمات ، كما كان على خورشيد باشا ورجال حملته مطاردة المعتدين (۱) ، مما أضاع الوقت والجهد لدى قائد الحملة وجنودها ، وقد لجأت حكومة الحجاز إلى كتابة الرسائل الموجهة لخورشيد باشا باللغة العثمانية كي لا يعلم أفراد القبائل بمضمونها (۱) .

ومما زاد من مشكلة البريد تلك تأخر محافظ المدينة المنورة محرم بك في إرسال خطابات محمد علي باشا الموجهة إلى خورشيد باشا ، مما جعل الأخير يتقدم بشكوى ضد المحافظ إلى محمد علي باشا الذي أصدر أوامره لمحرم بك في ٥ ربيع الآخر ٢٥٤هـ بوجوب إرسال الخطابات المتبادلة بين مصر وخورشيد دون تأخير ، وسرعة عرض ما يتعلق بوالي مصر من أخبار بشكل فوري ، وقد

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (١٧٢) حمراء .

محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٦٤) حمراً على مراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول أخبار حملته وحاجته للمؤن ، ٣ رجب ٢٥٤ اهـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (١٩٥) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى المعية حول الاستيلاء على بعض المكاتبات ، ٩ جمادي الآخرة ١٢٥٤هـ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (١٠٨) حمراء . رسالة من محافظ المدينة محرم بك إلى باشمعاون حول كتابة الرسائل باللغة العثمانية لمنع مصادرتها ، ٩ شعبان ١٢٥٤هـ ، وقد تطلب ذلك الإجراء توفير المزيد من الموظفين الملمين باللغة العثمانية ، وهو ما لم يعط لمحافظ المدينة حيث جاء الرد من مصر بالاكتفاء بموظفيه الحاليين .

نفي محرم بك أن يكون قد أخر شيئاً من الرسائل(١) .

أما على الصعيد الصحي فقد واجه خورشيد باشا في عنيزة مشكلة قلة الكوادر الطبية في حملته ، بعد أن مرض الطبيب الأوربي المصاحب لها ، والذي عاد إلى الحجاز لتلقي العلاج هناك ، لذا طلب خورشيد باشا من جديد تزويد الحملة بالطبيب «مصرانو» وأرسل إلى حكومة محمد علي باشا في الحجاز طالباً منح «مصرانو» رتبة «بكباشي» ونقله من مستشفى جدة لمصاحبة الحملة في عنيزة للحاجة الملحة له لعلاج الجرحي (٢) ، وحين رفض ديوان الجهادية طلبه هذا رشع طبيباً آخر هو الطبيب الشهير «شديفو» (٣) ، حيث اقترح على ديوان الجهادية تعميد شديفو بصحبة الحملة التي يجب عدم تركها بلا طبيب ، كما أن بعد المسافة بين نجد والحجاز يحتم استمرار الطبيب بصحبة الحملة وليس علاج أفرادها فقط والعودة إلى الحجاز ، بل إن خورشيد رأى ضرورة دعم حملته بطبيين على الأقل لأن الواحد لا يكفي لمتابعة جميع أفراد الحملة (٤) .

وقد وفد إلى خورشيد باشا في عنيزة عدد من زعماء القبائل والبلدان النجدية ومن أبرزهم أمير جبل شمر عبد الله بن رشيد (٥) والذي التقى خورشيد باشا للمرة الثانية بعد لقائهما السابق في المدينة المنورة ، وكان اللقاء الجديد بعد شهر من عودة ابن رشيد لإمارة جبل شمر (٦) ، حيث لقي الترحيب من خورشيد باشا

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٤٨) حمراء . رسالة من محافظ المدينة إلى عالي الهمم ، ٢٥ ربيع الآخر ٢٥٤هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٢٣٦) زرقاء . ويبدو أن خورشيد باشا قد عاني بعد معركة عنيزة من كثرة الجرحي ، مما يدل على عدم صدق ما ذكره آنذاك بأن جرحي جيشه بلغ ١٨ جريحاً فقط ، كما يظهر أن خورشيد لا يريد أن يقوم طبيبه الخاص بعلاج المرضى والجرحي من الجنود

<sup>(</sup>٣) شديفو Chedufau كان رئيس الأطباء في حملة محمد علي باشا على عسير سنة ١٢٤٩هـ/ ١٨٣٢م وقد ظل ثمان سنوات في الجزيرة العربية ، وله براعة في التشخيص والعلاج وإزالة الأورام . موريس تاميزيه : المصدر السابق : EL - Battrik: op.cit. p.266 ٢٥٣ تاميزيه : المصدر السابق : المحدر المحدر المحدر السابق : المحدر الم

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٢٣٦) زرقاء .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/٢ - ١٠٣-١ .

<sup>(</sup>٦) صالح القاضي : تاريخ نجد . . . : ٦٩ .

جرياً على سياسته باجتذاب الأمراء والزعماء إلى جانبه.

كما وفد إليه فهد الصييفي زعيم قبيلة سبيع وأحمد السديري أمير سدير (۱) ، وزعيم قبيلة مطير محمد بن فيصل الدويش والذي كان قد اتفق مع خورشيد على هذا اللقاء من قبل (۱) ، وقد استقبلهم خورشيد بالإكرام والترحيب (۱) ، وكان يهدف بذلك إلى حثهم على دعم الحملة بالجمال التي كانت شغله الشاغل (۱) ، وقد طلب من الدويش تزويد الحملة بثلاثة آلاف جمل فتعهد الدويش بتنفيذ ذلك (۵) .

وكان من أبرز الأحداث خلال فترة بقاء خورشيد باشا في عنيزة هروب الأمير جلوي بن تركي إلى أخيه الإمام فيصل بن تركي في الخرج ، وكان جلوي بصحبة خورشيد باشا منذ ذهابه إليه في المدينة المنورة برفقة عبد الله بن عبد المعين ، وقد تمكن جلوي من الهرب ؛ بعد أن استأذن خورشيد باشا بالذهاب إلى بريدة لقضاء بعض حاجاته ، وحين وصلها هرب من هناك إلى الخرج (٢) ، في ربيع الأول سنة ٢٥٤ هـ (٧) ، وقد أرسل خورشيد باشا رسالة إلى الإمام فيصل يستفسر فيها عن سبب هروب الأمير جلوي ، غير أن الإمام فيصل

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٤) وثيقة (٢٠٨) زرقاء .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (٤) وثيقة (١٣٥) حمراء.

<sup>(4)</sup> Winder: op.cit p.117.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (٤) وثيقة (٣٥) حمراء ، وعلى الرغم من أن الدويش كان بجانب الإمام في صل إبان حصاره لحملة إسماعيل بك في الرياض إلا أنه بادر بلقاء قائدها ودعمه بالجمال اتقاء لشره ، وبعد ذلك بادر بإرسال رسالة إلى محمد علي باشا يعلن فيها موقفه هذا ، ويطلب منه الموافقة على استمرار استئناف إرسال المخصصات التي سبق أن قررها إبراهيم باشا له من قبل ، كما طلب الموافقة على استمرار قبيلة مطير بتحصيل بعض العوائد التي درجت على أخذها من الأحساء ، وطلب التبعية المباشرة لمحمد على باشا دون وسيط ، ولاشك أن هذه المطالب توضح أن الدويش حاول الحصول على تلك المزايا المادية التي قطعت عنه فترة من الزمن لذا أعلن ولاءه للحملة ولمحمد على باشا كما تمذكر تلك المدقية .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٧) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٤٩ .

لم يوضح شيئاً من ذلك لخورشيد باشا الذي وصف رد الإمام فيصل بأنه دلالة على سوء مقصده(١).

مما يعني أن جلوي بن تركي قد اتخذ قراره بالهرب رغبة بإبلاغ الإمام فيصل بما يخفيه خورشيد باشا من مكر سيئ ضده ، وأنه يعمل بجد ليل نهار لجمع الجمال واستقدام القوات لشن هجوم عليه ، ولاشك أن هذا الأمر قد أزعج خورشيد باشا وكشف نواياه مما جعله يبادر بالاستفسار من الإمام فيصل عن سبب هروب أخيه ، غير أن الإمام فيصل قد علم بنواياه ومكره فأرسل بردّ لم يشف غليل خورشيد باشا والذي لجأ بدوره إلى أحمد باشا والي الحجاز يبلغه ويستشيره بالأمر وذلك بتاريخ ٢٥ جمادى الأولى ٢٥٤هـ ، حيث إن الموضوع يحتاج لمشاورات وتفكير عميقين (٢٥ ، ونظراً لما يعانيه البريد بين الحجاز وعنيزة من تأخير في إرسال الرسائل (٣٠ ؛ ولأن المسافة بين المنطقتين تستغرق ما يقارب الشهر (٤٠ ؛ فإن المتوقع أن يكون رد أحمد باشا قد وصل إلى خورشيد باشا في حدود أواخر شهر جمادى الآخرة من ذلك العام .

تحرك خورشيد باشا من عنيزة بقواته التي يقارب عددها خمسة آلاف مقاتل به يعد أن ترك في عنيزة ما يزيد على الألف مقاتل بقيادة على بك الشركسي(١) ، وكان خروجه من عنيزة في بداية العشر الأواخر من شهر رجب

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢١٤) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : محفظة (٢١٤) وثيقة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٤٨) حمراء .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٢٣٦) زرقاء .

<sup>(</sup>٥) قدر خورشيد عدد قواته حين كان في عنيزة بستة آلاف مقاتل . محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٣٦) زرقاء . وترك منها قرابة الألف هم قوام أورطتي الآلاي ١٥ في عنيزة وسار بالبقية للرياض . محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٢٢) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي ، ٧ شوال ١٥٥٤هـ .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٦٤) حمراء .

محافظ الحجاز: محفظة (٦) وثيقة (٢٢) حمراء.

محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٢٩) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي حول ترك أورطتين في عنيزة مع علي بك ، ٨ شوال ٢٥٤ اهـ .

سنة ١٢٥٤هـ(۱) ، حيث وصل المذنب (۱) يوم ٢١ من ذلك الشهر (۱) ، ثم اتجه إلى قرية عسيلة في الطريق بين المذنب والوشم ومنها أرسل إلى الحجاز طالباً المزيد من المؤن بعد أن فشل في خطته الرامية إلى شرائها من نجد ؛ بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير (۱) ، وعقب ذلك واصل خور شيد تحركه إلى الرياض ماراً بمنطقة الوشم وانضم إليه بعض الجنود الماكثين في القويعية (۱) (۱) ، وحين وصل الرياض انضم إليه خالد بن سعود بقواته (۱) ، فقام خور شيد باشا بإبقاء مئة وعشرة من المشاة بقيادة محمد أغا الفاخري للحراسة فيها (۱) ، إضافة إلى بعض من لايستطيعون تحمل السفر من قواته (۱) ، ثم تحرك من الرياض ماراً بمنفوحة ، ومنها أرسل عيونه لتتبع أخبار الإمام فيصل بن تركي فعلم أنه قد استعد وجمع أنصاره في الدلم (۱) ، ولذا فقد توجه خور شيد باشا إلى الحائر وبقي فيها منتظراً

(١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المذنب من بلدان منطقة القصيم ، كانت تسمى «المذانب» وتقع بين عنيزة ومنطقة السر ، وهي إلى جنوب عنيزة على مسافة أقل من يوم واحد منها . محمد بن عبد الله بن بليهد : المرجع السابق : / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٦٣) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة ، ٢٣ رجب ٢٥٤ هـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٦٤) حمراء . وتؤكد هذه الوثيقة أن سعر الإردب من الغلال قد بلغ ٢٠ ريالاً .

<sup>(</sup>٥) هي قاعدة إقليم العرض وهي بلدة ذات إمارة من إمارات الرياض عبد الله بن خميس : الحجاز بين اليمامة والحجاز : ٤ ، محد الجاسر : المعجم الجغرافي . . (مختصر) : ٢ / ٣٢ / ١ .

<sup>(</sup>٦) وقد فقد خورشيد باشا ٦٠ من خيوله في ثرمداء بسبب مرضها مما دعاه لإبقائها في ضرما القريبة لتتغذى بالحشائش ، ولكنه لم يستفد منها في بقية حروبه . محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٣٠) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة تتضمن إحصائية لقواته وخسائره ، ٨ شوال ٢٥٤هـ .

<sup>(</sup>٧) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٠٣ .

<sup>(</sup>٨) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٣٠) حمراء .

<sup>(</sup>٩) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٥٢) أصلية . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة ، ٢٢ شعبان ٢٥٤ هـ .

<sup>(</sup>١٠) الدلم: قاعدة إقليم الخرج قديماً ، وهي على بعد مئة كيلٍ جنوب الرياض . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ١/ ٤٣١ - ٤٣٦ .

لحاق ٤٦٠ من قواته المتأخرة ، وحين لحقت به واصل سيره (١) ، فوصل في اليوم التالي إلى نعجان (٢) على مسافة ساعة ونصف من الدلم مقر الإمام فيصل فوجدها خالية من أهلها ، ومنعاً لاتخاذها حصناً ضد قواته قام خورشيد باشا بإبقاء من فقدت خيولهم في ثرمداء من قبل وعددهم ستون فارساً قوة في أبراج البلدة مع عشرة فرسان آخرين (٢) .

أما الإمام فيصل فقد اجتمعت لديه قوات بلدان جنوبي نجد وبوادي الخرج والأحساء وبقية أنصاره من الرياض وغيرها فرابط بتلك القوات قرب الدلم، بعد أن أبقى في السلمية (١) سبع مئة من رجاله، وبعض الخيالة والمشاة في زميقة (٥) ، كما قام بخزن المؤن لديه في الدلم واستعد للقتال بحفر خندق حولها(١).

وتحرك خورشيد باشا من نعجان يوم ١٣ شعبان سنة ٢٥٤ هـ وحين اقترب من الدلم أرسل فرقتين من الخيالة لمهاجمة الإمام فيصل بينما أخذ بقية الجيش

<sup>(</sup>۱) يذكر خورشيد أن عدد قواته حينذاك يزيد عن ٢٠٠٠ مقاتل حيث نقص منها من بقي في الرياض ، ولم يذكر خورشيد الجند غير النظاميين ورجال القبائل وأهل الرياض المنضمين للحملة . كما ذكر أن من اشترك بمعركة الدلم من قواته النظامية قارب ٣٠٠٠ آلاف . محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٣٠) حمراء .

محافظ الحجاز: محفظة (٦) وثيقة (٥٢) أصلية.

<sup>(</sup>٢) نعجان : إحدى قرى الخرج الجنوبية كثيرة المزارع والنخيل . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ٢٠ / ٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٣٠) حمراء .
 محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٥٢) أصلية .

<sup>(</sup>٤) السلمية إحدى بلدان الخرج الشرقية وكان أمراؤها من أسرة آل عفيصان . عبد الله بن خميس : معجم المامة : ٢/ ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) زميقة قرية من قرى الخرج جنوب الدلم ، وهي آخر قرى الخرج من الناحية الجنوبية . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ١/ ٥٣٦ .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٥٢) أصلية . بينما يذكر ابن بشر أن حفر الخندق لم يتم إلا بعد هزيمة قوات الإمام فيصل في معركة الخراب ، وهذا أمر مستبعد إذ إن الاستعداد بهذا الشكل لا بد أن يتم مبكراً ، كما أن تتابع المعارك بعد الخراب لن يعطي الفرصة والوقت لحفر الخندق ، وبلدان جنوبي نجد التي شاركت قواتها مع الإمام فيصل هي الحوطة والحريق والحلوة ونعام ونعجان وزميقة .

بإنزال الأحمال في ذلك المكان ، وعندما علم الإمام فيصل بقدوم خيالة خورشيد باشا خرج إليها بنحو خمسة آلاف من رجاله (۱) ، فبادر خورشيد باشا بالتحرك بالمشاة بعد تقسيمهم إلى فرقتين ، وقد نشب القتال لمدة ثلاث ساعات في معركة عرفت بمعركة (الخراب) ، نسبة إلى المباني الخربة التي دارت بها المعركة وانتهى الأمر بهزيمة قوات الإمام فيصل وتراجعها إلى الدلم (۲) .

ومن الواضح أن تلك المعركة كانت ضارية وإن لم تطل مدتها ، وعلى الرغم من هزيمة قوات الإمام فيصل إلا أن بداية المعركة جاءت في صالحها بدليل قتلها لما يقارب ثمان مئة من قوات خورشيد باشا بينما خسرت هي حوالي مئتين من أفرادها(٣) .

وتقدم خورشيد باشا بقواته لحصار الدلم فور نهاية المعركة لكن قوات الإمام فيصل نجحت في منع دخول قوات خورشيد باشا للبلدة مما دفع به إلى استخدام المدافع وقصفها ، ونجحت قوات الإمام فيصل المحصنة بالدلم بمنع أعدائها من الوصول إلى مياه الشرب(ئ) ، إضافة إلى ما عانته الحملة من نقص في الذخائر الحربية ، مما جعل خورشيد باشا يرسل إلى مصر طالباً دعمه بمزيد منها(ف) ، وقد اتضح أثر ذلك في المعارك التالية مع قوات الإمام فيصل خاصة في معركة «قصر هينة» التي خسرت فيها قوات خورشيد باشا خمسة وعشرين قتيلاً و اثنين وعشرين أسيراً ، على الرغم من نجاحها أخيراً بدخول القصر(1) ، واستمرت

<sup>(</sup>١) ويذكر خورشيد في إحدى رسائله أن كثيراً من أتباع الإمام فيصل كانوا ممن أجلوا عن نجد إبان حملتي حسين بك وحسن أبي ظاهر على نجد ، وأنهم كانوا يشاركون في القتال بجانب الإمام فيصل ثم يعودون من حيث أتوا . محافظ عابدين : محفظة (١٦٧) وثيقة (١٦٣) حمراء .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحَجاز : محفظة (٦) وثيقة (٢٥) أصلية ، عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد الفاخري : المصدر السابق : ١٧٥ ، محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٥١) أصلية . ولم يذكر خورشيد باشا في هذه الوثيقة عدد قتلى جيشه في تلك المعركة ، بينما ذكر عدد القتلى في جيش الإمام فيصل بن تركي فقط .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٧٩) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى حسين باشا كبير معاوني الجناب العالي حول الحاجة للقذائف المدفعية ، ٢ ذي القعدة ٢٥٤ اهـ .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٠٥.

معاناة القوات الغازية واضطرابها حين اشتبكت مع قوات الإمام فيصل التي كان يقودها عمر بن عفيصان وعبد الله بن بتال في معركة «زميقة» يوم السابع من رمضان فخسرت القوات الغازية بعض كبار قادتها ومنهم حسين أغا الكردي(١).

غير أن فشل قوات ابن عفيصان بمصادرة قافلة كبيرة قادمة من الرياض لدعم قوات خورشيد باشا ونجاح تلك القافلة بالوصول إلى الحملة في العاشر من رمضان سنة ٢٥٤هـ قد أدى إلى ارتفاع الروح المعنوية لجنودها في ظل انهيار الروح المعنوية لقوات الإمام فيصل والتي بدأت بالتفرق إلى بلدانها ، بل إن أهل زميقة تركوا بلدتهم مخلفين الكثير من الأسلحة والمؤن ، فدخلتها قوات خورشيد باشا بقيادة حسين اليازجي واستولت على ما فيها(٢٠).

وعلى الرغم من توقف الاشتباكات العسكرية بين قوات الإمام فيصل بن تركي وقوات خورشيد باشا منذ السادس عشر من رمضان (٢) ، إلا أن موقف الإمام فيصل أخذ في التراجع نتيجة لكثرة المعارك وقسوتها ، وطول مدة الحصار التي جاوزت أربعين يوماً (١) ، وتزايد الموقف سوءاً حين أرسل بعض أهالي الدلم إلى خورشيد باشا طالبين الصلح ، كما ذهب وفد من أهالي الحوطة إليه وحصلوا منه على الأمان ؛ مما دعا أقاربهم المرابطين مع الإمام فيصل إلى السير في ركبهم (٥) ، وقد رفض الإمام فيصل اقتراحاً من بعض أتباعه بالخروج خارج الدلم والاستعداد للمواجهة من الأودية القريبة (٢) ؛ لأنه أدرك صعوبة موقفه ، وعدم

<sup>(</sup>١) وقد تم تعيين مصطفى أغا ابن أخيه بدلاً منه . محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٥) حمراء مكرر . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي حول تعيين بعض القادة بدلاً ممن قتلوا في معارك غيد ، ٤ شوال ١٧٥٤هـ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ١٠٦ ، وقد بلغ مجموع ما حصل عليه خورشيد في الدلم ٥٠٠ قذيفة مدفع . محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٧٩) حمراء .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٥) حمراء مكرر . ومنذ ذلك التاريخ لم تذكر المصادر شيئاً عن وقوع اشتباكات عسكرية بين الجانبين .

<sup>(</sup>٤) أمين الريحاني: المرجع السابق: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٠٥-١٠٦.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن قاسم: المصدر السابق: ٩/ ٢٢٨.

جدوى المقاومة (۱) ، ولذا فقد رأى افتداء الأهالي والبلاد بنفسه فأرسل إبراهيم بن عبد الله أبي ظهير إلى خورشيد باشا للتفاوض معه في العشر الأواخر من رمضان (۲) ، وقد تم الاتفاق بينهما على استسلام الإمام فيصل بن تركي ، وإلقائه السلاح ، وأن يذهب للإقامة في مصر ، مقابل منحه الحق بأخذ أمواله ، وعفو خورشيد باشا عن أتباعه (۳) ، وتشير الوثائق إلى أن فيصلاً رغب البقاء في المدينة المنورة ، وطلب من خورشيد باشا ذلك ، وكما كان متوقعاً فقد رفض خورشيد باشا الطلب (۱) بسبب خشيته أن يتمكن الإمام فيصل بن تركي في المدينة المنورة من جديد ، والاتصال بأعوانه ، فيعود الأمر كما كان بالنسبة لحكومة محمد على باشا .

وقد سلم الإمام فيصل نفسه في العشر الأواخر من رمضان وبقي لدى خورشيد باشا أربعة أيام (٥) ، وفي الثاني من شوال ٢٥٤ هـ/ ١٩ ديسمبر ١٨٣٨م أرسل إلى مصر ومعه أخوه جلوي (١) ، حيث كلف حسين اليازجي ومابين ٣٥ إلى ٤٢ فارساً بحراسته (٧) ، وكان هذا الحدث آخر نتائج حملة

<sup>(</sup>١) وتذكر بعض المصادر العثمانية أن فيصلاً هرب بنفسه من الدلم ، ثم تم القبض عليه في قصره بالرياض من قبل خورشيد باشا . عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة : ٦٣ غير أن هذا أمر مستبعد ، ومخالف لما ورد في المصادر القريبة من الأحداث ، ولأن الرياض كانت في ذلك الوقت تحت قبضة وحراسة قوات خورشيد باشا .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) عابدين : محفظة (٢٦٧) وثيقة (٨) أصلية (٤٤) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة ، ٢١ محرم ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٦) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٦) وثيقة (٦) أصلية ، تقرير من أحمد باشا سر عسكر الحجاز عن خورشيد باشا وحملته ، نهاية رمضان ١٢٥٤هـ .

<sup>(</sup>٧) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٣٠) حمراء .

<sup>-</sup> محافظ الحجاز: محفظة (٦) وثيقة (٢١) حمراء. رسالة من خورشيد إلى حسين باشمعاون الخديوى ، ومرفقات إحصائية لحرب الدلم ، ٧ شوال ٢٥٤ اهـ .

محافظ عابدين : محفظة (٢٦٧) وثيقة (٨) أصلية (٤٤) حمراء .

<sup>-</sup> محافظ عابدين : محفظة (٢٦٧) وثيقة (٩) أصلية (٤٨) حمراء . رسالة من خورشيد إلى صاحب الدولة حول حسن اليازجي ومرافقته للإمام فيصل ، ٢١ محرم ١٢٥٥هـ ، ويذكر عثمان بن بشر : =

خورشيد باشا الذي حقق أهم أهداف محمد علي باشا في القضاء على حكم الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ، ولذا فقد كان وصول ذلك الخبر إلى مصر بشارة تستحق المكافأة لدى حكومة محمد على باشا(١).

وإذا كان مسير الحملة لم يتوقف بعد فإن المرحلة التي وصلت إليها والأعمال الناتجة عنها حتى حروب الدلم واستسلام الإمام فيصل بن تركى هي الأبرز في دور الحملة بشكل عام ، ذلك أن ما قام به خورشيد فيما بعد من أعمال ما هي إلا ثمار ونتائج لهذه المرحلة التي أنهي بها حكم الإمام فيصل في فترته الأولى ، وأوقف مسيرة الدولة السعودية الثانية ، وسيطر على أراضي نجد بأكملها ، وقضى على أية مقاومة مستقبلية محتملة ، بعد أن وضع بذور التفرقة بين الأمراء والزعماء والعلماء وحتى الأهالي ؛ وذلك بتأليب بعضهم على بعض ، وتقريب فريق دون آخر ، وهي السياسة التي طالما سار عليها قادة محمد على باشا في نجد ، وذلك للاستفادة من العناصر المحلية ، ودعم الأهالي للحملة عن طريق ترغيبهم بالمال لحثهم على توفير الجمال لنقل معداتها وذخائرها ، ثم كانت المماطلة مع هؤلاء وعدم دفع أجرتهم نهجاً سار عليه خورشيد باشا لتزيد متاعبهم الاقتصادية سوءاً ، فلاهم الذين كسبوا من ورائه شيئاً ولا هو الذي تركهم يعملون بعيداً عنه لكسب معيشتهم ، كما أن تلف إبلهم كان واقعاً مريراً لم ينالوا عنه عوضاً في ظل ارتفاع كبير للأسعار تسبب فيه كثرة الجنود ، وطلبهم للغذاء مما جعل العرض أقل من الطلب فارتفعت الأسعار خاصة في البلدان التي

<sup>=</sup> المصدر السابق: ٢/٧٠١ أن ابني فيصل عبد الله ومحمد أرسلا معه ، غير أنه ذكر في موضع آخر: ١١٣/٢ أنهما ذهبا مع خالد بن سعود إلى ثرمداء سنة ١٢٥٥ هـ ، إلا أن الوثائق تؤكد بقاءهما في نجد مع حوالي ٢٠٠ من أقاربهما ، وقد أوعز خورشيد باشا للإمام فيصل بطلب قدومهما مع بقية أهله إلى مصر ، ويعزو خورشيد باشا تصرفه هذا إلى الخوف من تمردهما على حكومة محمد علي باشا ، وقد صدرت الأوامر بإرسال الجميع إلى مصر بتاريخ ١٩ ربيع الأول ١٢٥٥هـ . محافظ عابدين : محفظة (٢٦٧) وثبقة (٨) أصلية (٤٤) حمراء .

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٧) وثيقة (١٥٧) حمراء.

تعرضت للحصار مثل عنيزة والرياض وبلدان جنوبي نجد(١) .

وإذا كانت حملة خورشيد باشا جاءت استكمالاً لحملة إسماعيل بك وصراعها مع الإمام فيصل ؛ فإنها لم تكن كذلك بعد معارك الدلم ؛ إذ قامت بأعمال جديدة وسيطرت على أراض جديدة وحققت كثيراً من أهداف عودة نشاط محمد على باشا العسكري في نُجد والجزيرة العربية .

فقد خرج خورشيد باشا من تلك المعارك بمعنويات مرتفعة رغم الظروف العسكرية والاقتصادية التي حلت بجيشه الذي تناقص عدده نتيجة للقتلى والجرحى ، كما أن خيوله البالغة ٤٤٨ رأساً لم يعد قادراً على الحركة منها سوى النصف (٢) ، إضافة إلى أن مقتل عدد من القادة أدى إلى صعوبة إيجاد البديل لديه (٣) ، وبجانب ذلك عانى خورشيد باشا وحملته من صعوبات اقتصادية تثلت بنقص المؤن والأغذية والنقود ، مع معاناته من قلة أعلاف الدواب لدرجة أنه اضطر لإرسال الخيل الخاصة به إلى المدينة المنورة كي تتوفر لها الأعلاف (٤٠٠) كما اضطر لطلب المساعدات من الحجاز ومصر له ولقواته ، حيث طلب إرسال خمسة آلاف كيس من النقود (٥) ، وخمس مئة إردب من الغلال (٢) ، إضافة إلى ما بين خمس مئة إلى ست مئة فارس ، وعلف للخيول يكفي لمدة تصل إلى أربعة

<sup>(</sup>١) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٦٨ - ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجّاز: محفظة (٦) وثيقة (٣٠) حمراء. محافظ الحجاز: محفظة (٦) وثيقة (٢١) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٥) حمراً عكرر . من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي ، ٤ شوال ٢٥٤ هـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (٧٥) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى محمد علي باشا ، ٢٩ محرم ٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (٤٥) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول إرسال النقود ، ٢١ محرم ١٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (٨١) حمراء . رسالة من سليم باشا مأمور الجديدة إلى باشمعاون الخديوي حول إرسال المؤن إلى خورشيد في نجد ، آخر محرم ١٢٥٥هـ .

أشهر (۱) ، ولإيجاد وسائل نقل تلك الطلبات تم إرسال إبراهيم الألفي إلى جبل شمر لجلب الجمال اللازمة ، كما أرسل علي بك الشركسي قائد القوات المرابطة في عنيزة ألفاً من الجمال لنفس الغرض (۲) .

وعلى الرغم من توفير معظم طلبات خورشيد باشا إلا أنه لجأ لشراء الغلال من بلدان نجد وذلك لعدم كفاية ما أرسل إليه من الحجاز ؛ وتوضح الوثائق أن مقدار ما تم شراؤه بلغ ٤ • ١٣١ إردبات ، كان للقصيم النسبة الكبرى منها ؛ بسبب وفرة إنتاجها الزراعي واستقرار الأوضاع فيها بالنسبة للحملة ؛ بينما جاءت بلدان جنوبي نجد أقل بلدان نجد ؛ بسبب قلة الإنتاج مقارنة بالقصيم ، وبسبب كون المنطقة حديثة عهد بالحملة والحروب التي طال أمدها مما أثر كثيراً في قلة الإنتاج (٣) ، وبجانب الشراء فإن تحصيل الزكاة كان رافداً مهماً للحملة وتزويدها بالغذاء والمؤن (١٠) .

وبعد أن تخلص خورشيد باشا من كثير من مشاكله العسكرية والاقتصادية بدأ العمل على تحقيق بقية أهداف حملته عبر خطوات متتالية حيث قام بإرسال

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (٧٩) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي ، ٢٩ محرم ٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>۲) محافظ الحجاز : محفظة (۷) وثيقة (٦) حمراء . رسالة من سليم باشا إلى باشمعاون الخديوي حول إرسال المؤن لخورشيد باشا ، ۷ محرم ١٢٥٥ هـ . ونظراً للنقص الشديد في الغذاء فقد طلب خورشيد باشا إعادة الجنود المرابطين في عنيزة إلى المدينة المنورة ، غير أن طلبه قوبل بالرفض من حكومة الحجاز . محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٢٢) حمراء . محفظة (٧) وثيقة (١٨) حمراء ، رسالة من سليم باشا إلى صاحب الدولة ، ١٣ محرم ١٢٥٥هـ . وتوضح رسائل خورشيد حاجته الماسة للطعام والمؤن دون الأسلحة . محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (٩١) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون الخديوي ، ٥ ذي القعدة ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٣) وقد جاءت كمية مشترياته كما يلي: القصيم = ٢٠٠٠ إردب ، العارض = ١٩٤٨ إردباً ، جبل شمر = ٢٥٠٠ إردب ، الوشم = ٢٧٢١ إردباً ، الخرج = ٢٥٤ إردباً ، القويعية = ٣٨٩ إردباً ، سدير = ٣٩١٩ إردباً ، الخبر = ٢٥٠ إردباً ، الأفلاج = ٢٥٠ إردباً ، وداي الدواسر = ٢٥٠ إردباً . محافظ عابدين : محفظة (١٦٢) وثيقة (١٦٢) حمراء .

<sup>(</sup>٤) مؤلف مجهول: مخطوط كتب على الورقة الأولى «مال عبد الله بن عياف» ، أشيقر: جمعية أشيقر الخيرية ، ورقة ١٩ .

الجنود إلى بلدان نجد لتثبيت حكمه فيها ، كما طلب من زعماء بلدان نجد مقابلته لأخذ تأييدهم له ، وقد تعهدوا له بالطاعة والمساعدة (۱۱) ، كما قام بهدم أسوار الدلم ثم أرسل حامية إلى السلمية (۱۲) ، وأرسل ما بين مئة ومئة وخمسين من قواته للسيطرة على وادي الدواسر (۱۲) ، وذلك لتحقيق السيطرة التامة على بلدان نجد ومناطقها . ثم بدأ في العمل لإخضاع الأحساء ، نظراً لمكانتها الاقتصادية والسياسية ، وأهميتها الإستراتيجية لضمان السيطرة على نجد من الجهة الشرقية ، ولكونها أرضاً سعودية يجب أن تضم إلى ما سيطر عليه من أراض ، وإلى جانب ذلك فإن السيطرة على الأحساء تتيح الفرصة لحكومة محمد علي باشا لمد النفوذ خاضعة لنفوذ والى مصر (۱۶) .

ولقد حاول خورشيد باشا مد نفوذه إلى الأحساء منذ أن كان في عنيزة وذلك بواسطة استخدام القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية لتحقيق ذلك فاتصل بأمير بني خالد محمد بن عريعر المقيم في العراق ، وحثه على الاتجاه للمنطقة والاستيلاء عليها ، وقام بإرسال بعض القوات من عنيزة دعماً له (٥) غير أن هذا المشروع لم يحقق النجاح الذي كان يأمله خورشيد باشا حيث ظل الأمير السعودي عمر بن عفيصان مسيطراً على المنطقة في تلك المرحلة .

وبعد معارك الدلم استشار خورشيد حكومته في مصر حول قيامه بالاستيلاء

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٧) وثيقة (٩٨) حمراء. رسالة من محرم أغا إلى كبير معاوني الجناب العالى حول سيطرة خورشيد على نجد والأحساء ، ٩ صفر ١٢٥٥ه.

<sup>(2)</sup> Winder: op.cit. p.122.

 <sup>(</sup>٣) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٦) مرفق بالوثيقة (٦) أصلية . رسالة من خورشيد باشا إلى أحمد باشا ،
 ٧ ربيع الأول ١٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . . : ٣١٧ ، وكان خورشيد باشا يقدر إيرادات ميناء القطيف ما بين ٣٠٠ و ٤٠٠ فرانسة . محافظ عابدين: محفظة (١٦٧) وثيقة (١٦٣) حمراء .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٧٦) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون الخديوي ، ٢٨ رجب ٢٥٤ هـ .

على الأحساء بالقوة إلاأن تلك الحكومة لم تؤيده لعدم رغبتها بتفريق القوات وتشتيتها في الشام والجزيرة العربية ، ورأت أن يتم منح أهل الأحساء الأمان والسيطرة على منطقتهم سلمياً(١).

ولذا أرسل خورشيد باشا رسائل إلى عمر بن عفيصان وزعماء الأحساء الآخرين طالباً قدومهم إليه ومنحهم الأمان ، فقدموا إليه باستثناء ابن عفيصان الذي قرر الهرب خوفاً من عقاب خورشيد باشا ، على أن ذلك الإجراء من قبل خورشيد باشا ، على أن ذلك الإجراء من قبل خورشيد باشا قد كفل له السيطرة على المنطقة تماماً في شوال ٢٥٤ هـ/ ١٨٣٩ محيث عين أحمد السديري أميراً فيها ، ودعمه بقوة من الفرسان قوامها ١٣٠٠ فارساً بقيادة أبي خزام المغربي ٢٠٠٠ .

وعلى الرغم من أن السديري تمكن من تشبيت الأوضاع في المنطقة إلاأن خورشيد باشا فكر بالذهاب بنفسه إليها للاطمئنان على أوضاعها ثم العودة إلى نجد (٦) ، غير أنه عدل عن رأيه هذا ، وقرر إرسال قائديه طاهر الجيلاني ومحمد أغا الفاخري ومعهما خمسون رجلاً من قواته دعماً للسديري ومن معه ، مما مكنه من السيطرة على جميع بلدان المنطقة (١) .

وقد عمل خورشيد باشا بعد ذلك على الاستفادة من إمكانات الأحساء العسكرية وإصلاح ثمانية وعشرين مدفعاً كانت موجودة فيها بحاجة إلى ترميم (٥) ، كما عثر على سبعين مدفعاً في القطيف وبعض من الذخائر التي عمل

<sup>(</sup>١) عايض الروقي : حروب محمد على . . : ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ١٠٨–١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (٦) وثيقة (٨٥) حمراء. رسالة من محرم أغا إلى عباس باشا حول عزم خورشيد الاتجاه للأحساء، ٣ ذي القعدة ٢٥٤ اهـ.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٩٠١؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد علي . . . : ٣١٨- ٣١٢ ، وتشير الوثائق إلى أن خورشيد باشا كان عازماً على إرسال ٢٠٠ فارس للأحساء . محافظ الحجاز: محفظة (٦) وثيقة (٣٠) حمراء .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (٣٠) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول ترميم مدافع الأحساء ، ١٧ محرم ١٢٥٥هـ .

على الاستفادة منها، ولحل بعض المشاكل الاقتصادية حاول خورشيد باشا شراء الغلال من البلدان المجاورة للأحساء فبلغ مجموع ما اشتراه من القمح والشعير عشرة آلاف إردب(۱)، كما لجأ إلى فرض الضرائب على الأهالي خاصة بعد تعيين حاكم جديد في المنطقة هو محمد رفعت الذي انتهج الظلم والبطش(۱) لتنفيذ سياسة محمد على باشا بتطويع الأحساء لخدمة أغراضه الآنية والمستقبلية.

وبعد أن تمكن خورشيد باشا من إطباق السيطرة على كامل أراضي الدولة السعودية الثانية ومنها الأحساء عمل على وضع الترتيبات الكفيلة بالحفاظ على تلك السيطرة ، وبما أن مركزه في نجد هو المعول عليه في ذلك فقد حاول تكثيف الوجود العسكري فيها عن طريق طلب المزيد من القوات خاصة الفرسان لاستخدامهم في تأديب بعض المناطق النائية حيث طلب إرسال خمس مئة فارس لهذا الغرض (٣) ، إضافة إلى حمولة أربع مئة جمل من الذخيرة ، وهذا دليل آخر على أن الهدف من الحملة ليس مجرد القضاء على الإمام فيصل بن تركي فحسب ؛ بل مد السيطرة على أرجاء الجزيرة العربية وبلدان الخليج العربي ، وإحكام السيطرة على نجد منعاً لظهور أي مقاومة مستقبلية منها .

وفي أواخر محرم ١٢٥٥هـ/ أبريل ١٨٣٩م غادر خورشيد باشا جنوبي نجد، وحين وصوله إلى الرياض أرسل إلى معاونه حسن أفندي الموجود في ثرمداء بمنطقة الوشم طالباً منه إرسال بعض أتباعه لتقدير زكاة المحاصيل الزراعية في جميع البلدان الخاضعة لحكمه في الأحساء ونجد(ن)، ثم اتخذ خورشيد باشا من ثرمداء قاعدة لحكمه وقرر الإقامة فيها، حيث انتقل إليها في بداية شهر ربيع

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٧) وثيقة (٩٨) حمراء.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (٦) وثيقة (٣٠) حمراء.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١١٢.

الأول سنة ١٢٥٥هـ/ يونيه ١٨٣٩م، وقام ببناء قصر له فيها واتخذه مقراً لحكومته هناك (١) ، بينما أسند إدارة الأمور في الرياض إلى خالد بن سعود (٢) .

وقد عمل خورشيد باشا بعد ذلك على جمع الجمال من قبائل نجد بشتى الطرق ، وكان هذا الإجراء شغله الشاغل ، حيث بلغ مجموع ما طلبه منها تسعة آلاف جمل ، وبسبب كثرة العدد وصعوبة توفيره فإن القبائل بدأت بالرحيل بعيداً عن مقر الحملة هرباً من عقاب خورشيد باشا المحتمل (").

كما قام بجمع المحاصيل الزراعية من بلدان نجد ، حيث أرسل جنوده لجلبها إليه في ثرمداء ، أما البلدان القريبة من مقر حكمه فقد كلف الأهالي بنقل محصولها إليه بأنفسهم (٤) ، وكان يهدف بتلك الإجراءات تدعيم موقف قواته وتأمين سبل العيش لها ، وفي الوقت نفسه إضعاف موقف الأهالي وإشغالهم بتوفير معيشتهم كي لا يتفرغوا لمقاومته .

وأدت تلك الإجراءات إلى سيطرة خورشيد باشا بشكل نهائي على شؤون نجد وتوطيد نفوذه فيها ، ليبدأ في التطلع إلى بلدان الخليج العربي متخذاً من سيطرته على الأحساء ، ومن تبعية كثير من تلك البلدان للدولة السعودية الثانية وسيلة لإدخالها تحت حكم محمد على باشا(٥٠) .

وقد تفاوت دور القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية في دعم الحملة وتسهيل مهامها أو معارضتها ؛ حيث كان لأمراء الحجاز دور مهم في ذلك عندما أسدى أمير ينبع عبد الله بن عبد المعين خدمات كبرى للحملة منذ أن كانت في

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٧) وثيقة (٩٨) حمراء.

عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن ضويان : المرجع السابق ، ورقة : ١٨ ، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على . . . . ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (٩٨) حمراء .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٥٣ .

المدينة المنورة ؛ وذلك حين كلفه خورشيد باشا بالسفر إلى نجد لمقابلة الإمام فيصل في منفوحة والتفاهم معه في مسألة رفع الحصار عن الرياض(١) ، كما تحمل ابن عبد المعين مضايقات بعض القادة والجنود المقيمين في الرياض الذين أصابهم طول الحصار بالملل وسوء الحالة النفسية مما دعاهم للتطاول عليه حين زار الرياض بعد مفاوضاته مع الإمام فيصل (٢) ، ولم يكن دور ابن عبد المعين دبلوماسياً فقط بل كان له دور عسكري تمثل بالإشراف على نقل الجنود والمعدات من الحجاز إلى نجد وبرز هذا الدور حين كان خورشيد باشا في عنيزة فأرسله إلى المدينة المنورة لذلك العمل ، وحين وصل إلى المدينة المنورة لم يجد المؤن الكافية لنقلها ، فما كان منه إلا أن سافر إلى ينبع التي يحظى بإمارتها لينقل منها حمولة ما يقارب ألفاً وخمس مئة جمل من المؤن دعماً لخورشيد باشا وحملته (٣) ، واستمر ابن عبد المعين في خدمة خورشيد باشا أكثر من سنتين ونصف وكان يلازمه في بعض الحروب والاشتباكات ولذا فقد أرسل خورشيد باشا إلى محمد على باشا واصفاً شجاعته وإخلاصه وموضحاً ظروفه المعيشية الصعبة التي تحتم مساعدته بإجراء مرتب شهري كاف له(١) ، وتشير الوثائق المصرية إلى أن بعض أعيان أمراء الحجاز قد عملوا مع خورشيد باشا مبعوثين من قبله إلى أمراء القبائل ورؤساء البلدان في نجد (٥) .

أما إمارة الحجاز الرسمية الممثلة بالأمير محمد بن عون ، فقد غاب دورها في دعم هذه الحملة أو مناوأتها وذلك نظراً لاستمرار احتجاز ابن عون في مصر لدى محمد على باشا ، وبقاء منصبه شاغراً طيلة تلك المدة (١) .

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٢٧١) زرقاء .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٤) وثيقة (٣٨) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٥) حمراء .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٤) وثيقة (٣٧) حمراء .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (٨٨) حمراء. رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون الجناب العالى ، ٢٤ ربيع الأول ٢٥٦ اه. .

<sup>(</sup>٦) أحمد دحلان : المصدر السابق : ٣٠٨ .

وفيما يتعلق بأمراء بني خالد فقد برز دورهم من جديد ولأول مرة منذ إبعادهم عن حكم الأحساء على يد الإمام تركي بن عبد الله سنة الاحد ١٨٣٥ م، حيث مكثوا في العراق منذ ذلك الوقت ، إلا أنهم سرعان ما رحبوا بالتعاون مع خورشيد باشا يدفعهم إلى ذلك رغبتهم المتجددة باستعادة مارة الأحساء ، خاصة بعد أن فقدوا الأمل بمساعدة على رضا لهم لتحقيق مطامعهم (۱) ؛ في ظل تحسن علاقاته بالدولة السعودية الثانية نتيجة لتطور الأحداث المترتب على عداء العثمانيين لمحمد على باشا .

ولقد كان خورشيد باشا على دراية تامة بمشاعر أمراء بني خالد ورغباتهم تلك ؛ فأراد الاستفادة من خدماتهم لتحقيق بعض أغراضه في المنطقة والمتمثلة بجعلهم قوة موالية له في الأحساء ذات الغنى الاقتصادي والمزايا المتعددة للاستفادة منها مستقبلاً ، مع حرمان الإمام فيصل من الاستفادة من تلك المزايا وإشغاله بقوة من خلفه تجعله محاصراً من خورشيد باشا من جهة وأمراء بني خالد من الجهة الأخرى ، إضافة إلى رغبته بقطع خط الرجعة على الإمام فيما لو فكر بالانسحاب من الدلم إلى الأحساء مثلما حدث سابقاً ، بجانب رغبة خورشيد باشا بالحصول عن طريق أمراء بني خالد على الجمال من تلك المنطقة (٢).

من هنا عمد خورشيد باشا منذ أن كان مع حملته في الحناكية للاتصال بأمير بني خالد محمد بن عريعر عن طريق أحد رجاله كي يقدم لمقابلته ، وبعد أن وصل خورشيد باشا إلى عنيزة قدم إليه ابن عريعر (٣) فأسند إليه إمارة الأحساء ، وأرسله للاستيلاء عليها وتمكن من الاستيلاء على القطيف بعد تغلبه على قوات

<sup>(</sup>١) عبد العزيز نوار : المرجع السابق : ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) عايض الروقى : حروب محمد على . . . : ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (٥) وثيقة (٧٦) حمراء.

هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٤٨

عمر بن عفيصان الذي حوصر في الأحساء من قبل ابن عريعر(۱) ، وبعد ذلك أرسل ابن عريعر إلى خورشيد باشا طالباً منه النجدات والمساعدة(۲) ، فأرسل له خورشيد باشا بعض القوات لإتمام السيطرة على الأحساء والتغلب على ابن عفيصان(۱) .

وعلى الرغم من سيطرة ابن عريعر على القطيف وإعلانه التبعية لحكومة محمد علي (1) ، إلا أنه فشل باستعادة إمارة المنطقة سواء لصالحه أو لصالح خورشيد باشا حيث توقف عند الأحساء ، ومن الواضح أنه لم يتمكن من دخولها والسيطرة عليها حيث لم يرد أي ذكر لذلك في المصادر والوثائق المعاصرة والتي كان آخر حديثها عن ابن عريعر إبان حصاره للأحساء (0) ، كما أن عمر بن عفيصان بقي أميراً في الأحساء خلال المدة التالية ولم يخرج منها إلا حين أرسل خورشيد باشا بطلبه بعد انتهاء معارك الدلم ، فما كان منه إلا الهرب خوفاً من بطشه ، فأرسل خورشيد أحمد السديري ليحل محله في إدارة المنطقة (1) ، مما أن ابن عريعر لم يتمكن من الوصول للإمارة على الإطلاق وإن كان قد أوضح نواياه العدائية تجاه الدولة السعودية الثانية ، وحاول دعم أعدائها في أحلك الظروف ، غير أنه لم يجن من ذلك شيئاً يذكر .

وفي الوقت الذي كانت قوات الدولة السعودية الثانية منشغلة في الصراع مع حملة خورشيد باشا حاولت عناصر تابعة لأمراء بني خالد تشتيت القوات السعودية في الأحساء حيث قام العماير بشن هجمات بحرية ضد القوارب السعودية في ميناءي القطيف والعقير ، وقبيل انتهاء حروب الدلم حاولوا تدبير

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٥) وثيقة (٧٦) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محمد نخلة ، المرجع السابق : ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٥) وثيقة (٧٦) حمراء .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز نوار: المرجع السابق: ٢١١.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (٥) وثيقة (٧٦) حمراء.

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٠٨.

مؤامرة عسكرية لصالح حملة خورشيد باشا وذلك بالتخطيط لمهاجمة القوات السعودية في الهفوف بغتة ، غير أن الأمر كشف في حينه وتم إعدام ثلاثة من مدبري المؤامرة(١).

ومن الواضح أن أمراء بني خالد قد بدؤوا يدركون نوايا خورشيد باشا العدائية تجاههم منذ سيطرته على الأحساء ، حيث قام بطرد العماير من القطيف ، بل إنه اتفق مع حكام البحرين على عدم السماح لهم بالعودة إليها دون إذن سابق منه (٢).

وتزايد موقف أمراء بني خالد سوءاً حين قدم محمد رفعت أفندي ليحل محل أحمد السديري في حكم المنطقة ، فعمل على استخدام البطش والقوة والإرهاب ، مما جعلهم يفقدون الأمل بالإمارة ، خاصة حين وفدوا إلى خورشيد باشا يطلبونها غير أنه رفض ، وجدد ثقته بمحمد رفعت أفندي ، لذا لم يكن من الغريب أن يشترك أمراء بني خالد وهم برغش بن زيد بن عريعر ومشرف بن دويحس بن عريعر وأخوه طلال بمؤامرة نتج عنها مقتل محمد أفندي نفسه في غرة شعبان ١٢٥٥ هم/ أكتوبر ١٨٣٩م (٣) ، مما أدى إلى إثارة الاضطرابات في الأحساء وإضاعة جهود محمد أفندي في دعم الحملة عن طريق جمع المؤن والغلال من المناطق المجاورة فسارع خورشيد باشا بتعيين محمد شرمي أفندي بدلاً منه ، للحفاظ على نفوذه وقوته التي حققها في المنطقة (١٠) .

وبذلك يتضح أن أمراء بني خالد حاولوا الاستفادة من والي العراق العثماني

<sup>(</sup>١) ج .ج .لوريمر : المرجع السابق :٣/ ١٦٣٨ .

<sup>(</sup>٢) محافظ عابدين : (٢٦٧) مرفق عربي للوثيقة (١٣٧) حمراء نقلاً عن : بدر الدين الخصوصي : المرجع السابق : ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق ٢/ ١١٠ ، وقد تم إعدام برغش بن زيد من قبل قوات محمد على باشا لذلك السبب . سعيد آل عمر: المرجع السابق: ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٨) وثيقة (٧٥) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول مقتل محمد رفعت واضطراب الأحوال في الأحساء ، ٢٣ شعبان ١٢٥٥ هـ .

علي رضا للعودة لإمارة الأحساء ، وحين فشلوا في ذلك لجؤوا إلى خصمه خورشيد باشا لتحقيق الغرض ذاته ، غير أن دعم خورشيد باشا لهم في البداية لم يكن إلاوسيلة لاستخدامهم لخدمة أهدافه إذ لم يلبث أن انفرد بحكم المنطقة ، وحينئذ قلب أمراء بني خالد له ظهر المجن ، وبدؤوا بإثارة المشاكل بوجهه والتآمر لقتل قادته ، فأصبح العداء مستحكماً بين هاتين القوتين المناوئتين للدولة السعودية الثانية حين تضاربت مصالحهما ، وبذلك أراد قادة محمد علي باشا إزاحة أمراء بني خالد من طريقهم لإحكام سيطرتهم على الأحساء وما وراءها .

أما موقف الدولة العثمانية من حملة خورشيد باشا ؛ فيتضح من خلال دور ولاية العراق العثمانية وما قام به كل من والي بغداد علي رضا باشا وقبطان البصرة تركجه بيلمز تجاهها ؛ فمن المعلوم مدى تحسن العلاقات بين علي رضا والدولة السعودية الثانية منذ أن أصبح محمد علي باشا عدواً للدولة العثمانية ، ولقد اتضح ذلك التحسن بشكل كبير إبان حملة إسماعيل بك السابقة على غبد ، وما قام به والي العراق من مكاتبات لحث الإمام فيصل بن تركي على الصمود والمواجهة ، غير أن تلك المكاتبات لم تصل إلى مساعدات ملموسة من شأنها تدعيم الموقف السعودي .

وحين تقدم خورشيد بقواته إلى نجد بدأ الإمام فيصل من جديد بمراسلة علي رضا طالباً منه الدعم والمساعدة (۱) ، وبدا التقارب واضحاً بين نجد والعراق كما عبر عن ذلك خورشيد باشا نفسه بتاريخ ٣ جمادى الأولى ٢٥٤هـ/ يوليو ١٨٣٨م (١) ، غير أن علي رضا أحجم عن تقديم المساعدات المطلوبة للإمام فيصل رغم اتحاد رغبتهما بهزيمة خورشيد باشا والقضاء عليه ، وقد عزا علي رضا موقفه ذلك إلى خوفه من إشاعة الخبر بين الناس (٣) ، غير أن هذا لا يبدو

<sup>(</sup>١) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٢٣٢ - ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) هناء العوهلي : المرجع السابق : ١٥٦ .

سبباً كافياً لتصرفه هذا ، وتبين إحدى الوثائق أن السبب الرئيس في ذلك ما وصل علي رضا من مكاتبات من أحد أعيان البحرين وهو السيد عبد الجليل طبطبائي زاده يحذره فيها من دعم الإمام فيصل ، وينصحه بأن ذلك الدعم سيؤدي إلى تقويته بشكل تصعب معه السيطرة عليه ، ولذا يجب «أن تكون مساعدته بأشياء صغيرة . . .»(۱) ، غير أن علي رضا لم يقدم مساعدات صغيرة ولا كبيرة لدعم الإمام فيصل بن تركي الذي أصبح الخطر يحيط به أكثر من ذي قبل خاصة حين بدأ خورشيد باشا تحركه من عنيزة باتجاه الرياض تمهيداً لمواجهة القوات السعودية في الدلم ، وهنا حاول الإمام فيصل بن تركي الاستنجاد بزعيم آخر من زعماء العراق العثمانية وهو قبطان البصرة تركجه بيلمز العدو اللدود لخورشيد باشا ، فأرسل إليه محذراً إياه من مغبة التقاعس عن نجدته ، وأن سقوط الدلم بيد خورشيد باشا سيفتح الطريق أمام قوات محمد علي باشا إلى الأحساء ومن ثم إلى البصرة ذاتها(۱) .

وقد جاء الرد من تركجه بيلمز في رسالة بعثها إلى الإمام فيصل أبلغه فيها بأنه يستبعد أن يكون خورشيد باشا يخطط للاستيلاء على البصرة ، وأنه يعتقد أن هذه مجرد إشاعة لا صحة لها ؛ لأن «الدولة العلية حفظها الله وقعت صلحاً مع محمد علي بشروط وروابط بوسايط جميع الدول ، وإذا خالف محمد علي فتحاربه جميع الدول ، فكيف يتحرك محمد علي إلى البصرة؟ ويتحارب مع جميع الدول؟ . . . » وهو بذلك يشير إلى صلح كوتاهية الذي أوقفت بموجبه حرب الشام الأولى سنة ٢٤٩ هـ/ ١٨٣٣م م ، كما بين تركجه بيلمز أن هدف حملة خورشيد باشا هو الاستيلاء على نجد وأخذ الأموال والرجال والأسلحة

<sup>(1)</sup> Hatt - i Humayan: no 23133. Tarihi: 8 - 10 - 1254.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (١٢١) أصلية ، رسالة من محمد (تركجة بيلمز) إلى الإمام فيصل ابن تركي يحذره فيها من خورشيد باشا . بدون تاريخ . وكذلك :عبد العزيز نوار : المرجع السابق : ٢١٤ .

وإرسالها إلى مصر ، وطلب من الإمام فيصل بن تركي أن يتعظ بأعمال محمد علي باشا في الشام ، وأوضح أن هدفه نصحه وتحذيره من خورشيد باشا «لأنه يسري في الإنسان كما يسري الدم في الجسد . . . . وإياك أن تأمنه . . . »(١) .

ويتضح من خلال رسالة تركجه تلك أنه لم يعد الإمام فيصل بمساعدة فعلية ، غير أنه قد أفصح عن عزمه على التصدي لخورشيد باشا بطريقة أخرى تتمثل بمحاولة التأثير في جنوده ، واجتذابهم إلى العراق لحرمان خورشيد من الاستفادة من خدماتهم (٢) ، إضافة إلى زيادة الاستعدادات العسكرية لمواجهة محتملة مع قوات محمد علي باشا فيما لو واصلت تقدمها إلى أطراف العراق (٣) .

ومن الواضح أنه على الرغم من استسلام الإمام فيصل بن تركي وتوقف فترة حكمه الأولى للدولة السعودية الثانية بإرساله إلى مصر إلاأن صموده ومقاومته للحملة خاصة في معارك الدلم قد نتج عنه شعور وطني قوي من قبل الأهالي صوره بعض الشعراء الذين أشادوا بذلك الموقف من قبل الإمام فيصل والذي تعرض للخيانة ممن عاشوا في كنفه ، بينما أثبت كثير من رجاله مدى ما يكنونه من ولاء لوقوفهم إلى جانبه ودعمهم ومشاركتهم له في اللحظات الحرجة التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة ، وقد كان الشاعر محمد المسلم (3) أحد الذين وصفوا هذا الموقف الشجاع ونظراً لمعرفته بعزيمة الإمام فيصل فقد تنبأ هذا الشاعر بنصر قريب للإمام فيصل ليرد اعتباره ويجعل من وقفوا ضده يسارعون إلى

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (١٢١) أصلية .

<sup>(</sup>٢) الوثيقة السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (٧) وثيقة (٧) حمراء . من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول تقرير وارد من البصرة عن الموقف من الحملة ، ٣ من ربيع الآخر ٢٥٥ اهـ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مسلّم أحد أبرز شعراء الأحساء ولا يعرف تاريخ ولادته أو وفاته ، غير أنه كان معاصراً للشاعر عبد الله بن ربيعة المتوفى سنة ٢٧٣ اهـ ، وكان محمد بن مسلم يتردد بين الأحساء والرياض لزيارة حكام الدولة السعودية الثانية . عبد الله الحاتم : المرجع السابق : ٢/ ٥٠ ، ١١٣ .

طلب عفوه (١) ، وهو ما تحقق بالفعل بعد فترة وجيزة ، ولاشك أن هذا الشعور يعبر عن رأي طبقة أكثرية الأهالي التي استمرت في ولائها للإمام فيصل بن تركى وللدولة السعودية الثانية .

أما النتيجة الحتمية للحملة فهي عودة سيطرة قوات محمد على على نجد والأحساء لما يقارب السنتين ، حاول خلالهما قادته وضع الأنظمة والقوانين لخدمة تلك السيطرة ، مع توفير المكاسب المادية لحكومتهم عن طريق استغلال إمكانات البلاد ، وتسخيرها لصالح أهداف والي مصر التوسعية التي تطلع لتحقيقها في الجزيرة العربية وعلى حساب الدولة السعودية الثانية والتي توقفت مسيرتها قسراً لبعض الوقت .

## سيطرة قوات محمد علي باشا على نجد والموقف منها:

على الرغم من تنصيب خالد بن سعود أميراً على نجد من قبل محمد علي باشا ومنحه رتبة جديدة هي «ميرالاي» وهي الرتبة التي تعلو رتبته السابقة «قائمقام» ، والتي سحبت منه (۲) ؛ إلا أن الحكم الفعلي كان بيد خورشيد باشا الذي أصبح يدير شؤون البلاد طوال فترة بقائه في نجد ، بينما بقيت سلطة خالد ابن سعود اسمية فقط (۲) ، ومن الواضح أن الهدف من تعيينه في ذلك المنصب يعود إلى رغبة محمد على باشا بكسب ولاء جزء من أهالي نجد لكونه من

كما وصف الرعايا عند راعي طوارفها عن الذياب الجياعي على الشدات في كل الوقاعي ونسي مروته من لايراعي ترا وصف الرعايا والإمام يواليها ويسقيها ويحفظ جزا الله خير ربع ساعدوه وفواله يوم خان به الصديق

<sup>(</sup>١) ومن ذلك قوله حاثاً على طاعة الإمام والوقوف معه ضد الأعداء:

عبد الله الحاتم : المرجع السابق : ٢/ ١٣٥-١٣٧ . (٢) كان خالد بن سعود قد فقد وسام القائمقامية في معركة الحلوة ؛فتم خصم قيمته من استحقاقاته

المالية : خديوي تركي : دفتر (٨٥٥) بند متفرقات .

<sup>(</sup>٣) ج .ج . لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٣٩ .

الأسرة الشرعية الحاكمة التي رسخت مكانتها لدى الأهالي منذ قيام الدولة السعودية الأولى .

وقد اقتصر دور خالد بن سعود على التنقل بين الرياض التي عين لإدارة الأمور فيها وبين ثرمداء حيث يقيم خورشيد باشا(١) ، وتظهر الوثائق انعدام أي دور أو سلطة فعلية لخالد ، حتى أنه حين عزم على تأديب بعض القبائل لاعتدائها على القوافل التابعة له والقادمة من الأحساء إلى الرياض محملة بالتمور ومصادرة حمولة مئة وخمسين جملاً منها منعه خورشيد باشا من ذلك ، وطلب منه القدوم إليه في ثرمداء ، مما جعله يكف عما عزم عليه ، وينفذ ما طلبه منه خورشيد باشا(٢) ، وحين سافر إلى الخرج بصحبة مئة وخمسين فارساً لجمع الجمال دون ترتيب سابق مع خورشيد باشا لقي اللوم والتأنيب(٦) ، ويتضح ضعف حكم خالد بن سعود وانعدام سلطته خلال تلك الفترة من خلال علاقاته الخارجية ، و على الرغم من أنه الأمير المعيّن على نجد ، وعلى الرغم من محاولة خورشيد باشا استغلال اسمه لاستعادة السيطرة على بلدان الخليج وساحل عمان إلاأن خالداً لم يكن له أدنى سلطة في هذا الجانب ؛ فقد كتب إلى أبناء السلطان سعيد سلطان مسقط طالباً منهم التعاون معه ، ودفع الزكاة لموفده سعد بن مطلق المرسل إلى هناك لمد السيطرة على بلدان المنطقة ، وجاءت صيغة الخطاب تحمل شيئاً من التهديد في حالة عدم التعاون والامتثال لما يحمله ذلك الموفد(٤) ، كما

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (٢٣٧) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون حول أخبار نجد ، ١٨ ذي الحجة ١٨٥هـ .

محافظ الحبَاز : محفظة (١٠) وثيقة (٢٨) حمراء . رسالة من أحمد باشا إلى مصر حول سحب القوات من الجزيرة العربية ، ٥ محرم ٢٥٦ اهـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (٢٣٧) حمراء . محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثبقة (٢٦) حمراء . ر

محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (٢٦) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون حول أحبار نجد ، ٥ محرم ١٢٥٦هـ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحباز : محفظة (١٠) وثيقة (١٠٤) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة ، ٢٥ محرم ٢٥٦ هـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٦) ، مرفق عربي بالوثيقة (١٨١) حمراء (٤٣) أصلية . رسالة من خالد ابن سعود إلى أبناء سلطان مسقط حول التزامهم بما كان على والدهم ، دون تاريخ .

أوضح في خطابه ذاك ضرورة دفع مبالغ مالية مادية إلى حملة خورشيد باشا(١).

أثار هذا الخطاب غضب محمد وثويني ابني إمام مسقط ، فأرسلاه إلى والدهما المقيم في زنجبار (٢) فبادر بإرسال رسالة إلى محمد علي باشا يبلغه فيها بما بدر من خالد بن سعود تجاه عمان ، ويحذره في الوقت نفسه من أن خالداً سيكون مصدر خطر على حكومة محمد علي باشا كما كان الإمام فيصل بن تركي من قبل ، وأخيراً طلب سلطان مسقط من محمد علي باشا كف أذى خالد ابن سعود عنه نظراً لحسن العلاقة بين عمان والقاهرة ولأن خالداً محسوب على دولة محمد علي باشا (٣) ، وقد كرر سلطان مسقط نفسه ما ورد في الخطاب في خطاب آخر أرسله إلى والي الحجاز أحمد باشا بعد يوم واحد من خطابه إلى والي مصر (٤) .

وليس من المستبعد أن يكون إرسال خالد بن سعود لخطابه المذكور بإيعاز من خورشيد باشا الذي رغب بمد سيطرته على بلدان الساحل العماني وأخذ الزكاة من مسقط ، غير أنه أراد أن يضفي طابع الشرعية على تصرفاته ، فجعل مطالبه من ابني إمام مسقط موقعة باسم خالد ابن سعود لكونه وريثاً لحكم أسرته في تلك المناطق ، وما ذاك إلا دليل آخر على ضعف حكم خالد وأن السيطرة الفعلية بيد خورشيد باشا .

ومهما يكن من أمر فإن موقف خالد بن سعود قد أصبح حرجاً بسبب تلك الرسالة ، إذ لم يلبث محمد علي باشا أن أرسل إلى أحمد باشا في الحجاز طالباً

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٩) مرفق (أ) بالوثيقة (١٨١) حمراء . رسالة من خالد بن سعود إلى أبناء سلطان مسقط ، دون تاريخ .

<sup>(</sup>٢) زنجبار جزيرة تجاه ساحل تنجانيقا بشرق أفريقيا وكان السيد سعيد يتخذها آنذاك عاصمة له إثر ضعف سلطته في عمان . الموسوعة العربية الميسرة : ١/ ٩٢٩-٩٢٩ .

<sup>(</sup>٣) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٦) مرفق عربي بالوثيقة (١٨١) حمراء (٤٣) أصلية . رسالة من إمام مسقط إلى محمد على باشا حول رسالة خالد بن سعود لأبنائه ، ١٤ جمادي الأولى ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٩) مرفق (ب) بالوثيقة (١٨١) حمراء . رسالة من إمام مسقط إلى أحمد باشا حول رسالة خالد بن سعود لأبنائه ، ١٥ جمادي الأولى ٢٥٥ اهـ .

منه الكتابة لإمام مسقط معتذراً عما حدث ، وأن ذلك بسبب صغر سن خالد وقلة خبرته ، وأنه سيكتب إليه للكف عن مثل هذه التصرفات (١) ، كما أرسل محمد علي باشا خطاباً آخر إلى خالد نفسه يطلب منه عدم التعرض لإمام مسقط ويلومه على تصرفه السابق (١) .

لقد عمل خورشيد باشا على إحكام سيطرته الإدارية على نجد متخذاً من ثرمداء مقراً له ولجنده منذ أوائل عام ٢٥٥ هـ/ ١٨٣٩م (٦) ، وبدأ بوضع ترتيبات حكمه مستنداً على عدد من قادته البارزين ، وقد قامت سياسة خورشيد باشا على ركائز في مقدمتها ربط نجد بالمدينة المنورة ، وتعيين وكيل دائم لشؤون نجد في المدينة كي يعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مطالبها ، كما حرص خورشيد باشا على ربط نجد بموانئ الخليج العربي لتسهيل اتصالها البحري ، ونظراً لإدراكه حاجة نجد لوقت كاف لإرساء دعائم الحكم فيها ، فقد عمل على استمالة الأهالي والتقرب إليهم ، وأخذ في انتقاد تصرفات القادة السابقين لحملات محمد علي باشا خاصة حسين بك وحسن أبي ظاهر اللذين ارتكبا أعمالاً وحشية مع الأهالي مما أدى إلى فرارهم خارج نجد ، ورأى خورشيد باشا ضرورة استمالتهم وإعادتهم إلى بلدانهم كي لا يكونوا مصدر خطر على حكمه (١٠).

كما حاول خورشيد باشا التقرب إلى العلماء والمشايخ فأكرم الشيخ محمد ابن مقرن الدوسري(٥) ، وأرسل محمد ابن الشيخ إبراهيم بن سيف إلى مصر

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٩) مرفق (ج) بالوثيقة (١٨١) حمراء . إرادة رقم (٢٥) إلى أحمد باشا بالرد على خالد بن سعود بعدم التعرض لإمام مسقط ، ٣ ذي القعدة ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (٤٠١) حمراء . رسالة من الجناب العالي إلى أحمد باشا وإلى خالد ابن سعود بالكف عن سلطان مسقط ، ٣ ذي القعدة ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٣) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٦) مرفق بالوثيقة (٦) أصلية . رسالة من خورشيد إلى أحمد باشا حول تصرفاته في نجد ١٣٠ محرم ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ عآبدين : محفظة (١٦٧) وثيقة (١٦٣) حمراء .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عبد الرحمن البسام: علماء نجد . . . : ٣ . ٩٤٠ .

لتلقي العلم في الأزهر(١) ، كما أنه لم يتعرض لمنصب القضاء أو يحدث به أي تغيير ، بهدف عدم إثارة مشاعر الأهالي وإشعارهم أن شؤون القضاء لا تعنيه بحال من الأحوال(٢) .

ويلحظ أن هذا السلوك من قبل خورشيد باشا أسلوب جديد لقادة محمد علي باشا الذين طالما تميزوا بالبطش والإرهاب ، ومن المؤكد أن الأسلوب الجديد يعود إلى اختلاف هدف الحملة إذ عد خورشيد باشا نجداً جزءاً من أملاك حكومة محمد علي باشا التي يجب الحفاظ عليها(٢) ، بينما كان هدف الحملات السابقة قمع الحركات الهادفة لإقامة الدولة السعودية الثانية(١) .

وقد قام خورشيد باشا بإجراء ترتيبات لقواته من جديد وأرسل إلى الحجاز كشفاً بأسماء الموجودين لديه وأسماء من ماتوا ، ومن نقلوا ، وحمل الكشف معلومات كاملة عن الجميع (٥) تمهيداً لمعرفة احتياجه الفعلي للقوات والعتاد ، والتركيز على الكيف وليس الكم في طلباته منها(١) .

أما عن علاقة خورشيد باشا بالقبائل فإنها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسألة تقديمها الجمال لجيشه الموجود في نجد ، وكان خورشيد باشا يرسل مندوباً من قبله لإبلاغ القبيلة بالعدد المطلوب منها تقديمه ، ومن يتوانى عن ذلك يكون مصيره الغزو ، والتأديب ، والاستيلاء على أملاكه ، ونظراً لأن تلك القبائل كانت على معرفة سابقة بتصرفات قادة حملات محمد على باشا فقد بادرت القبائل القريبة من ثرمداء بالرحيل إلى بيشه ورنية ، بل إن بعضها ذهب إلى الكويت بمجرد سماعها

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٥) وثيقة (٨٧) حمراء.

<sup>(</sup>٢) مالك رشوان ، المرجع السابق : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) إلكسى فاسلييف : المرجع السابق : ٢٢٦-٢٢٦ .

<sup>(4)</sup> Winder: op.cit. p.123.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (٧) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون الخديوي كشف باسماء من معه في نجد وكناهم ومن قتلوا ومن رحلوا إلى مصر ، ١ ذي القعدة ١٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز: محفظة (٦) وثيقة (٧٩) حمراء.

باقتراب خورشيد باشا وقواته من تلك البلدة (۱) ، كما أن مبالغة خورشيد باشا في تقدير الجمال المطلوبة كان دافعاً آخر لتلك القبائل للابتعاد عن مناطقها ؛ فقد طلب خورشيد باشا من قبيلة قحطان ستة آلاف ومن قبيلة مطير ثلاثة آلاف جمل ، ولم يقبل بدفع نصفها (۱) ، ولذلك فإن الدويش زعيم قبيلة مطير عرض تسليم خورشيد سبع مئة جمل فقط هي ما يستطيع دفعه ، واعتذر بأن قبيلة مطير لا تطيعه في تقديم المطلوب (۱) ، وقد رفض خورشيد باشا قبولها وأوفد إليه عبيد ابن رشيد لحثه على تقديم العدد المطلوب (۱) ، وحين اعتذر الدويش قام خورشيد باشا بالقبض على أحد أبنائه وربط إطلاق سراحه بتقديم ثلاثة الآلاف جمل المطلوبة ، وعندئذ انتقل الدويش من نجد إلى الأحساء (۱) ، ومنها اتجه إلى حدود العراق غضباً من هذا التصرف ، وحينئذ أطلق خورشيد باشا سراح ابنه وأرسل العراق غضباً من هذا التصرف ، وحينئذ أطلق خورشيد باشا سراح ابنه وأرسل واليه مندوباً يطلب منه العودة (۱) ، خشية من تعاونه مع والي العراق علي رضا ضد قوات محمد على باشا في نجد .

كما طلب خورشيد باشا ثلاثة آلاف جمل من شيخ قبيلة عتيبة سلطان بن ربيعان وطلب العدد نفسه من قبيلة سبيع وقبيلة العجمان(٧)، ولقد حظي

محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (١٣٠) حمراء .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٤) وثيقة (١٣٥) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (١٣١) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول جمع خور شيد باشا للجمال .

<sup>(</sup>٤) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٦) وثيقة (٤) أصلية (٨٩) حمراء . رسالة من محافظ المدينة إلى صاحب الدولة ، غرة صفر ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (١٣١) حمراء .

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز: محفظة (٩) وثيقة (١٧٤) حمراء.

<sup>(</sup>٧) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٦) وثيقة (٤) أصلية (٨٩) حمراء . كما طلب خورشيد ثلاثة آلاف جمل من قبيلة عنزة ، و خمسة آلاف جمل من قبيلة قحطان ، وتشير بعض الوثائق إلى أن المطلوب من قبيلة مطير أربعة آلاف جمل وليس ثلاثة آلاف . محافظ الحجاز : محفظة (٨) وثيقة (٤) حمراء . رسالة من أحمد باشا إلى حسين باشمعاون الخديوي حول أخبار قبائل نجد والجمال المطلوبة منها ، ٥ رجب ١٢٥٥هـ .

موضوع جمع الجمال باهتمام والي الحجاز أحمد باشا الذي بادر بشن هجمات بالاتفاق مع خورشيد باشا ضد بعض القبائل خاصة قبيلة عتيبة وقبيلة قحطان وقبيلة سبيع التي تأخرت بدفع المطلوب ورحلت عن مساكنها(۱) ، بل إن أحمد باشا أرسل إلى مصر مستفسراً عن إمكانية شراء جمال الحجاج القادمين من الشام ، غير أن الرد الوارد إليه من مصر منعه من ذلك نظراً لضعف تلك الجمال وقلة تحملها وأن الأولى جمال القبائل في نجد(۱) ، مما حدا بخورشيد باشا إلى حث شيوخ قبيلة قحطان وقبيلة شمر وقبيلة عنزة على سرعة توفير الأعداد المتبقية والتي قدرها بـ تسعة آلاف وخمس مئة جمل(۱) .

وعلى الرغم مما أبداه خورشيد باشا من لين في علاقته ببلدان نجد وحاضرتها إلا أنه أظهر حزماً كبيراً مع البادية وقبائلها والتي كان ينظر إليها نظرة عداء واضحة ، حيث يرى ضرورة استخدام القوة معها لإجبارها على دفع المطلوب من الجمال والزكاة ، ولحماية القرى من هجماتها ، وكان يرى أن كون بعض القبائل تحت سلطته لايعني خضوعها له تماماً (١٤) ، كما يصف خورشيد باشا قبائل نجد بالقوة ، والتحمل ، والصبر (٥) ، مؤكداً أن تلك القبائل لن تدفع الزكاة له ،

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (٧) وثيقة (١٥٧) حمراء.

محافظ الحجاز : محفظة (٨) وثيقة (٤٤) حمراء . رسالة من خورشيد إلى باشمعاون حول غزو أحمد باشا قبيلة سبيع ، ١١ جمادي الآخرة ١٢٥٥هـ .

محافظ الحجاز: محفظة (٨) وثيقة (٥٨) حمراء. رسالة من أحمد باشا إلى باشمعاون حول عزمه على السفر إلى نجد للتشديد على بعض القبائل لتقديم الجمال المطلوبة منها ، ١٤ جمادى الآخرة ٥٨ ١٥٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٩) وثيقة (١٣٣) حمراء. رسالة من أحمد باشا إلى باشمعاون حول استمرار العمل بجمع الجمال ومدى إمكانية شراء جمال الحجاج، ١٦٠ رمضان ١٢٥٥هـ.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (١٦) حمراء . رسالة من خورشيد إلى الباشمعاون حول تعهد شيوخ القبائل بتقديم الجمال ، ٤ شوال ٢٥٥ اه. .

<sup>(</sup>٤) محافظ عابدين : محفظة (١٦٧) وثيقة (١٦٣) حمراء .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (٨) وثيقة (٤) حمراء .

لأنها موالية للإمام فيصل بن تركي ، ولا تزال تعارض وجود الحملة في أراضي نحد(١) .

وتبعاً لهذه النظرة العدائية من خورشيد باشا تجاه القبائل لم يكن مستغرباً أن يبادر بعضها إلى إعلان العصيان ، ورفض دفع الزكاة ، وتقديم الجمال والمماطلة في ذلك ، بل إن بعضاً منها بدأ يهاجم القوافل الممونة لقوات خورشيد باشا حيث أغارت قبائل العجمان على قافلة تمر مكونة من مئة وخمسين جملاً في طريقها من الأحساء إلى الرياض (٢) ، وأخذوا جميع حمولتها في وقت كانت قوات خورشيد باشا تعاني من نقص الغذاء (٣) ، كما أن جزءاً من قبيلة شمر قد أصبحت على عداء مع الحملة ، وكانت تثير المشاكل ضدها ، وسرعان ما تلجأ إلى حدود العراق حيث تجد الحماية من الشيخ صفوق الجربا زعيم عشائر شمر المقيمة في تلك الجهات ، والذي منح حكم وإدارة تلك المنطقة من قبل السلطان العثماني (١) المناوئ لخورشيد باشا وتحركاته في نجد ، والمناوئ في المقام الأول لحكومة محمد على باشا في مصر .

وقد بدأت تلك الاضطرابات بالتنامي والانتشار داخل بلدان نجد نفسها مما أدى إلى نشوب نزاعات ومصادمات بينها كما حدث بين أمير بريدة عبد العزيز آل عليان وأمير جبل شمر عبد الله بن رشيد ؛ إضافة إلى اعتداءات قام بها عربان السهول ضد أهل سدير نتج عنها وقوع بعض القتلى والجرحى ، مما أدى إلى فشل خورشيد باشا بمحاولته كسب الأهالي فبادر كثير منهم للهرب إلى جنوبي نجد والاحتماء بأهلها ، ولعل مما زاد من ذلك الموقف ما عاناه الأهالي بعد ذلك

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (١٠٤) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثبقة (٦٠) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (٢٦) حمراء.

<sup>(</sup>٤) محافظ عابدين : محفظة (١٦٧) وثيقة (٦٣) حمراء . مما يؤكد أن العثمانيين سعوا لإيواء أولئك المعارضين لخورشيد باشا وحملته ، وأوعزوا إلى صفوق الجربا باستقبالهم وحمايتهم .

من إجبارهم على دفع الضرائب الباهضة ، ومصادرة المحاصيل الزراعية ، في ظل القحط الشديد الذي أصاب بلادهم خلال تلك الفترة ، وما صاحب ذلك من ارتفاع شديد في الأسعار (۱) ، وفي ظل الكساد التجاري الذي أصاب تجارة قوافل العقيلات النجدية جراء حروب وتحركات حملة خورشيد باشا (۲) منذ وصولها نجداً ثم امتدادها للأحساء والخليج العربي مما أدى إلى تعطيل الحركة التجارية لتلك القوافل ، بعد أن كانت رافداً مهماً من روافد الاقتصاد في نجد .

لقد حاول خورشيد باشا الاستفادة من إمكانات الأراضي الزراعية التي سيطر عليها في نجد ، فأحصى بلدانها وما يمكن أن تقدمه من زكاة ، وما يمكن شراؤه منها لتمويل الحملة ، فبلغ المقدار المحصل من الزكوات حوالي ٢٠١ إردباً بينما وصل مقدار ما تم شراؤه من الغلال حوالي ٢٠١٤ إردباً ، وذلك في سنة ٥٥١ هـ/ ١٨٣٩م (٣) ، وقد أخذ خورشيد باشا نصف المحصول (٤) ، بينما ترك النصف الآخر قوتاً للأهالي للموسم الجديد ، غير أن ما أخذه لم يكن كافياً لقوت جنوده ، لذا لجأ إلى طرق أخرى من شأنها زيادة الإنتاج مستقبلاً فعمل على إعادة بعض المزارعين الذين هربوا من نجد ، وقدم لهم بعض المبالغ سلفة ليعملوا لإصلاح الأراضي في نجد وزراعتها ، كما طلب منهم حفر ترعتين في ليعملوا لإصلاح الأراضي في نجد بل امتد للأحساء التي عمل على استصلاح الخرج (٥) ، ولم يقتصر ذلك على نجد بل امتد للأحساء التي عمل على استصلاح أراضيها حيث أتم زراعة ألف فدان منها ، وأخذ من أهالي الأحساء مقدار ١٤٠٠ إردبً من الأرز على أنه زكاة عن سنة ٢٥٤ هم ١٨٣٨م ، غير أنه اتضح له بعد ذلك أن الأهالي سبق أن دفعوا زكاة تلك السنة لحاكم الأحساء من قبل الإمام ذلك أن الأهالي سبق أن دفعوا زكاة تلك السنة لحاكم الأحساء من قبل الإمام

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١١٢-١١٣ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : نجديون وراء الحدود . . . : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (١٦٧) وثيقة (١٦٣) حمراء.

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (١٥٦) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول الزراعة في نجد ، ١ ربيع الأول ٢٥٥ ١هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (٧) وثيقة (١٥٦) حمراء.

فيصل بن تركي ، وقد انتظم أهالي الأحساء في دفع الزكاة لخورشيد منذ العام ١٢٥٥هـ/ ١٨٣٩م (١) ، كما حاول خورشيد الحصول على الغلال عن طريق الشراء من جهات خارجية من الكويت وفارس ، وقام بالكتابة إلى القنصل البريطاني في بوشهر للحصول على مساعدته في توفير الغلال المطلوبة (٢) ، وفي الوقت نفسه ألح على حكومة الحجاز لتوفير المؤن وإرسالها إلى نجد لعدم كفاية ما تم توفيره من الجهات المذكورة (٦) ، إضافة إلى محاولته التمون من الموجود في خزائن قواته في بلدان نجد كالرس وجبل شمر (١) .

وعلى الرغم من تلك الجهود التي بذلها خورشيد باشا لحل مشاكله الاقتصادية إلاأنه ظل يعاني من النقص في المؤن وأصبح مطالباً بسداد الديون المستحقة لأهل نجد وهي عبارة عن قيمة ما اشتراه من محاصيل لم تدفع قيمتها بعد ، لذا عرض الأمر على حكومة محمد علي باشا ، وطلب إرسال المبالغ اللازمة لسداد الديون (٥) ، فتم إرسال ثلاثة آلاف كيس من النقود من مصر لهذا الغرض ، وحين أراد محافظ المدينة المنورة إبقاء ألفين منها في خزينة المدينة عارضه خورشيد باشا ، وأصر على إرسال المبالغ كاملة نظراً لكثرة الديون والتي أرسل كشفاً بها إلى حكومة محمد علي باشا(٢) ، ويتضح من خلال ذلك مدى المعاناة الاقتصادية لخورشيد باشا وحملته مما جعل مصروفاتها عبئاً اقتصادياً على

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (١٠٤) حمراء.

<sup>(</sup>۲) محافظ الحجاز : محفظة (۷) وثيقة (١٥٦) حمراء .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٦) وثيقة (١١٣) حمراء . رسالة من سليم باشا إلى عباس باشا ، ١٤ ذي القعدة ٢٥٤ هـ .

محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (١١٤) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول طلب الحنطة لتموين الجيش ، ٩ شوال ١٢٥٥ه.

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (١٠٤) حمراء.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (٨) وثيقة (٧٧) حمراء. رسالة من خورشيد باشا إلى الباشمعاون حول الديون المستحقة لأهل نجد ، ٢٣ شعبان ١٢٥٥هـ.

<sup>(</sup>٦) محافظ الحجاز : محفظة (٨) وثيقة (٧) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى الباشمعاون حول ضرورة صرف المبلغ المرسل من مصر لكثرة الديون ٣٠ شعبان ٢٥٥ اهـ .

خزائن محمد علي باشا في مصر(١).

ولم تقتصر مشكلات خورشيد باشا على الصعوبات الاقتصادية بل عاني من مشاكل أخرى كاعتداءات القبائل على القوافل الممونة لقواته مما أدى إلى اختلال الأمن بين بلدان نجد بعضها مع بعض ، وبينها وبين الأحساء أحد مراكز التموين(١) ، كما عاني خورشيد باشا من تمرد بعض قادته مثل سليمان المللي الذي أقدم على تصرفات فردية بأخذ بعض الجنود من المدينة إلى نجد دون موافقة خورشيد باشا ومحافظ المدينة مما جعل خورشيد باشا يرفع الأمر إلى محمد على باشا شخصياً(٣) ، كما أن زبير أغا كان كثير الخالفة لأوامره مما جعله يرفع تقريراً عن سلوكياته إلى محمد على باشا مبلغاً إياه بعدم صلاحيته للعمل(١) ، والشك أن عملية استبدال هؤلاء القادة كانت تستغرق وقتاً طويلاً من شأنه التأثير في حكم خورشيد باشا في نجد ، وبجانب ذلك عاني خورشيد باشا من بعض مشكلات البريد المتمثلة بتأخر وصول الرسائل إليه عن الوقت المحدد لها وهو نحو عشرين يوماً ، حيث أصبح وصولها إليه يستغرق ما بين خمسين إلى ستين يوماً وهي مدة طويلة جداً ، لذا أرسل إلى محمد على باشا يبلغه بالمشكلة ، وبأن تأخر الرسائل ناتج عن تقصير المسؤولين في المدينة المنورة(°) ، فصدرت الأوامر إلى محافظ المدينة المنورة بعدم تأخير الرسائل لديه ، إلاأن المحافظ المذكور أوضح

<sup>(</sup>١) مالك رشوان : المرجع السابق : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (٩) وثيقة (٢٣٧) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (٨) وثيقة (١٧) حمراء . رسالة من سليم باشا إلى صاحب الدولة يشتكي تصرفات سليمان المللي ، ٣ جمادي الآخرة ١٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٨) وثيقة (١٥) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون حول سوء أعمال زبير أغا ، ٣ جمادي الآخرة ١٢٥٥ هـ .

محافظ الحجاز : محفظة (٨) وثيقة (٣٣) حمراء . رسالة من خورشيد باشا أغا إلى باشمعاون حول سوء أعمال زبير أغا ، ٩ جمادي الآخرة ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز :محفظة (٧) وثيقة (٦) حمراء مكرر . رسالة من خورشيد باشا إلى باشمعاون حول تأخر وصول الرسائل إليه ،٣ ربيع الثاني ٢٥٥ ١هـ .

أن الرسائل تتأخر حين تصل في وقت لا يوجد به رحلات بريدية بين المدينة وثرمداء مما يجعله مضطراً لاستئجار هجان خاص لها تبلغ أجرته ست مئة قرش ، ونظراً لارتفاع الأجرة بهذا الشكل يعمد إلى إبقائها يومين أو ثلاثة حتى ترسل مع غيرها ، كما أوضح أن بعض الرسائل تتأخر في ينبع ، فصدرت الأوامر من محمد علي باشا إلى محافظ ينبع بعدم تأخير الرسائل أن ، فيما بقيت مشكلة ارتفاع الأجرة وإبقاء بعض الرسائل في المدينة انتظاراً لرسائل أخرى دون حل .

إضافة إلى ذلك عانى خورشيد باشا من قلة الكتاب في إدارته حيث إن الموجودين لديه لا يكفي عددهم لإتمام العمل في ظل النشاط المكثف الذي تقوم به الحملة ، وكثرة الرسائل المرسلة إلى مصر والحجاز وزعماء القبائل وغيرهم ، ورغم أن خورشيد باشا قد أرسل إلى مصر طالباً حل هذه الأزمة في صفر ٥ ٢٥هـ / ١٨٣٩م ، إلا أنه لم يأت الرد إلا في جمادى الآخرة من تلك السنة (٢).

ومهما كان حجم تلك العقبات والمشاكل التي اعترضت خورشيد باشا لبسط نفوذه وسيطرته على نجد فإن تحركات محمد علي باشا داخل الجزيرة العربية وفي بعض بلدان الخليج العربي وتطلعه إلى العراق وساحل عمان قد أدت إلى اصطدامه بمصالح بريطانيا الدولة العظمى ذات النفوذ الدولي والوجود المكثف في مياه الخليج العربي وسواحله ، والتي رأت ضرورة إيقاف مطامع محمد علي باشا ووضع حد لالتطلعه إلى الخليج العربي وبلدانه بل لسيطرته على نجد وغيرها من بلدان شبه الجزيرة العربية والشام مما هو أملاك للدولة العثمانية ، لذا فقد جاءت معاهدة لندن سنة ٢٥٦ م هر ١٨٤٠م ضربة قاصمة له

<sup>(</sup>۱) محافظ الحجاز : محفظة (۸) وثيقة (۹۷) حمراء . رسالة من محمد أغا إلى باشمعاون حول سبب تأخر الرسائل عن خورشيد باشا ، ٩ جمادي الثانية ٢٥٥ اهـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (١٤٧) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى رئيس المعاونين حول ضرورة إرسال كتبه إلى نجد .

ولتوسعاته ، وبداية عهد جديد للبلدان التي أخضعها قسراً لسيطرته وحكمه .

## معاهدة لندن وأثرها في الأحداث التاريخية في نجد (١٢٥٦هـ/ ١٨٤٠م) :

أثارت تحركات محمد علي باشا العسكرية والسياسية في الجزيرة العربية والخليج العربي ، وما سبقها من تحركات في الشام الريبة والقلق لدى الدول الأوربية وعلى وجه الخصوص بريطانيا ذات المصالح الحيوية في تلك المناطق ، التي تعد طريقها الموصل إلى الهند ومستعمراتها الأخرى في الشرق(۱) ، لذا فإن الساسة البريطانيين لم يكونوا بوضع يسمح بالسكوت إزاء التقدم العسكري لقوات محمد علي باشا في تلك المناطق في وقت يعلن فيه والي مصر عزمه على الاستقلال عن السيادة العثمانية سنة ٢٥٤ هـ/ ١٨٣٨م (١) وهو الوقت نفسه الذي يتابع فيه باهتمام بالغ أخبار تقدم حملة قائده خورشيد باشا في نجد وما يليها من مناطق الخليج العربي .

غير أن تقدم تلك الحملة إلى الأحساء وتهديدها المرتقب للعراق قد حث بريطانيا لاتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة تلك التحركات ، فعملت على إحكام السيطرة على الخليج العربي بالاستيلاء على جزيرة خرج kharej ، والتقرب إلى أمراء وشيوخ المنطقة ، والسيطرة على البحر الأحمر عن طريق الاستيلاء على عدن ، وإغلاق باب المندب أمام الشق الآخر من قوات محمد علي باشا الموجودة هناك ، وفي الوقت نفسه عملت بريطانيا على مساندة الدولة العثمانية المهددة من قبل قوات محمد علي باشا(") ، وتوالت الإنذارات البريطانية لمحمد علي باشا وقادته بعدم المساس بالمصالح البريطانية (١) .

<sup>(</sup>١) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ٤١٤ .

<sup>(</sup>٢) سليمان الغنام: المرجع السابق: ١٠٥٠

<sup>(</sup>٣) محمد نخلة : المرجع السابق : ٨٧ ، ٨٥ .

<sup>(4)</sup> EL - Battrik: op. cit, p. 241.

ورغم محاولات محمد علي باشا الجادة بعدم إثارة بريطانيا ضد تحركاته الأمر الذي جعله يتوقف عن دعم خورشيد باشا بإرسال السفن العسكرية إلى الخليج العربي ، ويطلب وقف تقدم قواته نحو تلك الجهات (۱) إلا أن ذلك لم يكن كافياً لطمأنة البريطانيين الذين عملوا على تدويل تلك المسألة ، وإدخال الدول الأوربية في النزاع بين السلطان العثماني وواليه في مصر ، مما جعل الموقف في غير صالح محمد علي باشا خاصة بعد نشوب الحرب الثانية في الشام ، وانتصار القوات المصرية على الجيوش العثمانية ، وخسارة العثمانيين لقواتهم البرية والبحرية ، واقتراب سقوط عاصمتهم بيد والي مصر (۱) ، وهو وضع يتيح لبريطانيا ومعها روسيا والنمسا وبروسيا (۱) التدخل الحاسم لإعادة الأمور إلى نصابها ووقف تحركات محمد علي باشا و (القائه في النيل) على حد تعبير وزير الخارجية البريطاني بالمرستون Palmereston (۱).

كانت تلك هي الظروف التي وُقِّعت فيها معاهدة لندن الشهيرة من قبل بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا والدولة العثمانية بتاريخ ١٥ من جمادى الأولى ٢٥٦هـ/ ١٥ يوليو ١٨٤٠م، والتي اقتضت ضرورة حماية تلك الدول

<sup>(</sup>١) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٧) وثيقة (٢) أصلية ، (٣٧) حمراء ، رسالة من خورشيد باشا إلى عباس باشا يستفسر فيها عن المحذورات التي تمنع إرسال السفن إليه ، ١٩ محرم ١٩٥هـ .

<sup>(</sup>٢) عايض الروقي : حروب محمد على . . . : ٤١٤ ، ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) كانت لروسياً مصالح في الدولة العثمانية بمقتضى معاهدة (إنكيار سكليسي ١٨٣٣م) ، وترغب في التفاهم مع بريطانيا لاستمرار تلك المصالح ، أما النمسا فقد عرف عنها السياسة التقليدية الرامية للحفاظ على الوضع القائم ومنع الثورات الانفصالية ، كما أنها تسعى للحيلولة دون تمكن النفوذ الروسي في الأراضي العثمانية ، بينما لم تكن بروسيا ترغب بنشوب حرب أوربية ، وفي الوقت نفسه كانت على عداء تاريخي مع فرنسا المقربة من محمد على باشا والتي تحاول الإصلاح بينه وبين الدولة العثمانية ، الأمر الذي جعل دورها في معاهدة لندن يأتي متأخراً ولم تنضم للمعاهدة إلا في ٣٧ جمادى الأولى ١٢٥٧هـ ١٨٤٧ يوليو ١٨٤١م . بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية . ترجمة جلال يحيى . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٨م : ١٢٥ - ١٤١ . عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق : يحيى . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٨م .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم خليل أحمد : تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني ، الموصل : جامعة الموصل ، ٢٠٣ هـ/ هـ/ ١٩٨٣ م : ١٦٤ .

للدولة العثمانية ، ووضع قواتها بخدمة السلطان العثماني لمواجهة محمد على باشا ، وإلزامه بقبول ما تم الاتفاق عليه بخصوص حل الأزمة القائمة بينه وبين السلطان ، حيث تقرر منح محمد على باشوية مصر وراثة في أسرته على أن تظل ولاية عثمانية مرتبطة بالدولة بدفع الضرائب ، وتحديد جيشها وأسطولها ، وأن يحتفظ بالشام الجنوبية (عكا) طيلة حياته فقط ، مقابل انسحابه من جميع الأراضي التي استولى عليها من قبل ، فإن لم يقبل بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ المعاهدة تنتزع منه ولاية عكا وتبقى له مصر ، وإن لم يقبل خلال عشرة أيام أخرى يحق للسلطان العثماني سحب ما قد منحه لحمد على باشا ، ورغم انقضاء المهلتين الأولى والثانية دون موافقة محمد على باشا ، وتحرك الأساطيل الحربية الأوربية بزعامة بريطانيا وإخراجها لقواته من الشام بالقوة ، وأخيراً حصارها للإسكندرية إلا أن مساعى ووساطة بريطانية كفلت له حق الحصول على ولاية مصر وراثة مقابل تطبيقه لبنود المعاهدة ، وسحب قواته من الشام ، والجزيرة العربية ، وما سواهما من أراض عثمانية(١) ، حيث صدر فرمان الباب العالي بالموافقة على ذلك في ذي الحجة ٢٥٦ اهـ/ فبراير ١٨٤١م منهياً بذلك الصراع المرير بين الدولة العثمانية وواليها في مصر (٢).

والمهم في الأمر أن تلك المعاهدة قد أكدت انسحاب قوات محمد علي باشا من كل أرض استولى عليها بالقوة ومنها في المقام الأول الجزيرة العربية خاصة إقليمي نجد والأحساء.

ويرى البعض أن انسحاب خورشيد باشا وقواته من الجزيرة العربية كان تنفيذاً لقرارات المعاهدة ، وأن الأوامر وردت إلى ذلك القائد بتنفيذ القرارات والعودة

<sup>(</sup>۱) محمد كمال الدسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقية. القاهرة: دار الثقافة، ١٩٧٦ م: ٥٨٥-١٨٥ د. ١٨٩-١٨٥ د. ١٨٩-١٨٥ وبها النص الإنجليزي للمعاهدة.

<sup>(</sup>٢) مالك رشوان . المرجع السابق : ٣٦٣، ٣٦٠ .

إلى مصر (۱) ، غير أن الوثائق تبين أن فكرة سحب القوات قد تكونت لدى محمد علي باشا منذ الثاني من رجب ١ ٢٥ هـ/ ١ سبتمبر ١٨٣٩م بموجب الإرادة رقم ٢١ الصادرة آنذاك ، والمتضمنة حصر مهمة خورشيد باشا بتثبيت الحكم لصالح خالد بن سعود ، وجمع الجمال ثم العودة إلى مصر ، ليقفل باب المصروفات الذي فتح لنجد (۲) ، وتكرر طرح أمر الانسحاب مرة أخرى من قبل محمد علي باشا بتاريخ ١ ١ من ذي الحجة ١ ٢٥٥ هـ/ فبراير ١٨٤٠م وفي ١ ٢ ربيع الأول ٢٥٦ هـ/ مايو ١٨٤٠م أبلغ محمد علي باشا والي الحجاز أحمد باشا بأن خورشيد باشا على وشك الانسحاب من نجد ، وطلب منه الانضمام اليه في طريق عودته ومهاجمة بلدة الجديدة (٤) ، مما يدل على أن محمد علي باشا كان عازماً على سحب قواته من نجد قبل معاهدة لندن بحوالي عشرة أشهر (٥) .

وواقع الأمر أن إقدام محمد علي باشا على ذلك القرار ، لم يكن إلا بعد إدراكه لخطورة الموقف الذي أصبح يحيط به ، وإلا فليس من المعقول أن يتنازل عن كل مكتسباته التي حققها خلال السنوات الأخيرة والتي توجها أخيراً بالسيطرة على الجزيرة العربية ، ووصل بسطوته إلى بلدان الخليج العربي وسواحله الغربية .

ويمكن تلمس الدوافع الحقيقية لاتخاذ ذلك القرار من خلال التهديدات

<sup>(</sup>۱) مقبل الذكير: تاريخ ... (مطالع السعود): ۱/ ۹۰ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على ... : ۳۸۹-۳۸۹ ؛ عبد الفتاح أبو علية: تاريخ الدولة السعودية الثانية: ۷۲ ؛ محمد العيدروس: السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي ، ط۱ ، أبو ظبى : دار المتنبى ، د .ت .ن . ۲۳ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (٨) وثيقة (دون رقم ) ، إرادة رقم ( ٢١) صادرة إلَّى خورشيد باشا لسحب قواته من نجد ، ٢ رجب ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (٢٨) حمراء.

<sup>(</sup>٤) محافظ ذوات : محفظة (١) وثيقة (١٣٢) رسالة من الجناب العالي إلى أحمد باشا حول الهجوم على الجديدة ، ١٢ ربيع الأول ٢٥٦ هـ .

<sup>(</sup>٥) عايض الروقي : حروب محمد علي . . . : ٤٤٦ .

البريطانية المستمرة له بوقف تقدم قواته وسحبها ، الأمر الذي شكل قلقاً للباشا(۱) ليتخذ عندئذ خطوات جادة بسحب قواته تلك اتقاء لغضب بريطانيا التي بدأت العمل لتكوين تحالف دولي ضده ، إذ من المؤكد أن توقيع معاهدة لندن لم يتم بين عشية وضحاها بل سبقه اتصالات مكثفة بين الدول المعنية سمع محمد علي باشا بها فحاول تهدئة الموقف الدولي إزاء تحركاته .

كما أن محمد علي باشا أراد تضييق ميادين حروبه ليركز جهوده في الشام التي تأزم الموقف فيها ، فحاول عدم تشتيت قواته استعداداً للمصاعب المقبلة (۲) ، في وقت يذهب بعض الباحثين إلى القول إن هدفه من الانسحاب هو الدفاع عن مصر ضد الأسطول البريطاني المرابط حول الإسكندرية (۲) ، إلا أننا نستطيع القول إن المصاريف الباهضة التي تكلفتها خزينة محمد علي باشا لإمداد تموين قوات خورشيد باشا المرابطة في الجزيرة العربية قد ساهمت باتخاذ القرار حيث تبين الوثائق أن محمد علي باشا حين أمر خورشيد بالانسحاب أراد إغلاق «باب المصروفات الذي فتح لنجد . .»(٤) ، إضافة إلى الصعوبات التي أصبحت تعانيها تلك القوات نظراً لابتعادها عن مصر وعن مركز التموين في الحجاز الأمر الذي جعل خورشيد باشا يظل فترة خمسة أشهر دون تلقي أية أخبار من القاهرة فأصبح في شبه عزلة (٥) .

ويمكن القول: إن الأسباب السالفة دفعت محمد علي باشا لاتخاذ قرار الانسحاب، ثم جاءت معاهدة لندن وما تلاها من إجراءات لتؤكد ضرورة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) مالك رشوان : المرجع السابق : ٣٦٧-٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : Battrik: op.cit, p.24 . ١١٩ . . . .

سعيد بدير الحلواني: العلاقات بين مصر والحجاز ومجد في القرن ١٩م، ط١، د .م .ن، د .ن، AL - Amr: op.cit, p.249، ٥٨: ١٩٩٣

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (٨) بدون رقم ، إرادة (٢١) .

<sup>(</sup>٥) محافظ عابدين : محفظة (٢٦٧) وثيقة (٢) أصلية (٣٧) حمراء .

إكمال الانسحاب() ، ولذا فإن التحركات الأولى لخورشيد باشا وقواته للانسحاب قد جاءت قبل المعاهدة بينما جاءت الخطوات الأخيرة والرحيل فعلياً من نجد بعدها() .

وعلى الرغم من صدور الأوامر إلى خورشيد باشا بالانسحاب من الجزيرة العربية إلا أنه مكث مدة تزيد عن خمسة أشهر دون أن يتخذ إجراءات فعلية للتنفيذ ، ومن المرجح أن ذلك يرجع إلى أسباب عديدة من أبرزها عدم ترحيب خورشيد باشا بفكرة الانسحاب حيث يتبين من خلال رسائله إلى محمد علي باشا مدى حرصه على تثبيت حكم محمد علي باشا في المناطق التي وصلها ، وضرورة البقاء فيها ، والاستفادة من عائداتها المادية للإنفاق على الجنود ، وإزاء الرسائل المتكررة الواردة إليه من مصر اضطر خورشيد باشا لقبول الفكرة ، غير أن عملية تنفيذه لها استغرقت وقتاً طويلاً نظراً لحرصه على سرية عملية الانسحاب (") ؛ خوفاً من استغلال القبائل والبلدان النجدية لتراجع قواته وقيامها الانسحاب خورشيد باشا من ثرمداء إلى عنيزة «لقضاء بعض المصالح . . .»

ولقد واجهت عملية انسحاب خورشيد باشا بعض العقبات التي أخرت التنفيذ ومن أبرزها مسألة جمع الجمال من قبائل نجد وهي من مهام الحملة التي

<sup>(</sup>١) جون .ب . كيلي : الحدود الشرقية للجزيرة العربية . ترجمة محمد أمين عبد الله . الكويت : مكتبة الأمل ، ٩٦٨ ١م ، ص ٧٢ ، عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق : ٣١٢ .

 <sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (١١) وثيقة (٩٤) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول إجراءاته في الشنانة وتحركه للمدينة ، ٣ شعبان ، ٢٥٦ هـ .

محافظ الحجاز : محفظة (١٢) وثيقة (١٣٦) حمراء . رسالة من مصطفى مهدي محافظ ينبع إلى صاحب الدولة حول موعد سفر الآلايات العسكرية إلى مصر ، ١١ ذو القعدة ٢٥٦ اهـ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (١٣٨) حمراء . رسالة من خورشيد باشا في شقراء إلى الجناب العالي بشأن ترك الجنود مع خالد بن سعود في نجد ،٣ صفر ٢٥٦ اهـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (١٠) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول ترتيبات خورشيد باشا للانسحاب من نجد ، ٨ صفر ١٢٥٦هـ .

عملت لتنفيذها منذ وقت مبكر ، لذا فإن خورشيد ربط موضوع الحصول على الجمال المطلوبة بانسحابه من نجد وقرر أن يؤجل تحركه من نجد ويستمر بجمع الجمال إلى السنة القادمة ٢٥٦ هـ/ ١٨٤٠م وذلك لعدم امتلاكه القوات الكافية لقتال القبائل الممتنعة عن تقديم الجمال المطلوبة (١) في ظل انشغاله وتركيز جهوده لفرض السيطرة على بلدان الخليج العربي وسواحله .

وقد حرص خورشيد باشا على استخدام الأساليب الودية مع القبائل ، فأرسل بعض رجاله إلى قبائل شمر ومطير وعتيبة وعنزة وغيرها من القبائل للتفاوض معها ، والحصول على الجمال (٢) ، وبجانب ذلك فقد عانى خورشيد باشا من قلة النقود اللازمة لسداد الديون المستحقة لأهالي الأحساء ، وهي مبالغ أخذها منهم سابقاً لشراء الغلال من الكويت وفارس وأجور نقلها إليه ، إضافة إلى ديون مستحقة لأهالي نجد وهي ثمن الأرزاق التي تم شراؤها ومبالغ سبق اقتراضها منهم ، وصرفت في مصاريف الحملة ، كما أن الجنود غير النظاميين مدينون لبعض الأهالي بالأموال ولابد من سدادها ، والأهم من ذلك ضرورة توفير الأموال لدفع أجرة الجمال التي ستقوم بنقل الجيش وذخائره من نجد إلى مصر ، أو على الأقل دفع عربون لأصحابها ليقوموا بالنقل ، وقد عرض خورشيد في حالة عدم توفر النقود حلاً يقتضي البقاء في نجد والأحساء حتى يحين موعد زكاة عام ٢٥٦ ١هـ/ ١٨٤٠ للاستفادة منها بدفع تلك يحين موعد زكاة عام ١٥٦ ١هـ/ ١٨٤٠ للاستحقات ، إلاأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من مصاريف الجنود مما يجعل الفائدة

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (٩) وثيقة (١١) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة ، ٥ ذي الحجة ١٢٥٥هـ .

<sup>(</sup>٢) متحافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (٣٤) حمراء. رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول انسحاب بعض قوات خورشيد إلى الحجاز، ٧ محرم ٢٥٦ هد. محافظ الحجاز: محقظة (١٠) وثبقة (٨٨) حمراء.

محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (١١١) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول تحركات خورشيد للانسحاب من نجد ،٣ ربيع ثاني ٢٥٦ اهـ .

محدودة من تلك الخطوة ، غير أن الحل الأمثل هو استصدار أمر من محمد علي باشا بإرسال النقود من مصر ومن المدينة المنورة بشكل سريع «لكي ينسحب الجيش في أقرب وقت ممكن . . . »(١) .

وثمة مشكلة أخرى واجهت خورشيد وهي تفرق جنوده في أطراف نجد والأحساء وأن جمعهم يحتاج إلى وقت طويل في ظل السرية المفروضة على تحركات الانسحاب وفي ظل ضرورة التدرج في سحب الجنود(٢).

ومن الواضح أن كثيراً من مشاكل خورشيد قد وجدت طريقها للحل ؟ حيث حصل على مجموعة من الجمال تقدر بـ ألف ومئتي رأس ، منها سبع مئة رأس أرسلها أمير جبل شمر عبد الله بن رشيد ، كما أن الأخبار أتته عن إطاعة الدويش لتعليماته (٦) ، وعزمه على إرسال الجمال إليه ، كما أن بعض موفديه إلى القبائل لم يصلوا بعد ولكنهم أرسلوا إليه يخبرونه بجمع أعداد كبيرة من الإبل وأنهم بانتظار تعليماته (٤) ، أما الضائقة المالية فقد انفرجت حين أصدر محمد علي باشا إرادة بتاريخ ١٢ ربيع الأول ٢٥٦ هـ/ مايو ١٨٤٠م لإرسال الأموال اللازمة إلى خورشيد باشا المقيم في ثرمداء (٥) .

وبناءً على ذلك بدأ خورشيد باشا باتخاذ إجراءات الانسحاب ، وكان قد أمر على بك أمير الآلاي الخامس عشر المقيم في عنيزة بالانسحاب إلى الشنانة قرب

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (١٠٦) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول انسحابه من نجد وطريقته ، ٢٥ محرم ٢٥٦ هـ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (١٠١) حمراء.

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (٦٠) حمراء .محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (٢٨) حمراء .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (١١) حمراء. وقد بلغ عدد الجمال المحصلة من قبائل شمر وعتيبة ومطير وعنزة ٤٤٥٠ رأساً ، محافظ الحجاز: محفظة (١١) وثيقة (٥٨) رسالة من أحمد باشا إلى الباشمعاون حول عدد الجمال المجموعة من قبائل نجد ، ١٢ رجب ١٢٥٦هـ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (١٠٦) حمراء.

الرس محاطاً بالسرية ، وبالفعل وصل على بك إلى الشنانة بأورطتين من قوات ذلك الآلاي(١) ، ومكث بها انتظاراً لقدوم الباشا الذي طلب حضور حسين أفندي ليخلفه في إدارة الأمور بشرمداء حين يتحرك منها إلى الشنانة(٢) ، بينما أرسل أمير حريمالاء حمد بن مبارك إلى الأحساء لتولى الأمور فيها باسمه(٣)، وأرسل في طلب خالد بن سعود المقيم في الرياض ليلحق به(١) ، ثم خرج من ثرمداء متجهاً إلى القصيم في ربيع الأول ٢٥٦ هـ/ مايو ١٨٤٠م ، واستقر به المقام في الشنانة مع مئة هجان وخمسة عشر فارساً(٥) ، وفي منتصف جمادي الأولى/ ١٥ يوليو وهو يوم توقيع معاهدة لندن خرجت جميع قواته من ثرمداء ولحقت به ، ثم قدم إليه خالد بن سعود في جمادي الآخرة/ أغسطس ومعه مئتا رأس من الجمال وبقي عدة أيام بمعية الباشا(١) الذي أتم إجراءات تنصيبه أميراً على نجد قبل أن يغادر يوم ١٠ رجب/ سبتمبر إلى قرية المستجدة في جبل شمر لاستصحاب جنوده الموجودين هناك ، ثم تحرك منها يوم ٢٣ من الشهر نفسه باتجاه المدينة المنورة حيث وصلها يوم ٢ شعبان/ أكتوبر ، وبعد أن قام بتصفية حسابات حملته وميزانيتها غادر المدينة(٧) مع أتباعه يوم ٢٦ من الشهر نفسه

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (٢٨) حمراء. وكان الأورطتان الآخران موجودين في ثرمداء مع خورشيد باشا. محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (٨٨) حمراء.

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (٦٠) حمراء . ويذكر Winder: op.cit, p.133 أن القوة التي بقيت في ثرمداء لاتتعدى عشرين رجلاً .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (٨٨) حمراء.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (٢١٩) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى صاحب الدولة ، نهاية ربيع الثاني ، ٢٥٦ هـ .

محافظ الججاز : محفظة (١١) وثيقة (٢٥٢) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى صاحب الدولة حول وصول علي بك إلى المدينة وأن خورشيد باشا في الشنانة ، ٢١ جمادي الثانية ٢٥٦ اهـ .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٧) محافظ الحجاز : محفظة (١١) وثيقة (١٤) حمراء . رسالة من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة حول إجراءاته في الشنانة وتحركه إلى المدينة ، ٣ شعبان ٢٥٦ هـ ، ويذكر Winder: op.cit, p.133 أن تاريخ مغادرة خورشيد باشا الشنانة غير معروف إلا أن هذه الوثيقة توضح تاريخ مغادرته وهو العاشر من رجب .

متجهاً إلى ينبع (۱) ، فوصلها في ٤ رمضان ٢٥٦ هـ/ نوفمبر ١٨٤٠م (۲) ، ثم غادرها بسفينتين جهزتا لحمله إلى مصر (۳) ، بينما سبقته إليها قوات الآلاي الخامس عشر المكلف بمهمة نجد والذي غادر ينبع إلى ميناء القصير بمصريوم ١٧ شعبان/ أكتوبر فيما تتابع رحيل بقية الآلايات الموجودة في الجزيرة العربية وكان آخرَها رحيلاً الآلاي الحادي والعشرون والذي تحرك من ينبع يوم ٢ شوال ٢٥٦ هـ (١٠) ديسمبر ١٨٤٠م لتخلو الجزيرة العربية من قوات محمد علي بشكل نهائي .

لقد شهدت الشنانة إتمام خورشيد باشا لمراسم تنصيب خالد بن سعود أميراً على نجد بشكل رسمي ، وكانت أوامر محمد علي باشا بهذا الشأن تقتضي ترك مئتين أو ثلاث مئة من الجند غير النظاميين «الباشبوزوق» لدى خالد لتكون قوة تساعده للحفاظ على حكم نجد ، شريطة أن يقتنع خالد بهذا العدد ، وأن يكفيهم إيراد نجد ، وإلا فإن على خورشيد باشا العودة بجميع الجنود ومعهم خالد نفسه إلى مصر وترك نجد وشأنها(٥) ، مما يدل على أن محمد علي باشا لم تعد لديه رغبة ولا اهتمام بأمور نجد بعد الموقف السيئ الذي أصبح يعيشه في تلك الفترة .

إلا أن حرص خورشيد باشا على إبقاء أي قوة ولو رمزية تمثل حكومة محمد

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز : محفظة (١١) وثيقة (٢٥٠) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى الباشمعاون حول سفر خورشيد باشا من المدينة إلى أبيار على ٢٦٠ شعبان ٢٥٦ اهـ .

<sup>(</sup>٢) مالك رشوان : المرجع السابق : ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) محافظ الحجاز : محفظة (١١) وثيقة (٢٠٥) حمراء . رسالة من مصطفى توفيق محافظ ينبع إلى الباشمعاون حول ترتيب سفر خورشيد باشا إلى مصر ١٦٠ شعبان ٢٥٦ اهـ .

<sup>(</sup>٤) محافظ الحجاز: محفظة (١٢) وثيقة (١٣٦) حمراء.

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (١٣٨) حمراء .

محافظ الحجاز : محفظة (١٠) وثيقة (٢٨) حمراء . وكانت أوامر محمد على باشا

قد حددت العدد الذي سيتركه خورشيد باشا مع خالد بن سعود بـ ٢٠٠- ٣٠ جندي ، غير أن إحدى الوثائق بينت أن عدد من بقي لديه ألف جندي ما بين مشاة وخيالة .

I - Mesaili - Muh: no. 2430. c. Tarihi: 1257.

كما أن Winder: op.cit, p.133 ذكر نقلاً عن تاريخ جودت أن ما بقي لدى خالد ألف جندي ، بينما يذكر ج .ج لوريمر : المرجع السابق : ٣٠ ١٦٤٦ أن العدد ٨٠٠ جندي .

علي باشا في نجد قد جعله يعمل جاهداً لإبقاء خالد بن سعود أميراً عليها والاطمئنان على حكمه ، لذا جمع مشايخ وأمراء بلدان نجد وقبائلها وقرأ عليهم مرسوم تعيينه بإمارة نجد الصادر من محمد علي باشا ، كما ترك له الجنود والفرسان والمشاة بعدد يكفي حاجته ، إضافة إلى مدفع مع قذائفه ، وبعض الأسلحة (۱) التي أخذها من عنيزة في طريق عودته من ثرمداء (۲) ، وقد تم العمل على ربط خالد بن سعود بإدارة محافظ المدينة المنورة التابع لمحمد علي باشا (۳) .

وقد بادر خالد بن سعود بإرسال خطاب إلى محمد علي باشا بتاريخ ٩ رجب ١٢٥٦هـ/ سبتمبر ١٨٤٠م يشكره فيه على تعيينه أميراً على نجد ، ويذكر فيه استعداده للخدمة والطاعة لوالي مصر (١٤) ، غير أن الوضع الجديد الذي أصبحت تعيشه نجد والجزيرة العربية عامة قد جعل ارتباط خالد بن سعود يتحول إلى السلطان العثماني عن طريق حكومة الحجاز ممثلة بعثمان باشا والي جدة وأمير مكة محمد بن عون الذي عاد من مصر ليتولى السلطة من جديد ، لذا بادر خالد ابن سعود بإرسال رسالة إلى ابن عون يبلغه فيها بتطلعه لتنصيبه أميراً على نجد من قبل السلطان العثماني ، ويعرض خضوعه للدولة العثمانية ، ويطلب استصدار أمر سلطاني بذلك (٥) ، وقد رد محمد بن عون برسالة أوضح فيها ضرورة إدراك خالد بن سعود لوضعه الجديد بعد أن كان في السابق بخدمة محمد على باشا ، وأما الآن ففي خدمة السلطان العثماني ، ومن رعايا الدولة

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١١) وثيقة (١٤٩) حمراء.

 <sup>(</sup>۲) محافظ الحجاز : محفظة (۱۰) وثيقة (۹۰) حمراء . رسالة من محرم أغا إلى باشمعاون ، ۲۰ ربيع الأول ١٢٥٦هـ .

<sup>(</sup>٣) منير العجلاني: عهد الإمام فيصل . . . : ١٤٣٠ ، وتشير الوثائق إلى أن محافظ المدينة بعد انسحاب قوات محمد علي باشا هو «مير عبد الحليم» . وثائق وطنية (٩٣٩) دارة الملك عبد العزيز ، الرياض ، تقرير عن غزوة محافظ المدينة «مير عبد الحليم» ضد بعض قبائل مطير ، ٢٥ محرم ١٥٨ هـ .

<sup>(</sup>٤) متحافظ الحبجاز : محفظة (١١) وثيقة (٤١) حمراء . رسالة من خالد بن سعود إلى صاحب الدولة تحوى الشكر على منحه إمارة نجد ، ٩ رجب ٢٥٦ هـ .

<sup>(5)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2430. A. Tarihi: 1257.

العثمانية ، وطلب منه إرسال أحد رجاله للتفاهم معه ، فأرسل خالد رجلاً من أتباعه ليؤكد موقفه وإخلاصه للسلطان العثماني(١) ، وأنه سيمتثل للأوامر الصادرة إليه(٢) .

ومن الواضح أن ابن عون قد اقتنع بحقيقة موقف خالد بن سعود لذا أحال الأمر إلى والي جدة عثمان باشا الذي رفعه للصدارة العظمى مرفقاً به خطاب من خالد إلى السلطان العثماني تضمن انقياده وطاعته له ، ومُلئ بالدعاء والتودد (٣) ، وفي الوقت نفسه أرسل عثمان باشا خطاباً إلى الصدر الأعظم أوضح فيه المصالح المترتبة على تعيين خالد أميراً ، كما بين أنه أجرى مشاورات مع محمد بن عون في هذا الأمر فقاما بإرسال الخلعة إليه مع مصطفى أفندي من أهالي المدينة ، وأوضح عثمان باشا أن خالداً سيستمر مخلصاً للسلطان ، وسيرسل إيرادات بلدان نجد السنوية ، وأن الأهالي يرحبون بتعيينه أميراً عليهم (١) ، كما اقترح منحه نيشاناً ، وتزويده بخطاب تأييد من السلطان كي يطلع عليه الأهالي فيطيعونه (٥) ، وقد صدرت المادة التاسعة من لائحة تنظيمات يطلع عليه الأهالي فيطيعونه (٥) ، وقد صدرت المادة التاسعة من لائحة تنظيمات الأقطار الحجازية وجاء فيها إيقاء خالد بن سعود أميراً على نجد ، وطلب منه إرسال دفتر إيرادات بلدانها ، وتأدية المستحقات المالية المعتادة (٢) ، فوافق السلطان العثماني عليها (١٠) .

ومن الواضح أن خالد بن سعود قد عمل جاهداً لكسب تأييد الأهالي والأمراء والقضاة فسعى لدى السلطات العثمانية عن طريق عثمان باشا لإبقاء

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2430. A. Tarihi: 1257.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2430. A. Tarihi: 1257.

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. A. B. Tarihi: 1257.

<sup>(4)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. A. B. Tarihi: 1257.

<sup>(5)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. F. Tarihi: 1257.

<sup>(6)</sup> I - Mesaili - Muh: No 243 0. C. Tarihi: 1257.

<sup>(7)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2437. D. Tarihi: 5 - 1 - 1260.

الأمراء والقضاة في مناصبهم(١) ، ونتيجة لـذلك أرسل أكثر من خمسين قاضياً وعالماً وأميراً من القطيف وعلى رأسهم أمير القطيف على بن غانم خطاباً لوالي جدة بتاريخ ١٩ من ربيع الآخر ٢٥٧ ١هـ/ يونيه ١٨٤١م يشكرونه على ذلك الإجراء ، وعلى تعيين خالد بن سعود أميراً عليهم ويعلنون الطاعة له(٢) ، وبعد يوم واحد أرسل خمسون عالماً وقاضياً وأميراً من الأحساء على رأسهم موسى الحملي خطاباً مشابهاً(٣) ، وفي ٢٥ من جمادي الأولى أرسل ثلاثة وثلاثون من أمراء وعلماء وقضاة نجد رسالة بالمضمون نفسه إلى عثمان باشا(٤) ، ومن المؤكد أن تلك الرسائل كانت بإيعاز من خالد بن سعود الذي أرفق مع الرسالة الأخيرة رسالة شخصية منه يقول فيها « . . .إنني عاهدت الله تعالى أنني أخدم السلطان . . .»(٥) ، و لاشك أنه هدف من خلال ذلك التقرب إلى الدولة العثمانية ليحظى بالحصول على حمايتها ، والاستعانة بها ضد ما يواجهه من أخطار ، غير أن علاقته مع السلطات العثمانية لم تدم على ذلك الحال ، إذ طرأ عليها بعض الفتور نتيجة لتقصير خالد بن سعود وضعف إدارته للبلاد ، حيث تأخر في إرسال دفتر الإيرادات إلى جدة مما ترتب عليه تأخير إرسال العوائد المادية التي تحرص السلطات العثمانية على وصولها في الوقت المحدد ، فحاول خالد بن سعود تهدئة تلك السلطات حين أرسل رسالة إلى عشمان باشا بتاريخ ٢٥ جمادي الأولى ٢٥٧ هـ/ يوليه ١٨٤١م بين فيها أن سبب تأخر إرسال دفتر الإيرادات عدم تمكنه من تحديد مقدار الإيرادات السنوية لبلدان نجد ، ووعد بعمل ذلك قريباً (٦) .

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. D. Tarihi: 11 - 2 - 1257.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. I. Tarihi: 19 - 4 - 1257.

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. H. Tarihi: 20 - 4 - 1257.

<sup>(4)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. E. Tarihi: 25 - 5 1257.

<sup>(5)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. L. Tarihi: 25 - 5 1257.

<sup>(6)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. K. Tarihi: 25 - 5 1257.

وعلى الصعيد الداخلي بدأ خالد بن سعود يواجه رفض الأهالي لحكمه بسبب نظرتهم له على أنه تابع للوجود العثماني(١١) ، إضافة إلى ما قام به من تحديث في إدارة البلاد بشكل مخالف للأنظمة القديمة التي اعتادها الناس وألفوها(٢) ، كما أنه لم يستطع إدارة دفة الحكم حيث نشبت الحروب الأهلية بين بلدان نجد مثلما حدث في معركة بقعاء بين القصيم وحائل ، ولم تستطع إدارته اتخاذ خطوات فعالة لمنعها ، يضاف إلى ذلك شخصية خالد بن سعود المتأثرة بقشور الحضارة الغربية التي ألفها في مصر وجاء بها إلى نجد التي لم تعتد عليها(٢) ، وتزايد موقف الأهالي الغاضب ضده بعد رفضه لطلبهم إخراج القوات والجنود الأجانب الموجودون لديه(١٠) ، ورغم ورود قوافل الجمال الحملة بالغلال إلى خالد بن سعود من الأحساء(°) ، إلا أنه أصبح يعيش في وضع اقتصادي سيئ ، وأصبح الجنود الموجودون لديه دون مرتبات لمدة طويلة مما أدى إلى سخطهم وتذمرهم (٦) ، وتزايد الوضع السيئ له حين طلب عثمان باشا منه إرسال أولئك الجنود إلى المدينة المنورة ، فطلب هو ضرورة استبقاء ما بين أربعين إلى خمسين من المشاة للحفاظ على القلاع في الرياض والقطيف والأحساء ، وبين أن هذا العدد لا يكفي بل لابد من زيادته إلى ثلاث مئة جندي ، وراح يقترح جلبهم من البصرة بواسطة أحد الأهالي مقابل عدة دنانير لأن جلبهم من الحجاز يكلف الكثير(٧) ، كما أن موافقة خالد على إرسال المدافع وطلقاتها التي استلمها

<sup>(</sup>١) ألويس موزل: تاريخ الدولة السعودية: ٢٣٣ ، محمد السلمان: الأحوال السياسية . . : ١٣٢ ، عبد الله العثيمين: نشأة إمارة آل رشيد: ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة : ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) راشد الحنبلي: المصدر السابق: ٥٠ ، محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) عايض الروقي : حروب محمد على . . : ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٥) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثبقة (٦٠) حمراء.

<sup>(</sup>٦) ج .ج لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٤٦ .

<sup>(7)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. K. Tarihi: 25 - 5 1257.

من خورشيد باشا بناء على طلب عثمان باشا(١) قد جعلته يعاني من نقص في الإمكانات العسكرية .

وفي ظل هذا الوضع المتردي جاءت حركة عبد الله بن ثنيان (٢) أحد أفراد أسرة آل سعود لتقوض إمارة خالد بن سعود وتنهي وجود القوات العثمانية في نجد .

ولأن عبد الله بن ثنيان كان يدرك مدى كره الأهالي لوجود القوات العثمانية فقد حاول الضرب على نغمة العاطفة الوطنية ( $^{(7)}$ ) ، حيث وعدهم بتخليصهم من الحكم العثماني ، وأنه «محارب للترك» ( $^{(3)}$ ) ، كما حاول الاستفادة من موقف قبائل نجد الرافضة للوجود العثماني ، وقبائل المنتفق ، وتزايد موقفه قوة حين ظفر بتأييد أهالي بلدان جنوب نجد الذين عرفوا بعدائهم لوجود قوات أجنبية في بلادهم ( $^{(9)}$ ) ، وكان موقفهم هذا يستمد القوة من وجود عدد من أفراد أسرة آل الشيخ في تلك المنطقة ( $^{(7)}$ ).

وفي الوقت نفسه فإن خالد بن سعود قد خسر تأييد الأهالي بسبب وجود القوات العثمانية إلى جانبه وكونه يستمد قوته منها(٧) ، ومن الواضح أنه قد أدرك منذ البداية ضعف موقفه فحاول عرض الصلح على خصمه دون نتيجة ، وحين حاول استثارة همم الأهالي تثاقلوا عليه مما دفعه للخروج من الرياض إلى

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. K. Tarihi: 25 - 5 1257.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن ، قام بحركته تلك مطالباً بإمارة نجد ، وقد تمكن من الانتصار على خالد بن سعود سنة ١٢٥٧هـ/ ١٨٤١م وبقي في الإمارة حتى عودة الإمام فيصل بن تركي من مصر واستعادته لها ، وقد توفي ابن ثنيان يوم الجمعة ١٥ جمادى الآخرة ١٢٥٩هـ/ ١٢٥٩هـ/ ١١٩٤١ ، وله ثلاثة أبناء هم محمد وثنيان وعبد الله المسمى على والده والذي ذهب إلى إستانبول ومنح لقب «باشا» . وبقي هناك حتى وفاته . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ١١٩ ،

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) محمد السلمان: الأحوال السياسية ١٣٤٠٠٠

<sup>(</sup>٧) سعيد آل عمر: المرجع السابق: ١٨٩.

الأحساء في ٢٠ شعبان ٢٥٧ ١هـ/ ١٨٤١م بحثاً عن أنصار ، وانتظاراً لما يسفر عنه الموقف ، بعد أن ترك قواته للدفاع عن العاصمة ، أما عبد الله بن ثنيان فقد أصبح عليه مواجهة الحاميات العثمانية المتبقية في نجد ، فتمكن سلمياً من إخراج القوات الموجودة في ضرما إلى ثرمداء ، ثم بدأ بالزحف على العاصمة الرياض وتمكن من دخولها يوم الأحد ١٤ شوال ٢٥٧ اهـ/ ديسمبر ١٨٤١م، وأصبح في مواجهة مع حاميتها(١) التي يتزعمها سعد بن دغيثر والقائد العثماني المسمى الأبعج ، حيث تمكن من القضاء عليها(١) ، وقتل قائدها العثماني ، وأجبرها على مغادرة البلاد فغادر الجنود العثمانيون إلى مصر (٣) ، وقد نتج عن سيطرة ابن ثنيان على الرياض أن قدم إليها أتباع خالد بن سعود الموجودون معه في الأحساء لينضموا إلى الحاكم الجديد ، مما جعل خالد وحيداً لم يجد أمامه إلا الفرار إلى الدمام ، ثم إلى الكويت ومنها إلى القصيم(١٠) حيث أرسل من هناك مستنجداً بوالي جدة ، وطلب دعمه بالمدافع وتعيينه أميراً على القصيم ، إلاأن إدراك عثمان باشا لصعوبة موقف خالد بن سعود جعله يرفض ذلك الطلب(٥) ، لينتهي به الأمر بالرحيل إلى الحجاز والاستقرار في جدة ، حيث خصص قصر لإقامته وأجريت له التعيينات اللازمة ومنها مرتب شهري(١).

وقد صاحب النزاع بين عبد الله بن ثنيان وخالد بن سعود قيام بعض قبائل مطير بشن هجمات على القوافل بين نجد والأحساء والعراق من جهة والمدينة

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٢٠ - ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سعود بن هذلول : المرجع السابق : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث . . . : ١٦٥ ، ويذهب أحد الباحثين إلى أنهم لحقوا بخالد بن سعود في الأحساء . Winder: op.cit, p139 .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٢٤.

<sup>(5)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2433. B. Tarihi: 15 - 3 - 1259.

<sup>(</sup>٦) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣١٢.

I - Mesaili - Muh: No 2437. F. Tarihi: 15 - 2 - 1260. وتشير هذه الوثيقة إلى أن خالد بن سعود مكث في مسقط قبل أن يقدم إلى الحجاز .

المنورة من جهة أخرى مستغلة انشغال القوات العثمانية بالنزاع القائم في الرياض ؛ مما دعا محافظ المدينة عبد الحليم لإرسال قوات لقتال تلك القبائل(١٠).

على أن النتيجة الأهم لسيطرة ابن ثنيان على الرياض كانت خروج جميع القوات العثمانية الموجودة في نجد والمتمركزة في ثرمداء وعنيزة ، أما بقية القوات العثمانية الموجودة مع خالد في الأحساء فقد غادرت إلى القطيف بناء على طلبه ، ثم خرجت من الجزيرة العربية ، ومن المحتمل أنها اتجهت إلى العراق العثمانية ، وبذلك أصبحت نجد خالية تماماً من القوات العثمانية (٢) .

وعلى الرغم من تعيين خالد بن سعود أميرا على نجد والأحساء بشكل رسمي من قبل الدولة العثمانية إلا أن تلك الدولة لم تتخذ أي موقف يذكر للوقوف بجانبه ومساندته ، مما يدل على عدم أهمية من يحكم نجد في ظل تحطم قوة محمد علي باشا إثر معاهدة لندن ، وانتهاء الخطر الذي يتهدد السيادة الاسمية العثمانية فيها بدليل سرعة ترحيب السلطات العثمانية بحكم ابن ثنيان ، حيث أرسل إليه والي جدة عثمان باشا خطاباً ينبئ عن ذلك في الوقت الذي كان الصراع على أشده بينه وبين خالد بن سعود ، وبمجرد تمكن ابن ثنيان من السلطة بادر بإرسال خطاب مشفوع بتوقيع عدد من أعيان نجد وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وعدد من أفراد أسرته ، إضافة إلى عدد من الأمراء الرحمن بن حسن آل الشيخ وعدد من أفراد أسرته ، إضافة إلى عدد من الأمراء

<sup>(</sup>١) وثائق وطنية (٩٣٩) ، دارة الملك عبد العزيز بالرياض .

<sup>(</sup>٢) Winder: op.cit, p.139-141 ويضيف ذلك الباحث أن طرد القوات الأجنبية يحدث لأول مرة منذ ثلاثين عاماً ، غير أن هذا القول لا ينطبق على نجد ؛ إذ سبق للإمام تركي بن عبد الله أن طرد الحاميات العثمانية منها سنة ٢٥٠ هـ وأسس الدولة السعودية الثانية ، ولم تعد تلك القوات إلاسنة ٢٥٠ هـ إبان حملة إسماعيل بك . ورغم إخراج ابن ثنيان للقوات العثمانية ، إلا أن ذلك كان من الناحية الرسمية ؛ إذ إن عدداً من الجنود بقي في مناطق مختلفة خاصة جبل شمر ، إذ تذكر المصادر أن حوالي الرسمية ؛ إذ إن عدداً من الجنود بقي في مناطق مختلفة خاصة جبل شمر ، أذ تذكر المصادر أن حوالي بيت ابن رشيد : ٥٠ منهم التحقوا بخدمة أميرها ابن رشيد ، وأصبحوا يشكلون حرسه الخاص . ألويس موزل : تاريخ بيت ابن رشيد : ٥٠ ، ويذكر عبد الله العثيمين : نشأة إمارة آل رشيد : ٤٠ أنهم ساهموا مساهمات فاعلة في حروب ابن رشيد نظراً لما يتمتعون به من خبرة حربية . وقد أتاح خروج خالد بن سعود من الأحساء الفرصة لابن ثنيان ليمد نفوذه عليها حيث أرسل قواته إليها بقيادة عبد الله بن بتال فسيطرت عليها في محرم ١٢٥٨هـ . عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢ / ١٢٤ .

ومن بينهم أمراء سبق أن أعلنوا الولاء لخالد بن سعود ، وقد احتوى ذلك الخطاب الموجه إلى عشمان باشا والي جدة بتاريخ الأول من جمادي الأولى ٢٥٨ اهـ/ يوليه ١٨٤٢م على تنديد بحكم خالد بن سعود وجوره ، وفي الوقت نفسه تأييد لابن ثنيان وحكمه (١) ، ومن الواضح أن ابن ثنيان حاول استرضاء السلطات العثمانية وإيضاح الدعم الذي يحظى به من الأهالي والعلماء والأمراء ، وفي ٤ جمادي الأولى ٢٥٨ هـ/ يوليه ١٨٤٢م أرسل ابن ثنيان وفداً برئاسة محمد بن جلاجل إلى الحجاز ، وزوده بالهدايا إلى كل من عثمان باشا ومحمد بن عون (٢) ، وكانت الهدايا عبارة عن أربعة رؤوس من الخيل وأربع من الإبل وعشر كساوي من القيلان الفاخر") ، وقد بادلاه بهدايا(؛) تم إرسالها مع مصطفى أفندي الذي قدم إلى نجد بصحبة ابن جلاجل(٥) ، ومن ثم صدر مرسوم سلطاني بتعيين ابن ثنيان أميراً على العارض والأحساء ، فيما لم تلحق القصيم بإمارته(٦) ، لوجود فكرة عند العثمانيين بإسناد إمارتها إلى خالد ابن سعود بناء على طلب تقدم به حين كان في تلك المنطقة ، كما طلب دعمه بالمدافع والأسلحة ، غير أن عشمان باشا لم يقتنع بذلك الطلب ، وبناء على توصية من مبعوثه إلى ابن ثنيان مصطفى أفندي أوصى بإلحاق إمارة القصيم بحكم ابن ثنيان الذي أثبت ولاءه ودعا في الخطبة للسلطان العثماني(٧) ، وبين أنه إن لم يتم ذلك فسوف تحصل غائلة عظيمة ، كما بين عثمان باشا أن هذا الرأى هو ما يراه أيضاً أمير مكة محمد بن عون ليصبح ابن ثنيان أميراً على الأحساء

(1) I - Mesaili - Muh: No 1798. A. Tarihi: 1 - 5 - 1258.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ١٢٦ .

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muh: No 1798. B. Tarihi: 4 - 5 - 1258.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٢٦.

<sup>(5)</sup> I - Mesaili - Muh: No 1799. C. Tarihi: 13 - 9 - 1258.

<sup>(6)</sup> I - Mesaili - Muh: No 1799. D. Tarihi: 4 - 5 - 1258.

<sup>(7)</sup> I - Mesaili - Muh: No 1799. D. Tarihi: 4 - 5 - 1258.

ونجد (١) ماعدا جبل شمر الخاضعة لابن رشيد والذي كان على علاقة حسنة بالسلطات العثمانية في الحجاز (٢) .

وفي ٥ رمضان ١ ٢٥٨ هـ/ نوف مبر ١ ٨٤٢ م وصل إلى الرياض مصطفى أفندي يحمل الخلعة والفرمان العثماني الخاص بتعيين عبد الله بن ثنيان أميراً ، وقد استقبل مصطفى بحفاوة وترحيب بالغين ، وفي ١٦ رمضان أرسل ابن ثنيان خطابين إلى عثمان باشا ومحمد بن عون يشكرهما على جهودهما في سبيل تعيينه أميراً ، ويطلب إصدار خطاب إلى الأهالي في نجد يطمئنهم ، ويكفل لهم الأمان حين يتجهون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج(٣) ، وفي اليوم نفسه أرسل مصطفى أفندي الموجود في الرياض رسالة إلى عثمان باشا يخبره فيها برد فعل ابن ثنيان على مرسوم التعيين ، ويمتدح تصرفاته ، وفي الوقت نفسه يبين عدم رضا أهل القصيم على تعيين ابن ثنيان أميراً ، ويبين أنهم قاموا بتزوير رسائل باسمه وأرسلوها إلى الحجاز للوقيعة بينه وبين السلطات العثمانية ، كما أنهم زادوا من عدائهم ضد أمير جبل شمر ابن رشيد والذي عزم على تأديبهم(١٠) .

ومن المرجح أن اتخاذ أهل القصيم لهذا الموقف كان بتأثير من خالد بن سعود الذي مكث فترة لديهم وكان يطمع بتعيينه أميراً على بلدان منطقتهم ، إضافة إلى أن الأمير عبد الله بن ثنيان قد أرسل لهم يحذرهم من التعدي على ابن رشيد وأتباعه (٥) مما أثار غضبهم عليه .

ومن خلال ما سبق يتضح أن الدولة العثمانية إحدى القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية حرصت بعد معاهدة لندن على ضمان ولاء من يحكم نجد،

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2433. B. Tarihi: 15 - 3- 1259.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No 1799. D. Tarihi: 4 - 5- 1258.

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muh: No 1799. B. Tarihi: 13 - 9- 1258.

<sup>(4)</sup> I - Mesaili - Muh: No 1799. B. Tarihi: 13 - 9- 1258.

<sup>(5)</sup> I - Mesaili - Muh: No 1799. B. Tarihi: 13 - 9- 1258.

ولو كان اسمياً مكتفية منه بدفع بعض الرسوم المالية ، دون أن تتوغل في تلك المنطقة وتخضعها لسيطرتها الفعلية ، وظلت تراقب وضع خالد بن سعود المتدهور نتيجة انسحاب خورشيد باشا وقواته ، ورغم اعترافها بسلطته إلا أنها لم تقف معه أو تدعمه بشيء لمواجهة ابن ثنيان والذي حظي هو الآخر باعتراف العثمانين بسلطته بمجرد أن أعلن ولاءه وتأييده لهم .

وعلى الرغم من محالاوت العثمانيين لاستعادة سلطتهم في شبه الجزيرة العربية بعد معاهدة لندن ، إلا أنهم لم يتمكنوا من مل الفراغ الذي تركه انسحاب خورشيد باشا وقواته منها ، رغم إسناد شؤونها إلى علي باشا والي العراق الذي لم يحدث تغييرات تذكر في إدارتها(۱) ، وبالتالي لم يعد هناك وجود يذكر لسلطة علي رضا فيها خاصة حين تولى عثمان باشا ولاية جدة ، وأبدى نشاطاً سياسياً ملموساً ، ليصبح همزة الوصل بين نجد والعاصمة العثمانية .

أما القوى المناوئة الأخرى فقد حاولت الاستفادة من انعكاسات معاهدة لندن على الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية ، حيث كان الأمير محمد بن عون أبرز المستفيدين من تلك المعاهدة حين سمح له محمد علي باشا بالعودة إلى الحجاز بعد أن بقي محتجزاً في مصر منذ عام ٢٥٢هـ/ ١٨٣٦م ، وبموجب الإرادة رقم ٨ بتاريخ ١ من جمادى الآخرة ٢٥٦هـ/ أغسطس ١٨٤٠ أسندت لمحمد بن عون الأمور في الحجاز (٢) ، وكلف بمهمة متابعة انسحاب قوات محمد علي باشا من الجزيرة العربية (٣) ، وإبقاء بعض الجنود غير النظاميين

<sup>(</sup>١) عبد العزيز نوار: المرجع السابق: ٢٣٣-٢٣٤ ؛ عايض الروقي: حروب محمد علي . . . : ٤٦٢ . ويذهب بعض الباحثين أن علي رضا حاول الاستعانة بخورشيد باشا ليسند إليه ولاية جدة إلا أن ولاء خورش دراشا لمح ولد على قل حواهر فض الطلب ورود دال و مصرع دالون نزاد نال حو

أن ولاء خورشيد باشا لمحمد على قد جعله يرفض الطلب ويعود إلى مصر . عبد العزيز نوار : المرجع السابق : ٢٢٩ ، محمد نخلة : المرجع السابق : ٩٨- ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) محافظ الحجاز : محفظة (١١) وثيقة (٣٦) حمراء . رسالة من محمد بن عون إلى صاحب الدولة ، ٩ رجب ١٢٥٦هـ .

<sup>(3)</sup> Al - Amr: op.cit, p. 53.

الموجودين في الحجاز عنده إن رغب<sup>(۱)</sup> ، وفي الوقت نفسه أصبح له دور في مسألة تعيين أمير على نجد بالتشاور مع والي جدة العثماني عثمان باشا<sup>(۱)</sup> ، ورغم تزايد صلاحيات هذا الوالي ومهامه لدرجة أن ترشيح أمراء الحجاز كان يتم عن طريقه إلا أن علاقة هؤلاء الأمراء بالسلطان العثماني تحسنت بشكل كبير<sup>(۱)</sup> ، ورغم تقلص نفوذ محمد علي باشا في الحجاز بعد معاهدة لندن إلا أن علاقة محمد بن عون بوالي مصر استمرت جيدة<sup>(1)</sup> رغم استبدال الحاميات المصرية الموجودة في الحجاز بأخرى عثمانية<sup>(0)</sup> ولعل ذلك يعود إلى بقاء مصر بمثابة الطريق الموصل بين الحجاز والعاصمة العثمانية بعد الوضع الجديد المترتب على معاهدة لندن .

أما أمراء بني خالد فقد حاولوا استعادة إمارة الأحساء من جديد في أعقاب انسحاب قوات محمد علي باشا منها ، فقد حاول مشرف بن دويحس بن عريعر أحد أمراء بني خالد الاتفاق مع الشيخ محمد بن خليفة من أمراء البحرين ليتم العمل على تنصيبه أميراً على الإقليم (٢) ، ومن المرجح أن هذا الاتفاق كان يقضي بإعطاء مشرف بعض التسهيلات لآل خليفة في بلدان الأحساء ، ورغم أن هذا الاتفاق قد لقي موافقة الشيخ محمد إلا أن حاكم البحرين الشيخ عبد الله بن أحمد أعلن رفضه له ، مما أدى إلى نشوب النزاع بين محمد وعم والده عبد الله ابن أحمد ، وأخيراً تمكن محمد من التغلب على عبد الله وطرده من البحرين (٧) ، غير أن أمراء بني خالد لم يتمكنوا من استعادة شيء من إمارتهم في الأحساء ، وبالتالى فشلوا بالاستفادة من آثار معاهدة لندن ، وفقدوا أي أمل

<sup>(</sup>١) محافظ الحجاز: محفظة (١٠) وثيقة (٢٨) حمراء.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No 2431. C. Tarihi: 11 - 2- 1257.

<sup>(</sup>٣) أحمد السباعي : المرجع السابق : ٢/ ٥٦٥ .

<sup>(4)</sup> EL - Battrik: op. cit, p. 252.

<sup>(</sup>٥) فائق بكر الصواف : المرجع السابق : ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) سعيد آل عمر: المرجع السابق: ١٩٠.

<sup>(</sup>٧) محمد العيدروس : تاريخ الجزيرة العربية . . . . ٣٠٣ .

بالعودة للإمارة من جديد حين تولى زمام الأمور في نجد عبد الله بن ثنيان الذي أحكم سيطرته على الأحساء .

أما القوة المناوئة الأقوى وهي سلطة محمد علي باشا فقد خبت وتقوقعت في مصر وأصبحت غير مؤثرة في مجريات الأحداث السياسية ، وبذا يمكن القول: إن معاهدة لندن قد أفادت الدولة السعودية الثانية بالتخلص من قوة محمد علي باشا المناوئة ، وفسحت الحجال لتحسن العلاقات بين الدولة السعودية الثانية وولاية مصر العثمانية مستقبلاً ، إلا أنها من ناحية أخرى أتاحت الفرصة لتدخلات أمراء الحجاز في نجد وشؤونها الداخلية ، مما أحدث بعض المشاكل بين الطرفين ، فيما ظل العثمانيون مكتفين بسيادتهم الاسمية عليها .

ومن المؤكد أن هذه الأوضاع التي أصبحت تشهدها نجد نتيجة لمعاهدة لندن من تفاوت في مواقف القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية ، وما برز على الساحة من نزاعات محلية بين بلدان نجد بعضها البعض ، وبين أمرائها كان له أثر في إتاحة المجال أمام الحاكم الشرعي السعودي الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله ابن محمد بن سعود لاستعادة حكمه من جديد ، حين سنحت له الفرصة وتخلص من سجنه بمصر ، فعاد إلى نجد وسط مستجدات سياسية أفرزتها تلك المعاهدة .

من خلال هذا الفصل يتبين أن محمد علي باشا قد عاد بقوة لنشاطه العسكري المناوئ للدولة السعودية الثانية متذرعاً بذرائع مختلفة ، والواقع أن تفرغه من مشاكله الخارجية ونزاعه مع السلطان العثماني كان السبب الرئيس لعودته إلى ميدان القتال ضد الدولة السعودية الثانية التي كان ظهورها صدمة كبيرة له ، ولقد حاول محمد علي باشا إحداث بعض التغيير في إستراتيجيته العسكرية حين أسند قيادة أولى حملاته المتجهة إلى نجد لأحد أفراد أسرة آل سعود وهو الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز رغبة بإعطاء تلك الحملة نوعاً

من الشرعية وتأييد الأهالي ، ولزرع الفرقة والشقاق داخل المجتمع ، وعلى الرغم مما حققته تلك الحملة من تفوق وتوغل إلى عمق أراضي الدولة السعودية الثانية إلاأن الأهالي أثبتوا مدى قدرتهم على الصمود متى اتحدوا ، حيث تمكنوا من إلحاق هزيمة نكراء بتلك الحملة في معركة الحلوة والتي جعلت محمد على باشا وقادته يعيدون حساباتهم مرة أخرى في وضع حملاتهم ، ويلجؤون إلى الوسائل السلمية ومفاوضة الإمام فيصل بن تركى الذي شدّد من حصاره على قوات الحملة في الرياض ، وفي الوقت نفسه عمل محمد على باشا على إرسال حملة أكبر من سابقتها إلى نجد تمثلت بحملة خورشيد باشا التي عملت على استقطاب الأمراء والأهالي إلى جانبها ، وجعلت مناصب الأمراء في بلدانهم رهناً بموقفهم من الحملة ودعمهم لها بأعداد كبيرة من الجمال التي هي عماد الحملة وتحركاتها ، كما عملت الحملة على الاستفادة بشتى الوسائل من إمكانات القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية خاصة قوة أمراء الحجاز الذين ساندوا خورشيد باشا ، ورافقوه في حملته ، وتحملوا كثيراً من مهامها ، وكذلك قوة أمراء بني خالد الذين حاولوا العودة لإمارة الأحساء بواسطة خورشيد باشا وحملته ، الأمر الذي جعل الإمام فيصل بن تركي محاصراً بالأعداء ، وبدأ اليأس يتغلغل إلى قواته ، وأصبحت المقاومة متعذرة ضد حملة خورشيد باشا ، وانتهى الأمر بتسليم الإمام فيصل نفسه رغبة بافتداء البلاد والعباد من بطش وغضب قادة محمد على باشا.

وفي أعقاب نهاية الفترة الأولى لحكم الإمام فيصل بن تركي تغيرت أوضاع البلاد فسيطرت عليها قوات محمد علي باشا ، وأصبح خورشيد باشا هو الحاكم الفعلي رغم المناداة بخالد بن سعود أميراً فيها ، واتجه خورشيد باشا إلى سياسة عنيفة خاصة مع القبائل ، وكان شغله الشاغل الحصول على أكبر قدر ممكن من جمالها ، على أنه واجه كثيراً من المشاكل التي قيدت تحركاته خاصة المشاكل

الاقتصادية ، وقلة التموين الذي يصله من الحجاز ومصر في ظل رغباته المتزايدة بالتوسع العسكري في بلدان الخليج العربي ، غير أن تحولاً مهماً طرأ على مجريات الأحداث حين تزايد الموقف الدولي رفضاً لتحركات محمد علي باشا التوسعية ، ونزاعه الذي تجدد مع السلطان العثماني ، فتحركت الدول الأوربية بزعامة بريطانيا ووضعت حداً لطموحات والي مصر ، وسلبت كل ما حققه من مكاسب ، وأجبرته بموجب معاهدة لندن ٢٥٦ اهـ/ ١٨٤٠م على الانسحاب من الجزيرة العربية بأسرها .

وعلى الرغم من انسحاب خورشيد بقواته إلا أن محمد علي باشا حاول إبقاء بعض الجنود بجانب خالد بن سعود الذي عُيِّن أميراً على نجد بصفة رسمية حال انسحاب خورشيد باشا ، غير أن الموقف لم يعد كما كان إذ أصبح على خالد بن سعود الاعتراف بتبعيته للسلطان العثماني ، والتفاوض مع واليه في جدة عثمان باشا للحصول على أمر سلطاني بتعيينه رسمياً في إمارة نجد .

ولم يلبث خالد بن سعود أن تعرض لكثير من المشكلات التي كان أبرزها ظهور عبد الله بن ثنيان ومطالبته بالإمارة ، مدعماً بتأييد الأهالي ، الأمر الذي جعل خالد بن سعود يبادر بالهرب تاركاً الساحة لخصمه الذي تمكن بالفعل من تقوية موقفه ، وإتمام السيطرة على أراضي الدولة السعودية الثانية ، وفي الوقت نفسه أدرك أهمية التأييد العثماني لإمارته فأرسل الرسائل إلى الوالي العثماني عثمان باشا معترفاً فيها بتبعيته للدولة العثمانية رغبة منه بعدم تعرضه لعدائها ، كما حاول استرضاء أمراء الحجاز بإرسال الهدايا إلى محمد بن عون ، وبالفعل نجح في الحصول على تأييد الدولة العثمانية وأمراء الحجاز ، كما تمكن من فرض سيطرته على الأحساء وإنهاء أي أمل لأمراء بني خالد باستعادة إمارتها .

وعلى الرغم من ذلك التأييد العثماني لإمارة ابن ثنيان ومن قبله خالد بن سعود إلا أن أياً منهما لم يحصل على مساعدات عثمانية فعلية ملموسة تمكنه من

تثبيت مركزه في الإمارة ، الأمر الذي يعني أن الدولة العثمانية حرصت على إبعاد محمد علي باشا عن أي تدخل في شؤون نجد مع ضمان الولاء الاسمي لمن يعين أميراً عليها ، لتبقى الدولة العثمانية القوة المناوئة الرئيسة للدولة السعودية الثانية في ظل أفول نجم خصمها محمد علي باشا ، وضمانها لموقف أمراء الحجاز ، واضمحلال دور أمراء بني خالد في الأحساء ، غير أن الفراغ السياسي الذي تركه رحيل الإمام فيصل بن تركي من نجد ، لم يجد من يملؤه ممن تولوا إمارتها ، وباتت البلاد بحاجة ماسة لعودة الإمام فيصل من جديد لاستعادة ملكه وملك آبائه ، وملء ذلك الفراغ السياسي ، والعمل على انتشال البلاد مما حل بها من خراب ودمار .



## الفصل الرابع

ولاية الإمام فيصل بن تركي الثانية وموقف القوى المناوئة منها

(۱۲۵۹ \_ ۲۸۲۱هـ / ۱۳۶۶ \_ ۲۲۸۱م)

المبحث الأول: خروج الإمام فيصل ابن تركي من مصر والموقف منه.

المبحث الثاني: موقف أمراء الحجاز من الدولة السعودية الثانية:

- حملة محمد بن عون على نجد (١٢٦٣هـ/ ١٨٤٧م).
- لجوء بعض أمراء نجد المعارضين للإمام فيصل بن تركي إلى الحجاز.

المبحث الثالث: مسوقف الدولة العشمانية من الخارجين عن طاعة الدولة السعودية الثانية والمؤيدين لها:

- حملة محمد بن ناصر على نجد (١٢٦٨هـ/ ١٨٥٢م).
- \_ الحملات العثمانية على عسير وموقف الإمام فيصل بن تركي منها.

المبحث الرابع: وفاة الإمام فيصل ابن تركى وآثارها.



# خروج الإمام فيصل بن تركيب من مصروا لموقف منه:

اختلفت المصادر التاريخية في تحديد المكان الذي خصص لإقامة الإمام فيصل بن تركي في مصر منذ ذهابه إليها سنة ٢٥٤هـ/ ١٩٨٨م ، فبينما يذكر بعضها أنه سجن في حصن قرب السويس (١) ، فإن بعضها الآخر يذكر أنه اعتقل في سجن القلعة الواقعة في أعلى جبل المقطم في القاهرة (١) ، ولعل وجوده في السويس كان في بداية وصوله إلى مصر لكونها مركزاً على طريق القادم من الجزيرة العربية ، ثم نقل إلى القاهرة ليبقى في سجن القلعة .

كما أن المصادر اختلفت في طبيعة السجن الذي وضع فيه الإمام فيصل فعلى حين يذكر ابن بشر أنه كان يخضع لرقابة مشددة من الجنود ، وأن مكانه محاط بسور يرتفع أكثر من خمسة وثلاثين متراً عن الأرض (٦) ، فإن أحد الباحثين يصف هذا المكان بحجرة صغيرة ، بها نافذة صغيرة من حديد (١) ، بينما يضيف ابن بشر في موضع آخر أن فيصلاً وضع في بيت يتردد إليه فيه كثير من أهل مصر للاستشفاء بقراءته (٥) ، في حين ينفرد أحد المؤرخين بالقول : إن هذا البيت كان مهيئاً بجميع وسائل الراحة ، وقد تركت الحرية للإمام فيصل بالذهاب أتى أراد بصحبة بعض الأشخاص الذين يقومون بمراقبته فقط (١) .

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) أمين الحلواني: المصدر السابق: ١٠٥ ؛ أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) قدري قلعجي : عودة البطل ، بيروت : دار الكتاب العربي ، د .ت .ن :٢ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٠٧ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . ، ورقة: ٧١ .

ويعلل العجلاني ذلك بأن تردد الكثير من الناس عليه في البيت قد أدى إلى قلق محمد علي باشا فقام بنقله إلى سجن القلعة خوفاً من هربه (۱) ، غير أن هذا القول غير قاطع نظراً لأن موقف محمد علي باشا في بداية وصول الإمام فيصل القول غير قاطع نظراً لأن موقف محمد علي باشا في بداية وصول الإمام فيصل إلى مصر كان أكثر احترازاً وتشدداً وقسوة ضده ، ثم تراجع هذا الموقف كثيراً منذ عام ٢٥٦هه/ هه المدن وما نتج عنها من تحطيم لقوة محمد علي باشا وأحلامه ؛ لذا فإن المرجح أنه قد بقي في سجن القلعة منذ وصوله إلى القاهرة حتى لحظة خروجه من مصر ، وأن البعض كانوا يأتون لزيارته في سجنه ، وعلى رأسهم عباس باشا حفيد محمد علي باشا والذي توطدت علاقته به منذ ذلك الحين ، وأياً كان الأمر فإن الإمام فيصل بن تركي قد بقي محتجزاً في مصر ، مجبراً على الإقامة فيها ، مدة تقارب أربع سنوات وثلاثة أشهر إلى حين عودته إلى نجد في صفر سنة ١٨٤٩هه/ ١٨٤٣ .

وتختلف الروايات التاريخية في طريقة خروجه من سجنه بمصر ، وحسبما تذكره المصادر وما تطرق إليه الباحثون يمكن تقسيم تلك الروايات تبعاً للمتسبب بعملية خروجه إلى أربعة أقسام هي :

### القسم الأول:

رواية تجعل عملية الخروج من السجن عملاً فردياً ومغامرة جريئة قام بها الإمام فيصل حين أقدم على مغامرة كبيرة ونزل من فرجة عالية إلى الأرض بواسطة الحبال ، ثم استقل الجمال التي كان قد اتفق مع أصحابها للهروب به إلى الجزيرة العربية دون أن تتمكن قوات محمد على باشا من الإمساك به (٣) نظراً لأن

<sup>(</sup>١) منير العجلاني : عهد الإمام فيصل بن تركي . . . : ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر : المصدر السابق ٢/ ١٢٩ ، أمين الحلواني : المصدر السابق : ١٠٥ ، عبد الرحمن بن ناصر : المرجع السابق ، ورقة : ١٦ . ويذكر ضاري الرشيد : المرجع السابق : ٣٤ : أن الإمام فيصلاً ركب مع أعرابيين حملاه ليلاً من مصر ، بينما يذكر محمد الأحسائي : المرجع السابق : ١/ ١٥٦ أنه حمل بواسطة بعض تجار الإبل .

خبر هروبه لم ينتشر إلا بعد يومين ، ولم تجد محاولات إبراهيم باشا بإرسال فرقة للبحث عنه برئاسة عباس باشا() فتمكن من الوصول إلى نجد سالماً ، غير أن تلك الرواية يمكن مناقشتها من عدة جوانب ؛ فكما هو معروف فإن الخروج من سجن محمد علي باشا أمر لن يتم بسهولة ، وبجهود ذاتية من قبل الإمام فيصل ، خاصة مع ما ذكره ابن بشر نفسه من شدة الحراسة عليه ، وإذا كان نزوله بواسطة الحبال فمن أين حصل عليها الإمام فيصل داخل السجن ، كما أن اكتشاف أمر هروبه لن يستغرق يومين دون أن يعرف خاصة أنه شخصية سياسية بارزة كلف القبض عليها محمد علي باشا الكثير من الوقت والجهد والمال ، وهو بالتالي ما يجعل التفريط بها أمراً مستبعداً تماماً ، كما أنه لم يكن وحده في عملية الهرب ؛ إذ كان معه ما لا يقل عن أربعة رجال().

#### القسم الثاني:

رواية تسند عملية هروب الإمام فيصل بن تركي إلى المسؤولين في السجن وعلى رأسهم موظف يدعى «مصطفى» كان قد أعجب بشخصية الإمام فيصل خلال تعامله معه في السجن فقرر مساعدته وتخليصه من سجنه ، فزوده بمنشار لقص قضبان النافذة الحديدية ، وحبل للنزول إلى الأرض ، وقد تمت عملية إزالة القضبان خلال مدة زمنية طويلة من أجل عدم لفت الانتباه إليها ، ثم جرى الاتفاق على نزول الإمام فيصل بالحبال وفي موعد محدد في وقت تنتظره عدد

<sup>(</sup>١) أحمد دحلان : المصدر السابق : ٣١٣ ؛ عبد الله محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة : ٢٧٧ ، مقبل الذكير : العقود الدرية . . . : ورقة : ٧١ . Winder: op.cit. p. 142 . ٧١.

<sup>(</sup>٢) ويستبعد محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ١٤٠ هذه الرواية لاستحالة هروب أسرة الإمام فيصل معه بالطريقة نفسها خاصة زوجاته وبناته ، ويشاركه في استبعاد تلك الرواية عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ١٠٤ .

لكن الوثائق العثمانية غير المنشورة تؤكد أن أسرة الإمام فيصل بن تركي لم تكن معه في عملية الهرب، بل بقيت في مصر فترة من الزمن حتى سمح لها باللحاق به .

Gevdet - dahiliye; No. 1986. Thrihi: 11 - 7 - 1259.

من الدواب في إحدى ضواحي القاهرة لإخراجه من مصر ، فخرج هو ومن معه بزي تجار يمنين برفقة مصطفى نفسه الذي أوصلهم إلى خارج حدود القاهرة ، حيث تم نقلهم إلى الجزيرة العربية(١) .

وهذه الرواية تحمل جانباً إيجابياً مهماً وهو وجود مساعدة للإمام فيصل من شخصية أخرى داخل السجن هي شخصية مصطفى السجان ؛ غير أن هذه الرواية تشابه إلى حد كبير سابقتها من حيث الطريقة التي نفذت بها عملية الهرب وهو النزول بالحبال ثم الهروب بواسطة الدواب .

#### القسم الثالث:

رواية تسند عملية الهرب إلى حكومة محمد علي باشا نفسه ؟ وهذه الرواية من شقين: أولهما أن محمد علي باشا نفسه قد سمح بخروج الإمام فيصل بن تركي من سجنه وعودته إلى نجد(٢) ، وذلك بعد أن تحطمت أحلامه وآماله التوسعية ، فهو لن يخسر شيئاً بعودة الإمام فيصل إلى الحكم في نجد ؟ إذ إنه لن يمده بسلاح أو رجال رغم الخدمة التي سيسديها الإمام فيصل لحكومة محمد علي باشا بإزاحة عبد الله بن ثنيان عن الحكم لكونه خصماً عنيداً لحكومة محمد علي باشا بعد أن تمكن من طرد بقايا قواتها التي كانت تساند خالد بن سعود ، خاصة أن معاملة ابن ثنيان لتلك القوات اتسمت بالقسوة (٣) ، كما أن محمد علي باشا أراد إسداء المعروف للإمام فيصل بن تركي ليكسبه إلى جانبه ويستفيد منه لكونه خصماً للعثمانيين (١٤) ، الذين كانوا خلف تحطيم أحلامه ، هذا بالإضافة

<sup>(</sup>١) قدري قلعجي : المرجع السابق : ٨-٥١ .

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني: المرجع السابق: ٩٥، جاكلين بيرين: المرجع السابق: ٢٧٣؛ الكسي فاسيلييف: المرجع السابق: ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . : ١/ ٢٥٨ ؛ عبد الفتاح أبوعلية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) إلكسي فاسيلييف : المرجع السابق : ٢٣١ ، جاكلين بيرين : المرجع السابق : ٢٧٣ ؛ جمال زكريا قاسم : الدوافع السياسية . . : ١٧ .

إلى أن بقاء الإمام فيصل في مصر لن يقدم شيئاً لحكومة محمد علي باشا بل كان يكلفها أعباء مادية ، بما يخصص له من مرتبات مالية (١) لا داعي لها ، ومما يسند هذه الرواية أن عودة الإمام فيصل بن تركي من مصر قد جاءت خلل فترة حكم محمد علي باشا نفسه والتي استمرت حتى سنة ٢٦٤هـ/١٨٤٧م (٢).

أما الشق الآخر من الرواية فيوضح أن هروبه لم يتم بدعم محمد علي باشا نفسه بل بدعم حفيده المقرب له عباس باشا ، ويعلل أصحاب هذا القول إقدام عباس باشا على ذلك بإعجابه بالإمام فيصل وشخصيته وتقارب آرائهما بشكل اتضح إبان تردد عباس باشا لزيارته في سجنه (٦) ، إضافة إلى حسن علاقته مع الإمام فيصل بعد توليهما السلطة في بلديهما (٤) ، وأبرز ما يسند تلك الرواية ما ورد على لسان حفيد الإمام فيصل الأمير مساعد بن عبد الرحمن من أن الإمام فيصلاً كان يهدي الخيول إلى عباس باشا ويقول عنه «هذا صديقنا . . . وساعدنا على الخروج من مصر . . . (٥) .

وتتجه الرواية إلى اتجاه سابقتيها نفسيهما في طريقة الخروج من سجن القلعة

<sup>(</sup>١) ديوان خديوي : دفتر (٧٣١) وثيقة (٤٣٣) رسالة من الديوان الخديوي إلى الخزينة دار بشأن قطع مرتب فيصل بن تركى الذي هرب من مصر .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ١٠٦-١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣١ ٢؛ عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق... ورقة ٢٧٦؛ 
٢٧٧ . حافظ وهبة: جريرة العرب في القرن العشرين ، ط١، د.م.ن، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ١٣٥٤هـ/ ١٩٣٥هـ/ ١٩٣٥م. ٢٦١٠ . محمد جلال كشك: المرجع السابق: ١٩٥٩- ٢٠٠٠ . ويضيف أحمد دحلان وعبد الله بن محمد البسام وكذلك مقبل الذكير: العقود الدرية ... : ورقة: ٧١ أن في صلاً قد وعد عباساً باشا أثناء زيارته له في السجن بالعمل على إبعاد عبد الله بن ثنيان من حكم نجد وإعلان ولائه لحكومة مصر، وقد يكون الإمام فيصل حاول الاستفادة من مساعدة عباس باشا فأعطاه ذلك الوعد، دون أن يعمل على تنفيذه مستقبلاً ؛ خاصة أنه يدرك أن حكومة محمد على باشا لم يعد لها من الهيبة ما يجبره على تنفيذ شيء من ذلك .

<sup>(</sup>٤) لويس بلي . رحلة إلى الرياض . ترجمة وتحقيق عبد الرحمن الشيخ وعويضة الجهني . الرياض : جامعة الملك سعود ، ١٤١١هـ : ٨٦، ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) محمد جلال كشك : المرجع السابق : ٢٠٠ .

بالتواطؤ مع أحد الحراس ثم استقلال الدواب هرباً إلى نجد(١).

وسواء كان المساعد على الهرب محمد علي باشا نفسه أو عباس باشا فإن من المؤكد أن حكومة محمد علي باشا لم تعد تأبه لمن سيحكم نجداً في ظل انحسار سلطات والي مصر ، وإن كان من المفيد لها إطلاق سراح الإمام فيصل وتوليته بدلاً من ابن ثنيان .

## القسم الرابع:

رواية تسند عملية الخروج إلى طرف آخر وهي بريطانيا ، حيث عمل المقيم البريطاني في الخليج العربي هنل Hennell وبدعم من حكومة الهند على الاتصال بمحمد علي باشا وحثه على إطلاق سراح الإمام فيصل بن تركي ليعود للحكم في نجد بدلاً من ابن ثنيان الذي أقلقت تحركاته البريطانيين ، في وقت عبر هنل عن ثقته بأن الإمام فيصلاً سيكتفي بنجد ولن يتعرض للوجود البريطاني في الخليج العربي (۲) .

غير أن الجديد الذي يخرج به الباحث أن جميع الروايات السابقة قد أغفلت طرفاً مهماً في القضية ألا وهو الجانب العثماني الطرف المعني بالأمر ، باعتبار مصر المقر الحالي للإمام فيصل أصبحت تابعة للدولة العثمانية منذ عام 1707هـ/ ١٨٤٠م ، لذا فمن المؤكد أن وجهة النظر العثمانية كانت هي العامل المؤثر في إخراج الإمام فيصل بن تركي من سجنه كما تبين ذلك بعض الوثائق غير المنشورة ، والتي كشفت النقاب عن اتصالات أجراها الإمام فيصل في سجنه بمصر مع الوالي العثماني في الحجاز عثمان باشا الذي اتخذ سياسة تقوم على

<sup>(</sup>١) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: صراع الأمراء: ٢١٤؛ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: نجديون وراء الحدود . . . : ٢١٥-٢١٥؛ محمد العيدروس: تاريخ الخليج العربي . ط١، القاهرة: عين للدراسات والبحوث ، ١٩٩٦م . ٢٦٢ .

إخراج الإمام فيصل من سجنه بمصر وعمل على تنفيذ ذلك بشتى السبل(١) .

وقد أرسل الإمام فيصل رسالة إلى عثمان باشا طالباً منه التوسط لدى السلطان العثماني لإخراجه مع أسرته من سجنه ، ونقله إلى الجزيرة العربية ، وتحديداً إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة ، وإن سمح له بالذهاب إلى نجد وتولى السلطة فيها فهذا ما يتمناه ، ووعد ببذل جهده لإبراز الولاء للسلطان العثماني (٢) ، كما عرض موافقته على إبقاء أقاربه رهائن في مصر ، غير أن عثمان باشا حاول التريث في الرد على الرسالة ؛ لأنه سبق أن أعلن عن دعمه لابن ثنيان ليكون حاكماً لنجد ، كما أنه رأى أن عودة الإمام فيصل إلى نجد ستثير ابن ثنيان فيقوم بالعصيان ضد الدولة العثمانية التي ستتكلف الكثير من أجل إنهاء عصيانه ، ولم يلبث الإمام فيصل أن أرسل رسالة أخرى إلى عثمان باشا حول مضمون سابقتها نفسه ، فما كان من عثمان باشا إلا عرض الأمر على الصدر الأعظم تمهيداً لعرضه على السلطان العثماني ، وقد أبدى عثمان باشا رغبته بإخراج الإمام فيصل من سجنه وتعيينه حاكماً على نجد ؛ لأنه على دراية بعشائرها وسيتمكن من إخضاعهم ، كما أنه عاش في مصر واكتسب شيئاً من حضارتها ، وفي الوقت نفسه عرض عثمان باشا إبقاء أقاربه رهائن في جدة ، وبدا من خطاب عثمان باشا إصراره على تعيين الإمام فيصل حاكماً على نجد حتى لو تم إرساله دون تزويده بجنود أو مصاريف"، ولعل هذا الموقف من

<sup>(</sup>۱) جعل العثمانيون فكرة إخراج الإمام فيصل من سجنه نصب أعينهم منذ عام ١٢٥٧هـ/ ١٨٤١م، حيث كان السلطان العثماني يرى إرساله إلى الاستانة ليقيم هناك، ولعل ذلك بهدف إبعاده عن تأثير محمد علي باشا ودولته واستخدامه أداة له في الجزيرة العربية ، إلا أن عثمان باشا والي جدة اقترح في بداية الأمر إبقاءه في مصر أو إحضاره للإقامة في الحجاز لاستخدامه ورقة ضغط على خالد بن سعود أمير نجد آنذاك ، وأخيراً تم الاتفاق على إبقائه مزيداً من الوقت في سجنه بمصر ، لأن خالد بن سعود بحاجة إلى الاطمئنان وإزالة الخوف عنه كي يعمل على تنظيم الأمور بشكل جيد في نجد :

I - Mesaili - Muhi No. 2430.D.Tarihi:1257.

I - Mesaili - Muhi No. 2431.F - J .Tarihi:1257.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 1798.C .Tarihi:23 - 3 -1258.

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 1798.D .Tarihi: 24 - 6 -1258.

عثمان باشا جاء بعد أن اتضح له أن ابن ثنيان ليس الشخص المناسب لحكم نجد وأنه لن يخضع فعلياً للعثمانيين .

وقد وافق السلطان العثماني في بداية الأمر على اقتراح عثمان باشا بإخراج الإمام فيصل من سجنه بمصر وتعيينه حاكماً على نجد ، غير أنه لم يلبث أن غير رأيه وقرر إبقاء ابن ثنيان في منصبه لأنه أظهر الطاعة ، ولأن إبعاده وتعيين الإمام فيصل سوف يشجع القبائل في نجد (۱) على التمرد ، وفي الوقت نفسه حث السلطان العثماني والي جدة عثمان باشا على مماطلة الإمام فيصل والتسويف معه في أمر إخراجه من سجنه (۱) .

والمتتبع لرسائل عثمان باشا يلاحظ اهتماماً غير عادي في أمر الإمام فيصل وخروجه من سجنه ، بل إن رسائله تلك قد أعطت تفصيلات لعملية خروجه من السجن وتوقيتها ؛ حيث بين أنه فر من سجنه في القلعة في ظلمة الليل بحيلة بارعة ، كما أبدى حماساً كبيراً في متابعة أخباره ، وأصر على تعيينه أميراً على غيد(٦) ، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن عثمان باشا قد لعب دوراً في عملية خروجه من السجن سواء بالتنسيق مع عباس باشا أو مع محمد علي باشا نفسه ؛ إذ إن الإمام فيصل نفسه ذكر عند قدومه من مصر أنه جاء بترخيص من والي مصر(١) ، لأن السلطان العثماني رفض فكرة إخراجه من السجن بشكل رسمي كما أكدت الوثائق (٥) .

يستخلص من الروايات السابقة أن الإمام فيصل بن تركي قد خرج من سجنه بمصر بمساعدة من بعض الأطراف المعنية خاصة الدولة العثمانية ممثلة بواليها في

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 1798.E.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 1799.D.

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2433.A .Tarihi: 7 - 2 -1259. Gevdet - dahiliye; No. 1986. Thrihi: 11 - 7 - 1259.

<sup>(4)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2433.B. Tarihi: 15 - 3 -1259.

<sup>(5)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 1798.E.

جدة عثمان باشا الذي لعب دوراً كبيراً في إقناع السلطان العثماني بإخراج فيصل من سجنه وتعيينه أميراً في نجد لأسباب أوضحها في رسائله السالفة ، كما أن حكومة محمد علي باشا في مصر - خاصة عباس باشا - قد أسهمت في تسهيل مهمة خروج الإمام فيصل ؛ خاصة أنها لم تعد مهتمة بأمر سجنه ؛ بل إن خروجه أصبح أفضل لها من بقائه بمصر ، وهو ما أكده الإمام فيصل حين وصل جبل شمر حيث أعلن أن خروجه من مصر كان بموافقة محمد علي باشا نفسه (۱) ، ومن هنا فإن خروجه جاء بمساعدة مباشرة من جميع تلك الأطراف في مصر والحجاز سواء داخل السجن أم خارجه ، وبمغامرة جريئة من قبل الإمام فيصل نفسه حين أبدى استعداداً بدنياً ونفسياً كبيراً للانتقال على وجه السرعة فيصل نفسه حين أبدى استعداداً بدنياً ونفسياً كبيراً للانتقال على وجه السرعة وصف عملية خروجه من مصر بالهرب (۱) فلعل الهدف منها رغبة المعنيين بالأمر خاصة عثمان باشا والإمام فيصل نفسه بالتكتم على العملية لمفاجأة ابن ثنيان قبل خاصة عثمان باشا والإمام فيصل من دخول نجد والوصول إلى الحكم .

ولقد استمرت متابعة الدولة العثمانية لتحركات الإمام فيصل منذ خروجه من سجنه حتى توليه إمارة نجد وإبعاد عبد الله بن ثنيان عنها بدعم ومساندة من أمير جبل شمر عبد الله بن رشيد ، فبمجرد خروج الإمام فيصل من سجنه أرسل عثمان باشا رسالة إلى الصدر الأعظم يبلغه بالأمر ، في الوقت الذي حاول انتهاز الفرصة ليعيد طلبه السابق بتعيينه أميراً على نجد ، مبيناً بعض المزايا التي يتمتع بها عن غيره ومن أهمها قوته وهيبته بين القبائل ، وحب الأهالي له ، إضافة إلى

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2433.B.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2433.A .Tarihi: 7 - 2 -1259.

<sup>-</sup> Gevdet - dahiliye: No. 1986. Thrihi: 11 - 7 - 1259.

ديوان خديوي : دفتر (٧٣١) وثيقة (٤٣٣) رسالة من الديوان الخديوي إلى الخزينة دار بشأن قطع مرتب فيصل بن تركي الذي هرب من مصر .

علاقاته الحسنة بوالي بغداد العثماني على رضا مما يدفعه لإدارة نجد بمقتضى تبعبته للدولة العثمانية(١).

ومن الواضح أن الإمام فيصل بن تركي كان مدركاً لرغبة عثمان باشا بتعيينه أميراً على نجد ، فحين وصوله إلى جبل شمر قام بإرسال رسالة إلى عثمان باشا أبلغه فيها بتفاصيل خروجه من مصر ، وأنه سيأتي إلى المدينة المنورة للالتقاء به وسيصحب معه عبيد بن رشيد وذلك لمناقشة أمر تعيينه أميراً على نجد وسيكتب تعهداً من قبله بخدمة الدولة العثمانية (٢) .

مما يعني أن الإمام فيصل حاول الحصول على مزيد من الدعم والتأييد العثماني قبل منازلة ابن ثنيان حتى لا يتهم بأنه هاجم الأمير العثماني في نجد ، وعلى أية حال فإن عثمان باشا أرسل من جديد إلى الصدارة في الآستانة عارضاً ما ورد في رسالة الإمام فيصل إليه ، ومؤيداً تعيينه أميراً على نجد لخبرته في هذا الحجال وحب الأهالي له ، كما ذكر عثمان باشا أن أمير مكة محمد بن عون يشاركه الرأي في هذا الأمر ، ويقترح إحضار بقية أسرة الإمام فيصل إلى الحجاز لضمان موقفه وعدم انقلابه على العثمانين (٣) ، وقد توجه عثمان باشا إلى المدينة المنورة ليكون على مقربة من الأحداث الدائرة في جبل شمر (١٠) ، وحينذاك أتت الأخبار من مصر بأن محمد على باشا قد سمح لبقية أسرة الإمام فيصل بن تركي

<sup>(</sup>١) وقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول: إن الإمام فيصل اتجه إلى الشام ومنها عاد إلى جبل شمر، محمد الأحسائي: المرجع السابق: ١/ ١٥٦ ؛ ومنير العجلاني: عهد الإمام فيصل بن تركي . . . . ١٠١٠ . أما والي جدة العثماني عثمان باشا فقد توقع في بداية الأمر أن يتوجه الإمام فيصل إلى الشام للالتقاء بوالي العراق علي رضا، لكنه تأكد بعد ذلك أن الإمام فيصل توجه مباشرة إلى جبل شمر .

I - Mesaili - Muhi No. 2433. A.

I - Mesaili - Muhi No. 2433. B.

<sup>-</sup> عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٢٩.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2433.B .Tarihi: 15 - 3 -1259.

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2433.B .Tarihi: 15 - 3 -1259.

<sup>(4)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2433.C.

بالخروج من مصر واللحاق بوالدهم ، وأنهم بالفعل قد بدؤوا التحرك لمغادرة مصر (۱) ، ولذا فإن السلطات العثمانية في الآستانة جددت الاقتراح السابق بإرسالهم إلى العاصمة العثمانية بدلاً من الحجاز ، غير أن ذلك الأمر ربط بموافقة عثمان باشا الذي أحيلت له قضية الإمام فيصل برمتها ، فرأى إبقاء الأسرة في الحجاز (۲) ، ووصلت الأسرة إلى الحجاز عن طريق ينبع فاتجه بعضها إلى نجد ، بينما بقيت زوجة الإمام فيصل مع بعض أقاربها في الحجاز ، وخصص لهم عثمان باشا قصراً لإقامتهم ، وحين علم الإمام فيصل بذلك أدرك أن السلطات العثمانية تسعى لإبقائهم كرهائن ، لذا أرسل حوالي عشرة رجال من أتباعه لإحضارهم من المدينة المنورة دون علم عثمان باشا ، وحين وصل الرجال إلى المدينة علموا أن زوجة الإمام فيصل ومن معها انتقلوا للإقامة في القصر المخصص لهم في جدة من فلحقوا بهم لإحضارهم ، غير أن عثمان باشا قرر إبقاءهم في بعدة حتى يتأكد من حقيقة موقف الإمام فيصل بن تركي وعدم تغيره بعد أن يستولى على السلطة في نجد (۱) .

وقد اتخذ الإمام فيصل بن تركي من جبل شمر منطلقاً له لاستعادة سلطته حيث حظي بترحيب أميرها عبد الله بن رشيد الذي كان تابعاً له فيما مضى ، ومن ثم بدأ اتصالاته ببلدان القصيم فكسب تأييد بلدة عنيزة وتقدم بقواته إليها

<sup>(</sup>١) وقد كانت الأخبار التي وصلت عثمان باشا عن خروج أسرة الإمام فيصل بن تركي من مصر في رسالة بعثها عبد المحسن بن إبراهيم بن مشاري آل سعود الذي طلب في رسالته تلك التوسط لدى محمد علي باشا لإطلاق سراحه هو وبقية أسرته وأتباعه ؛ لأنه لم يبق سواهم في مصر بعد خروج أسرة الإمام فيصل ، وبالفعل تم السماح لهم بالخروج والعودة إلى بلادهم .

I - Mesaili - Muhi No. 2433.D .Tarihi: 5 - 5 -1259.

<sup>-</sup> Gevdet - Dahiliye. No 1986. Tarihi: 11 - 1259.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2433.C,

<sup>(3)</sup> Gevdet - Dahiliye. No 1986. Tarihi: 11 - 1259.

وبالفعل كانت عودتهم إلى نجد بعد أن تمكن الإمام فيصل من التخلص من ابن ثنيان واستعادة الحكم في نجد فأرسلهم عثمان باشا إليه مع بعض أتباعه .

I - Mesaili - Muhi No. 2437. Tarihi: 15 - 2 -1260.

بعد أن فشل عبد الله بن ثنيان في منعه من ذلك ، وكان لذلك أثر كبير في تزايد أنصاره ، لينتقل مع مطلع شهر ربيع الأول ٢٥٩هـإلى الوشم في طريقه إلى الرياض ، وفي الوشم تلقى مبايعة الكثير من أمراء بلدان وقبائل نجد مما جعل ابن ثنيان يتراجع إلى الرياض ، ولم تجد محاولاته لعقد الصلح مع الإمام فيصل الذي تمكن من حصاره والقبض عليه وسجنه ، وبذلك استعاد الإمام فيصل بن تركي سلطته على نجد من جديد ، ثم بادر بإرسال قواته لاستعادة الأحساء وضمها إلى دولته (۱) ، وبذلك بدأت فترة حكم الإمام فيصل الثانية التي استمرت لما يقارب ثلاثة وعشرين عاماً ، ولاشك أن تأييد الأهالي والأمراء والتفافهم حوله منذ وصوله إلى جبل شمر كان السبب الرئيس في تحقيق الانتصار على ابن ثنيان الذي عانى الأهالي من قسوته وشدته (۱) .

وبعد أن تمكن الإمام فيصل بن تركي من استعادة حكمه أدرك أن عليه أن يكسب تأييد عثمان باشا من جديد بعد أن بدأت شكوك ذلك الوالي تظهر مخافة عدم صدق الإمام فيصل فيما عرضه سابقاً من استعداده في إعلان الولاء للدولة العثمانية ، وكان مما زاد من تلك الشكوك تجاهل الإمام فيصل الرد على رسالة أرسلها عثمان باشا إليه إبان نزاعه مع ابن ثنيان (٣) .

والواقع أن انشغال الإمام فيصل باستعادة حكمه كان هو السبب في عدم الرد على تلك الرسالة ، لكنه بادر بإرسال رسالة إلى عثمان باشا بتاريخ ١٩ ذي الحجة يبلغه فيها أنه لا يزال على استعداد لخدمة الدولة العثمانية وإعلان الولاء لها ، ويطلب في الوقت نفسه بذل المساعي لتنصيبه أميراً على نجد بشكل رسمي من قبل السلطان العثماني(١) ، ثم أرسل الأمير أحمد السديري إلى جدة للتفاهم

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ٢٩ ١-١٣٤ ، ويفيد هذا المصدر أن ابن ثنيان مات في سجنه يوم الجمعة ١٥ جمادي الآخرة ٢٥٩ ١هـ ، يونيو ١٨٤٣م .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٦٥ .

<sup>(3)</sup> Gevdet - Dahiliye. No 1986.

<sup>(4)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2437.B.

مع عثمان باشا حول هذا الموضوع (۱) ، وإزاء ذلك وافق عثمان باشا على عرض الأمر على الصدارة مع التوصية بتعيينه أميراً على نجد في الوقت الذي تغير فيه موقف أمير مكة محمد بن عون الذي رأى إعادة خالد بن سعود للإمارة بدلاً من الإمام فيصل في حين حذر عثمان باشا من أن مجابهة الإمام فيصل والتصدي له ستكلف الدولة العثمانية ما يقارب ثمان مئة جندي وكثير من الأموال والأسلحة للقضاء عليه فيجب صرف النظر عن ذلك ، وتأكيداً للثقة قام عثمان باشا بإرسال زوجة الإمام فيصل وأقاربها إلى الرياض برفقة الأمير أحمد السديري (۱) ، وفي ١٥ صفر ١٦٠ هـ أرسل عثمان باشا مجدداً إلى الصدارة طالباً إرسال الخلعة للإمام فيصل وأمر بتعيينه أميراً على نجد مع صرف النظر عن تعيين خالد ابن سعود (۱) .

وحين عرض الصدر الأعظم الموضوع على السلطان العثماني بيّن وجهة نظره المتضمنة أن تعيين خالد بن سعود على إمارة نجد حسب اقتراح ابن عون أمر سيكلف الكثير من الجهد والمال والرجال ، وإن كان ذلك التعيين أمراً مستحسناً ، ليبقى الحل البديل هو تعيين الإمام فيصل أميراً على نجد وبشكل رسمي ، وعند موافقة السلطان عليه تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع والى جدة (١٠) .

غير أن السلطان العثماني تأخر باتخاذ قراره حيال ذلك الأمر رغم عرضه على دار الشورى العسكرية (٥) ، مما أثار قلق عثمان باشا من حدوث ثورات في نجد لعدم تعيين أمير رسمي فيها ، لذا أرسل من جديد إلى الصدارة بتاريخ ١٥ محرم ٢٦١هـ طالباً اتخاذ قرار بحسم الموضوع ، وفي الوقت نفسه يخبر السلطان

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2437.A.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2437.E.

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2437.F.

<sup>(4)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2437.A.

<sup>(5)</sup> I - Mesaili - Muhi No. 2437.H.

<sup>-</sup> Gevdet - Dahiliye: No. 2235. Tahrihi: 8 0 6 - 1260.

العثماني أن فيصل بن تركى قد اتخذ الخطوات التي تثبت ولاءه للدولة العثمانية حينما أرسل مبلغ ألفي ريال إلى جدة ، ثم أتبعها بألف ريال أخرى أرسلها مع حجاج نجد ، كما أرسل إلى أمير مكة بعض الخيول والجمال ، وأرسل زكاة نجد إلى حكومة الحجاز ، طالباً إرسال خلعته وأمر تعيينه ، وعندئذ اقترح عثمان باشا أن يقدم فيصل مبلغاً يتراوح ما بين خمسة وعشرة آلاف ريال سنوياً مقابل إرسال الخلعة وإصدار فرمان تعيينه أميراً على نجد ، ومن جديد حاول عثمان باشا في الرسالة نفسها إيضاح الصعوبات المترتبة على مجابهة الإمام فيصل ، وأن ذلك الأمر يحتاج إلى ما لا يقل عن ألفي جندي مزودين بأرزاقهم لمدة سنة ، وليس ثمانمائة جندي كما سبق أن ذكر ، ولاشك أن توفير هذا العدد أمر في غاية الصعوبة خاصة أن جلب أولئك الجنود من الشام سيجعلهم عرضة للإعياء قبل قيامهم بتنفيذ أي شيء لمجابهة الإمام فيصل ، وأن الجنود الموجودين في الحجاز غير مؤهلين للقيام بتلك المهمة ، ولاشك أن عثمان باشا هنا يحاول استبعاد تلك الفكرة نهائياً ، ويعمل لتعيين الإمام فيصل أميراً على نجد لأنه لن يخرج على الدولة العثمانية(١) ، وأخيراً أصدر السلطان العثماني أمره بتعيين الإمام فيصل بن تركى حاكماً على نجد من قبل الدولة العثمانية(٢) .

والملاحظ أنه على الرغم من تحسن علاقة الإمام فيصل بن تركي بالدولة العثمانية منذ حملتي إسماعيل بك وخورشيد باشا ضد الدولة السعودية الثانية إلا أن السلطان العثماني تلكأ في اتخاذ قراره بتعيينه أميراً على نجد رغم محاولات والي جدة عثمان باشا المضنية ، وإيضاحه للمزايا التي يتمتع بها الإمام فيصل من حسن الإدارة وحب الناس والإلمام السياسي والروابط الحسنة مع

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 2439.B. Tarihi; 15 - 1 - 1261.

I - Mesaili - Muh: No. 2439.B. Tarihi; 15 - 1 - 1261.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1800.A. Tarihi; 13 - 6 - 1262. - أوامر : دفتر (۱۹۱۰) وثيقة (٤) . أمر كريم إلى فيصل بن تركى أمير نجد .

الدولة العثمانية ، ومن المرجح أن السلطان العثماني لم يرغب بإثارة ابن ثنيان الذي سبق أن صدر مرسومٌ بتعيينه أميراً على نجد ، وفي الوقت نفسه كان يخشى عدم تمكن الإمام فيصل من السيطرة على الأوضاع هناك ، ولعل ثمة سبباً آخر يتمثل بخشيته من أن هناك اتفاقاً بين الإمام فيصل ووالى مصر محمد على باشا للتعاون فيما بينهما حين يعود للسلطة في نجد ، على أن هناك سبباً مهماً لتأخر السلطان باتخاذ قراره يرتبط بموقف أمير مكة محمد بن عون الذي عارض عثمان باشا كثيراً في أمر تعيين الإمام فيصل ، وكان يصر على تعيين خالد بن سعود بدلاً منه(١) ، وفي نفس الوقت يرى ضرورة قتال الإمام فيصل بن تركى (٢) ، ويحرض السلطان العثماني على ذلك ، وقد بين ابن عون للسلطان أن فيصلاً لزم السكوت في البداية حتى يتمكن من تقوية نفسه ، وخلافاً لما أبداه عثمان باشا فإن ابن عون زعم أن كثيراً من أهل نجد قد اشتكوا من الإمام فيصل وطلبوا إزاحته عنهم ، وحذر من أن بقاءه في السلطة وتعيينه رسمياً سيؤدي إلى سلب راحة الحجاج واضطراب أمنهم ، وعلى العكس تماماً من عثمان باشا فإن ابن عون أبلغ السلطان العثماني أن القضاء على الإمام فيصل لا يحتاج لأكثر من خمسمائة جندي يتم تجهيزهم من الحجاز ليتسنى بعد ذلك طرده والسيطرة على نجد والأحساء<sup>(٣)</sup>.

ولم يقف الأمر بابن عون عند هذا الحد بل إنه أوعز لبعض أعيان الحجاز بالكتابة إلى السلطان العثماني يحذرونه من الإمام فيصل ، ويقترحون تقسيم نجد إلى عدة أقسام ، بحيث تكون جبل شمر لابن رشيد وتلحق بالمدينة المنورة وتحال أمارة القصيم إلى خالد بن سعود ليقتصر بذلك حكم الإمام فيصل على العارض والأحساء فتضعف قوته ، ولتنشب النزاعات العسكرية بين تلك الأقسام الثلاثة

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 2437.E.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 2439.B

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 2437.D.

فتتفرق كلمة أهلها ، غير أن معارضة عثمان باشا للفكرة جعلها بعيدة عن التنفيذ(١) .

ولم يقتصر هذا الموقف على محمد بن عون بل إن الصدر الأعظم نفسه كان يرى عدم تعيين فيصل بن تركي أميراً في نجد (٢) ، ولاشك أن مكانة الصدر الأعظم الكبيرة تجعل السلطان يضع لرأيه اعتباراً كبيراً باعتباره الرجل الثاني في الدولة العثمانية .

وعلى الرغم من تعيين الإمام فيصل بن تركي حاكماً على نجد من قبل السلطان العثماني إلاأن ذلك لا يعني تبعيته المطلقة للدولة العثمانية بل كان يحكم حكماً مستقلاً بعيداً عن أي تأثير عثماني على الشؤون الداخلية في دولته (۱) ، وإن حاول الاستفادة من ارتباطه الاسمي بالدولة العثمانية لدفع عداء بعض الأطراف الأخرى عن أملاكه (۱) التي تمكن من استعادتها ، بعد أن بذل جهوداً كبيرة منذ خروجه من سجنه بمصر مروراً بجمع الأنصار والتحرك إلى الرياض وحتى توج جهوده بالسيطرة على نجد والأحساء ، وظفر بتأييد السلطان العثماني وواليه في جدة ليبدأ مسيرته من جديد في بناء الدولة السعودية الثانية رغم وجود المناوئين لها في الداخل والخارج .

(IN L. Marrilli, Multi No. 1900 D.C.

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1800.B.C.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 2439.B.

<sup>(</sup>٣) محمود منسى : المرجع السابق : ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ١٨٧ . وقد أعلن الإمام فيصل للبريطانيين أكثر من مرة أنه تابع للحكومة العثمانية ، وهو بهذا الاعتراف يعمل بمقتضى مصلحته ، وإن الدولة العثمانية أكدت تبعيته لها وذلك حينما احتجت على الاعتداءات البريطانية ضد أراض تابعة للإمام فيصل سنة الاحتداءات البريطانية ضد أراض تابعة للإمام فيصل سنة الاحتراء ١٦٥٤ ١٨٦٢ م . ج . ج . لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٥٥ - ١ من المرابع السابق : ٣/ ١٦٥٥ - ١ من المرابع المرابع السابق : ٣/ ١٦٥٥ - ١ من المرابع المرابع المرابع السابق : ٣/ ١٠٥٥ - ١ من المرابع الم

كما سعت الدولة العثمانية لدى السلطات البريطانية لتسهيل استعادة الإمام فيصل لبعض أراضيه في سواحل الخليج العربي . جون كيلي : المرجع السابق : ٧٩-٨٠ .

غير أن اعتراف الإمام فيصل بتبعيته للعثمانيين كان نابعاً من حرصه الشديد على حماية أراضيه من البريطانيين ، لذا فإنه وفي الفترة الأخيرة من حكمه الذي استتب كان يعلن قوته واستقلاليته فأكد للموفد البريطاني لويس بلي استقلاله عن العثمانيين ، وأن أملاكه تلك لا فضل لأحد في منحها له ، وأن الفضل يعود لله وحده . لويس بلي : المصدر السابق : ٧٧ .

#### موقف أمراء الحجاز من الدولة السعودية الثانية:

اتضح من خلال الحديث السابق عن عودة الإمام فيصل بن تركي من سجنه بمصر وتوليه الحكم في نجد عدم رضا أمير مكة محمد بن عون عما حدث ، وعلى الرغم من أن والي جدة العثماني عثمان باشا كان يساند الإمام فيصلاً ويسعى لاستصدار أمر تعيينه من قبل السلطات العثمانية إلا أن ابن عون كان يخالفه في هذا التوجه ، ولذا فليس من المستغرب أن تتوتر العلاقات بين الحجاز والدولة السعودية الثانية خلال تلك الحقبة ، خاصة لما للحجاز من أهمية دينية لدى العثمانيين ، كما أنها غدت نقطة الاتصال بين الجانب السعودي والجانب العثماني الذي ركز على تحقيق المكاسب المادية من نجد ، وحرص ابن عون لضمان تلك المكاسب بأي وسيلة ممكنة دون اهتمام بتحسين علاقاته مع الدولة السعودية الثانية .

وعلى الرغم من المسلك السلمي للإمام فيصل وإعلانه الولاء للدولة العثمانية رغبة بتحقيق الهدوء لدولته ، والعمل على بنائها من جديد جراء ما أصابها من دمار إبان حملتي إسماعيل بك وخورشيد باشا ، إلا أن الصدام بينه وبين ممثل الحكم العثماني في الحجاز أصبح أمراً محتماً في ظل تضارب الأهداف والطموحات(۱).

ومن هنا جاءت بعض الأحداث كنقطة حاسمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين ومن أبرزها حملة أمير مكة محمد بن عون على نجد سنة ١٢٦٣هـ/ ١٨٤٧م وما تلاها من استمرار النزاع لفترة من الزمن أصبحت الحجاز خلالها ملجاً للفارين من الدولة السعودية الثانية .

<sup>(</sup>۱) يذكر بعض الباحثين أن علاقة الإمام فيصل بأمراء الحجاز كانت ودية منذ عودة ذلك الإمام من مصر سنة ٢٥٩ هـ. مضاوي حمد الهطلاني: الفترة الثانية لحكم الإمام فيصل بن تركي (ماجستير). قسم التاريخ. كلية التربية للبنات بالرياض، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م: ١٠٩٠، وما الواقع التاريخي ومجريات الأحداث وما بينته الوثائق السابقة من رفض ابن عون لتولي الإمام فيصل الحكم في نجد إلا دليل على توتر العلاقات بين الطرفين في تلك الآونة، غير أنه يمكن القول: إن تحسن العلاقات قد حدث خلال الفترة المتأخرة من عهد ابن عون.

### حملة محمد بن عون على نجد (١٢٦٣هـ/ ١٨٤٧م):

من المؤكد أن رغبة أمير مكة محمد بن عون بإبعاد الإمام فيصل بن تركي عن الحكم في نجد كانت السبب الرئيس للقيام بتلك الحملة ، وذكر ابن بشر أن بعض أهل القصيم المقيمين في مكة المكرمة والمناوئين للإمام فيصل كانوا السبب في دفع ابن عون لشن حملته على نجد (۱) وكما تبين الوثائق فإن ابن عون قد عمل على تحدي الإمام فيصل ، وحاول منعه من العودة للحكم منذ خروجه من مصر سنة ١٢٥٩هـ/ ١٨٤٣م ، ولم يكن راضياً عن تعيينه أميراً على نجد من قبل السلطان العثماني رغم الجهود الحثيثة من والي جدة العثماني عثمان باشا (۱).

وتشير الوثائق إلى أن سبب الحملة الرئيس تمثل بتحقيق ما كان ابن عون يعمل جاهداً من أجله بتقسيم أراضي نجد بين الإمام فيصل بن تركي وخالد بن سعود وعبد الله بن رشيد ، لذا فإن الحملة هدفت إلى إعطاء القصيم لخالد بن سعود ، ليتحقق ذلك التقسيم الذي يهدف إلى إضعاف الإمام فيصل بن تركي وضمان عدم تشكيله أي خطر مستقبلي على السيادة العثمانية في الحجاز (٣) كما يرى ابن

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) عشمان بن بشر : المصدر السابق : ۲/ ۱۵۰ و يضيف ابن بشر أن هؤلاء زينوا لابن عون غزو نجد وأوهموه بضعف الإمام فيصل وعدم قدرته على المقاومة ، ومما زاد من إصرار ابن عون على إنفاذ الحملة ما كان يراه من لين وتسامح الإمام فيصل . في حين ينفي مقبل الذكير : العقود الدرية . . ، ورقة ٧٤ هذه الرواية بجملتها ويرى أن دخول الحملة إلى منطقة القصيم سلمياً كان نتيجة لعدم طلب الإمام فيصل مقاومتها ومنعها ، كما أن ابن عون قد مهد لذلك الأمر عبر مكاتباته الودية لأهالي نجد عامة وإخبارهم بأنه لايريد قتالاً ، ويرى الذكير أيضاً أنه لا يوجد سبب مقنع يجعل أهل القصيم يعملون على جلب قوات ابن عون لمنطقتهم ولا مصلحة لهم بذلك ، خاصة أن عنيزة مقر الحملة كانت من أولى بلدان نجد ترحيباً بالإمام فيصل ، بل وكانت محطته الثانية بعد جبل شمر في طريق عودته لاستعادة حكمه من ابن ثنيان ، أما الخلاف الذي طرأ بين الإمام وأهل القصيم فإنه لم يحدث إلا بعد حملة ابن عون فقط .

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 2437.D

I - Mesaili - Muh: No. 2439.B.

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1800.C.

عون ، ومن هنا فقد اتجهت الحملة إلى القصيم للسيطرة عليها دون غيرها من ملدان نجد (١) .

ولقد كانت تلك الدوافع موجودة لدى محمد بن عون منذ عودة الإمام فيصل بن تركي من مصر ، ورغم إفصاحه عنها إلا أن وجود عثمان باشا المساند لفكرة إسناد إمارة نجد بكاملها للإمام فيصل ودفاعه عن تلك الفكرة لدى الصدر الأعظم والسلطان العثماني قد جعل ابن عون لا يملك فعل شيء لتحقيق رغباته (٢).

غير أن عزل عثمان باشا من منصبه بعد خلافه مع ابن عون سنة ٢٦٢ اهـ(٣) ، قد أتاح الفرصة لأمير مكة محمد بن عون لتنفيذ ما يريد ، خاصة أن اختيار العثمانيين لمنصب والي جدة قد وقع على محمد رائف بك وهو الشخص الذي يشارك ابن عون في توجهاته السياسية والتي من أبرزها ضرورة القضاء على سيطرة الإمام فيصل على نجد ، واقتطاع القصيم من ملكه ، وإسناد إمارتها إلى خالد بن سعود (١) ، ولذا فإن محمد رائف بك قد حاول التمهيد للحملة حين أرسل إلى الصدر الأعظم متهماً الإمام فيصل بقتل بعض أعوان خالد بن سعود في القصيم مما يستوجب تأديبه (٥) ، ومما ساعد ابن عون ووالي جدة في العمل على تنفيذ الفكرة وجود خالد بن سعود في جدة ، إضافة إلى بقائه بعض الوقت في القصيم بعد هروبه من ابن ثنيان ، واعتقاده أنه بذلك كسب ود الأهالي في قي القصيم بعد هروبه من ابن ثنيان ، واعتقاده أنه بذلك كسب ود الأهالي في وأنه لا يريد لتحقيق ذلك سوى تزويده بطابور من الجنود ، وقد أرسل بطلبه هذا إلى السلطان العثماني (١) .

<sup>(1)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1807. Tarihi: 24 - 5 - 1264.

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1800.B.

<sup>(</sup>٣) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣١٣-٤ ٣١.

<sup>(4)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1800.C.

<sup>(5)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1800.A.

<sup>(6)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1800.A.

من خلال ذلك اعتقد السلطان العثماني أن الإمام فيصلاً قد خرج عن الطاعة وأن الأمر يستوجب تأديبه وإعادته للخضوع من جديد(١) ، فأصدره أوامره إلى محمد بن عون بحل «مسألة نجد»(١) ، واستخدام القوة مع الإمام فيصل «ليرى سطوة الدولة العلية»(١) فيمتنع بالتالي عن تكوين أي خطر على مناطق جديدة في الجزيرة العربية بعد أن ظهر استقرار أمره في نجد ، وحظي بدعم الأهالي وترحيبهم به ، مما يعزز التوقعات بتنامي قوته مستقبلاً بشكل تصعب السيطرة عليه (١) .

وفي الوقت نفسه فإن السلطان العثماني أراد تنفيذ مقترحات ابن عون السابقة التي تقتضي اقتطاع القصيم من حكم الإمام فيصل وإسنادها لخالد بن سعود الذي أصبح يلح كثيراً على ابن عون لتحقيق ذلك<sup>(٥)</sup> سريعاً عن طريق تشجيع أهالي القصيم على الانفصال عن دولة الإمام فيصل<sup>(٢)</sup> ، والعمل على تكوين

<sup>(</sup>١) أحمد لطفي أفندي: تاريخ لطفي . سكزنجي جلد ، درسعادت: صباح مطبعة سي ، ناشري عبد الرحمن شرف ، ١٣٢٨هـ: ٥/ ١٤٧ - ١٤٨ . «مصدر عشماني باللغة العثمانية ذات الأحرف العربية» .

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1808. Tarihi: 19 - 9 - 1263.

ومن الواضح أن محمد بن عون قد أصبح أكثر نشاطاً وقوة بعد عزل عثمان باشا فبدأ يعمل بحرية أكثر . Al - Amr: op.cit, p.54. مونما زاد من نشاطه أيضاً ما حظي به آنذاك من مخصصات مالية حيث منخ منذ سنة ٢٦٠هـ مئة ألف قرش شهرياً وأربعين أردباً من الحنطة وضعفها من الفول ، ومائتي إردباً من الشعير والمخصصات الأخرى . عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) أحمد لطفى أفندي: المصدر السابق: ٨/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق. . . ، ، ورقة: ٢٨١ . ويضيف مقبل الذكير: العقود الدرية . . . ، ورقة: ٣٣٠ أن العثمانيين أصابهم الخوف من أن تنتشر تلك الحركات الانفصالية في بقية البلدان الخاضعة لسيطرتهم ، فأرادوا قمع حركة الإمام فيصل ، ومن المؤكد أن العثمانيين لا يرغبون بفقدان شيء من أراضيهم مرة أخرى بعد استعادتهم لها نتيجة لمعاهدة لندن.

<sup>(</sup>٥) Winder: op.cit, p. 181 ، دلال السعيد: المرجع السابق: ١١٢-٢١١ ، ويذكر عبد الفتاح أبو علية: تاريخ الدولة السعودية الثانية: ١٨٨ أن الهدف من هذه الحملة هو تعيين خالد بن سعود على كافة نجد وليس على القصيم فقط، غير أن الوثائق السابقة تبين أن الهدف كان تقسيم نجد بين أكثر من حاكم من أجل إضعافها:

I - Mesaili - Muh: No. 1800.B.C.

وربما كان خالد بن سعود يطمح بتجاوز القصيم إلى ما سواها من أراضي نجد .

<sup>(</sup>٦) مستور الجابري : المرجع السابق : ٣٨ .

حملة عسكرية لتنصيبه حاكماً عليها ، ومقابل ذلك فإن خالد بن سعود وعد بدفع مبلغ قدره مئة ألف ريال سنوياً للدولة العثمانية مع ضمان تسديد جميع نفقات الحملة(١).

ومن خلال ما سبق يتضح أن إنفاذ الحملة كان تنفيذاً لأمر سلطاني (٢) صدر بموجب مقترحات أمراء الحجاز وولاتها التي أرادوا من خلالها إضعاف الإمام فيصل ووقف تطور دولته وبنائها ، وإزاء تلك الحقيقة تتضاءل واقعية الروايات القائلة بأن الدافع لتلك الحملة جهود بعض أعيان القصيم المقيمين في مكة المكرمة وبعض أهالي المنطقة بالعمل على استقلالية منطقتهم (٣) ، خاصة أن تعيين خالد بن سعود على القصيم لا يعني استقلاليتها بل تبعيتها الرسمية وليست الاسمية للعثمانيين وارتباطها بأمراء الحجاز وولاتها .

وأياً كان الأمر فقد جرى العمل على تكوين حملة عسكرية بلغ تعدادها ألفي شخص (١٠) نصفهم من البدو المجندين ، إضافة إلى فرقة من الجند العشمانيين النظاميين (٥) ، وزودت الحملة بالذخيرة والسلاح من قبل السلطات العثمانية (٢) ، وأسندت القيادة إلى أمير مكة محمد بن عون (٧) ، ورافقه خالد بن سعود ، حيث تحركت الحملة من مكة المكرمة في ربيع الآخر ٢٦٣ اهـ/ ١٨٤٧م مروراً بالمدينة المنورة حيث انضمت إليها قوات عثمانية من المدينة والحناكية تحت قيادة

<sup>(</sup>١) Winder: op.cit, p. 181 ، وقد طلب خالد بن سعود من ابن عون تزويده بألف من الخيالة ومثلهم من المشاة ومائة من البدو ومدفعين ليقوم هو بالمهمة لوحده ويبقى ابن عون في مكة : Ibid. P. 184 .

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1808.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ٢/ ١٠٠ ، جبران شامية : المرجع السابق : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الكسى فاسيلييف: المرجع السابق: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) أحمد لطفي أفندي : المصدر السابق : ٧ Winder: op.cit. p. 180 ، ١٤٧ /٨

<sup>(</sup>٦) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . ، ورقة : ٧٣ .

<sup>(7)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1808.

<sup>(</sup>٨) صلاح الدين المختار: المرجع السابق: ١/ ٣٣٠.

محمد بن ناصر (۱)(۲) ، كما تزودت الحملة ببعض المبالغ المالية ، ثم تحركت باتجاه القصيم متخذة الطريق نفسه الذي كانت حملات محمد علي باشا تسلكه سابقاً ؛ حيث وصلت الحملة إلى الرس وفرضت السيطرة عليها ؛ لتعمل بعد ذلك على إخضاع بقية بلدان القصيم ، معلنة أن هدفها تأمين راحة الأهالي وضمان أمنهم (۲) ، وقد تمكنت الحملة من الاستقرار في عنيزة في نهاية الشهر المذكور (۱) .

وكان من الطبعي أن تخضع بلدان القصيم للحملة لأن الإمام فيصل لم يكلف الأهالي بالمقاومة رغبة منه بتهدئة الأوضاع ، وعدم استثارة قادة الحملة قبل أن يعرف إمكاناتها ، إضافة إلى أن ابن عون قد كتب لبلدان نجد يطمئنهم بأن قدومه لم يكن بغرض القتال(٥) .

على أن سيطرة الحملة على القصيم قد أدت إلى قدوم عدد من زعماء بلدان وقبائل نجد لتأييد ابن عون (٦) ؛ وذلك لخوفهم منه باعتباره ممثلاً للسلطان

<sup>(</sup>۱) لا تعطي المصادر معلومات كافية عن محمد بن ناصر والذي تصفه الوثائق بأنه أحد المعاونين ضمن حملة خورشيد باشا على نجد ، كما تصفه بأنه محافظ المدينة ، ومن المرجح أنه قائد محلي من أهل المدينة المنورة تابع للعثمانيين ، وكان يعمل قائداً في حملة خورشيد باشا الذي كلفه بمهمة جمع الجمال من القبائل ، وكان لمحمد بن ناصر نشاط عسكري ضد القبائل المحيطة بالمدينة المنورة حوالي سنة من القبائل ، وكان لمحمد بن ناصر نشاط عسكري ضد القبائل المحيطة بالمدينة المنورة حوالي سنة من ١٢٥٨ هـ ، كما قام بقيادة حملة على نجد سنة ٢٦٨ اهـ . وثائق وطنية : وثيقة (٩٣٩) دارة الملك عبد العزيز ، الرياض ؛ محافظ الحجاز : محفظة (٧) وثيقة (٨١) حمراء .

محافظ عابدين : محفظة (٢٦٦) وثيقة (٤) أصلية (٨٩) حمراء .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٥٠.

<sup>(3)</sup> I - Mesaili - Muh: No. 1807.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٥٠ ، ويذكر إبراهيم بن ضويان: المرجع السابق، ورقة: ٢٠: أن الحملة مكثت في نجد شهرين، وهذا يعني أن وصولها كان في جمادي الأولى لأن ابن بشر ذكر أن رحيلها كان في رجب من ذلك العام.

<sup>(</sup>٥) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٦٥ .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٥٠ ، ويذكر أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣١ أن ممن قدم إليه عبد الله بن رشيد أمير جبل شمر وقواته ، غير أن ذلك القول غير مؤكد في ظل العلاقة القوية بين ابن رشيد والإمام فيصل، وعدم تشكيل الحملة لأي خطر على إمارة ابن رشيد بشكل يجعله مضطراً لهادنة ابن عون ، كما أن بلدان القصيم التي وصلتها الحملة لم تكن على وفاق مع ابن رشيد منذ حملة خورشيد باشا ضد الدولة السعودية الثانية 196 - Philby: op.cit, p.195 .

العثماني الذي يمثل الدولة العثمانية ذات السطوة والجبروت في الجزيرة العربية .

ومن الواضح أن الإمام فيصلاً لم يرغب بمواجهة الحملة بدليل تأخره بجمع قواته حتى شهر جمادي الأولى(١) ، ويعود ذلك إلى رغبته بعدم استثارة ابن عون ومحاولة الخروج من تلك الأزمة بعيداً عن الصدام المسلح ، خاصة أنه لا يزال يعمل لإتمام قوة دولته وبنائها ، وفي الوقت نفسه فإن ابن عون أدرك أن ما كان يعتقده من سهولة القضاء على الإمام فيصل غير صحيح ، وأن انتزاع القصيم من دولته وإسناد إمارتها إلى خالد بن سعود غير ممكن ، خاصة حين علم أن الإمام فيصلاً قد بدأ استعداده للمواجهة عبر قوات تفوق بكثير قوات الحملة<sup>(٢)</sup> ، لذا فإن ابن عون أرسل ابن عمه عبد الله بن لؤي إلى الرياض ليعرض الصلح على الإمام فيصل ، وقد اقترح ابن لؤي إرسال أحد أخوة الإمام فيصل معه لمقابلة ابن عون لتهدئة الوضع بين الطرفين ؛ وبالفعل أرسل الإمام فيصل أخاه عبد الله بن تركى على رأس وفد محمل بالهدايا إلى عنيزة ، حيث تبودلت الهدايا مع ابن عون ، غير أنه وربما بتأثير من خالد بن سعود الطامع بإمارة القصيم رد الهدايا مما دعا الأمير عبد الله بن تركى إلى معاملته بالمثل ، وإزاء ذلك عاد التوتر من جديد بين الطرفين خاصة أن ابن عون بدأ تحركاته العسكرية ضد بعض أتباع الإمام فيصل في بلدان نجد ، وحين علم الإمام فيصل بمسلكه هذا اضطر لاتخاذ قراره بالمواجهة المسلحة معه ، فبدأت قوات إضافية بالتوافد من جنوبي نجد إلى الرياض حيث تحركت بقيادته إلى القصيم خلف قوات ابنه عبد الله التي سبقت إلى هناك ، وعند ذلك أدرك ابن عون خطورة وضعه خاصة أن قواته منيت بالفشل بعد هجوم قامت به ضد بعض أتباع الإمام فيصل في الدوادمي(٣)

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد على : المرجع السابق : ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الدوادمي : بلدة تتوسط إقليمي السر والعارض في وسط نجد وهي من المناطق الأثرية القديمة . عبد الله بن خميس : المجاز بين اليمامة والحجاز : ٨٤ ، ٨١ .

وتكبدت الخسائر ، لذا أعاد ابن عون اتصالاته مع الإمام فيصل فأرسل ابن لؤي للقائه في منطقة «الشمس» (۱) قرب منطقة الوشم حيث جرت مفاوضات بين الطرفين تمخض عنها عقد الصلح الذي ضمن بموجبه الإمام فيصل رحيل ابن عون من أراضي نجد بما فيها القصيم التي اعترف ابن عون بتبعيتها للإمام فيصل ، كما تم الاتفاق على أن يرسل ابن عون رسائل بعض زعماء نجد (۱) التي وصلته حين استقر في القصيم معلنة التأييد والطاعة (۱) ، إضافة إلى تعهد الطرفين بعدم التعرض للطرف الآخر مستقبلاً ، مع إعلان الإمام فيصل ولائه للدولة العثمانية من جديد وتعهده بالدعاء للسلطان العثماني في الخطب ، والتزامه بدفع نفقات الحملة ، وإعادة دفع الرسوم المقررة (۱) منذ عهد عثمان باشا والتي تصل إلى عشرة آلاف ريال سنوياً (۱) ، وحين تم الاتفاق على تلك الشروط تحركت قوات ابن عون عائدة إلى الحجاز في رجب 177 (۱۸٤۷).

لقد كانت تلك الحملة حملة سلمية لم يتمخض عنها أي صدام مسلح (\*) ، باستثناء هجوم قوات محمد بن عون على الدواومي ، غير أن صدى الحملة لدى السلطات العثمانية كان كبيراً حيث أرسلت النياشين والأوسمة إلى محمد بن

<sup>(</sup>١) الشمس : منطقة في صفراء الوشم على بعد ٣٥كيلا جنوبي مراة . عبد الله بن خميس : معجم المامة : ٢/ /٢ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٥٠ – ١٥١.

<sup>(</sup>٣) دلال السعيد: المرجع السابق: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) صدارة قلم مكتوبي:(A.MKT) ملف (١٣٢) وثيقة (١٠) رسالة من محمد رائف بك والي جدة إلى الصدارة حول دفع الإمام فيصل للزكاة ، ١ رجب ١٦٦٤هـ .

<sup>-</sup> Gevdet - Dahiliye. No 1735. Tarihi: 22 - 9 - 1263.

<sup>-</sup> I - Mesaili - Muh; No. 1808.

<sup>-</sup> أحمد لطفي أفندي : المصدر السابق : ٨/ ١٤٨ ، وتؤكد تلك الوثائق أن الإمام فيصلاً طلب تخفيف المبلغ المقدر لتكاليف تلك الحملة .

<sup>(</sup>٥) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٧) دلال السعيد: المرجع السابق: ١١٤.

وعلى الصعيد الداخلي لجأ الإمام فيصل بن تركي إلى إجراء بعض التغييرات الإدارية في منطقة القصيم حيث عزل أمير عنيزة إبراهيم بن سُلَيم من منصبه (٢٠) وتم تعيين ناصر السحيمي بدلاً منه ، غير أن هذا الإجراء أثار فتنة كبيرة بين الأمير السابق والأمير الجديد ترتب عليها فتنة عامة في القصيم (٧) ألقت بظلالها على المنطقة لمدة ثلاث سنوات قادمة ، رغم أن زعماء المنطقة قد بادروا بتجديد البيعة للإمام فيصل بن تركي فور رحيل محمد بن عون وقواته (٨).

كما كان من نتائج تلك الحملة فشل ابن عون والسلطات العثمانية بتنفيذ ما

<sup>(</sup>١) صدارة قلم مكتوبي : (A.MKT) ملف (١٢٧) وثيقة (٣٥) رسالة من الصدر الأعظم إلى محمد ابن عون حول انتهاء مسألة نجد ، دون تاريخ .

<sup>(2)</sup> I - Mesaili - Muh; No. 1808.

<sup>(</sup>٣) خارجية مكتوبي : (H.R.MKT) ملف (١٨) وثيقة (٥٥) رسالة من محمد أشرف إلى محمد بن عون حول ترتيب شؤون نجد ، ٢٧ رمضان ٢٦٣ اهـ .

<sup>(</sup>٤) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) خارجية مكتوبي : (H.R.MKT) ملف (١٩) وثيقة (٥) رسالة من محمد صادق مطهر إلى العتبة العلية حول دفع شيخ البحرين الزكاة للإمام فيصل ، ١١ محرم ٢٦٤هـ .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/١٥٧.

<sup>(</sup>٧) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٧٣- ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٨) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ١٧٢-١٧١، ١٥٣/٢.

تم العزم عليه سابقاً باقتطاع القصيم من الدولة السعودية الثانية وتعيين خالد بن سعود أميراً عليها بهدف إضعاف الإمام فيصل ، بل إن الحملة أدت إلى اعتراف عثماني صريح بتبعية القصيم وبقية نجد لدولة الإمام فيصل بن تركي ، مع تعهد بعدم التعدي عليها مرة أخرى ، الأمر الذي عده العلماء والأدباء نصراً سعودياً صريحاً خاصة أن النزاع كان بين قوتين غير متكافئتين من حيث الإمكانات في العدة والعدد ؛ لذا فقد نظم الشيخ أحمد بن مشرف قصائد يشيد فيها بالإمام فيصل بن تركى وما حققه من نصر سياسي ضد تلك الحملة (۱).

على أن النتيجة الأبرز لتلك الحملة التحسن الذي طرأ على العلاقات بين الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام فيصل من جهة وأمراء الحجاز بقيادة محمد ابن عون من جهة أخرى ، حيث تمثل ذلك التحسن في المراسلات الودية بين الجانبين (٢) ، وما أبداه ابن عون من احترام لعلماء نجد حين استقبل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بمكة المكرمة أثناء حج سنة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بمكة المكرمة أثناء حج سنة ورجالاتها ؛ خاصة مع ما يمثله الشيخ عبد اللطيف من مكانة في الدولة السعودية إذ كان الساعد الأيمن لوالده الشيخ عبد الرحمن بن حسن المرجع الأول للدولة في الشؤون الدينية .

ولقد بلغت درجة تحسن العلاقات بين الجانبين أن الإمام فيصل استنجد بأمير مكة محمد بن عون سنة ٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م طالباً التدخل السياسي لحل الأزمة التي نشبت بينه وبين بعض حكام ساحل عمان الذين احتلوا البريمي التابعة لدولته ، وبالفعل تحرك ابن عون دبلوماسياً فأرسل موفداً من قبله إلى المقيم البريطاني في المنطقة ليبلغه بتعديات أولئك الحكام على منطقة تابعة للإمام

<sup>(</sup>١) أحمد بن مشرف: المصدر السابق: ٣٩-٤٠ ، ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن قاسم: المصدر السابق: ٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الرحمن البسام: علماء نجد . . . : ١/ ٦٤ .

فيصل أحد أتباع الدولة العثمانية ؛ وليطلب وساطته لدى أولئك الحكام ، وإقناعهم بالانسحاب من حصون البريمي ، وفي الوقت نفسه مر ذلك الموفد في طريق عودته بإمارة أبو ظبي ، والتقى بحاكمها سعيد بن طحنون ، وتمكن من إقناعه بالانسحاب من البريمي ، وتسليمها إلى القائد السعودي سعد بن مطلق (۱) ، الأمر الذي كان نقلة تاريخية في مسيرة العلاقات بين الدولة السعودية الثانية وأمراء الحجاز ، رغم ما تخللها فيما بعد من مشاكل أمكن السيطرة عليها .

## لجوء بعض أمراء نجد المعارضين للإمام فيصل بن تركي إلى الحجاز:

حاول بعض أمراء القصيم الذين اختلفوا مع الإمام فيصل بن تركي في أعقاب حملة محمد بن عون السابقة على نجد استغلال الموقف والعمل على إثارة النزاعات بين الحجاز والدولة السعودية الثانية من جديد على الرغم مما طرأ على علاقات الطرفين من تحسن ملموس ، وعلى الرغم من الاضطرابات التي حدثت في القصيم على إثر الإجراءات التي اتخذها الإمام فيصل في المنطقة في أعقاب حملة ابن عون ، وقيامه بإبعاد بعض الأمراء من مناصبهم ، إلا أن تلك الاضطرابات توقفت سنة ٢٦٥هم ١٨٥٠ م فحاول الإمام فيصل ضمان استباب الأمن في الأقليم مستقبلاً ؛ فقام بإجراءات إدارية تضمنت إسناد إمارة الإقليم إلى أخيه جلوي بن تركي ، فيما اقتصرت إمارة عبد العزيز آل عليان على بريدة فقط بعد أن كان هو أمير الإقليم عامة (٢٠) .

غير أن تلك الإجراءات لم تكن مقنعة لعبد العزيز آل عليان خاصة أن عاصمة الإقليم تحولت إلى عنيزة بدلاً من بريدة ، وفي الوقت نفسه فإن وجود جلوي في إمارة القصيم على مقربة منه قد جعل الخوف يدخل إلى نفسه ، وأدرك عجزه عن العمل السياسي لاستكمال القلاقل في القصيم ، لذا قرر الرحيل من المنطقة

<sup>(</sup>١) جون كيلي : المرجع السابق : ٧٩-٨٠ .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٥٧ ، ١٧١ .

واللجوء إلى محمد بن عون أمير الحجاز.

ولعل وجود ابن عون في القصيم إبان حملته السابقة قد أتاح لعبد العزيز آل عليان التباحث معه في أمور مستقبلية ، والاتفاق على التعاون المشترك بينهما ، مما جعله يختار الحجاز مقراً له أملاً بحماية أميرها أولاً ، ودعمه العسكري له لاستعادة إمارة القصيم ثانياً ، وقد استغل عبد العزيز آل عليان تحركات القوات السعودية قرب إقليم القصيم سنة ٢٦٦ هـ/ ١٨٥٠م لتأديب بعض القبائل المتمردة ، ورغبة الإمام فيصل بمشاركة قوات القصيم مع بقية القوات في تلك المهمة ؛ حينئذ قرر عبد العزيز الهرب واللجوء إلى الحجاز (۱) .

اتجه عبد العزيز آل عليان إلى الحجاز وحمل معه بعض الهدايا إلى ابن عون الندي أحسن استقباله ، وأجرى له مرتب يكفي لحاجته ، غير أنه رفض تزويده بالجنود والسلاح رغم إلحاحه الشديد في ذلك الأمر ، وقد بين ابن عون أن الجنود الموجودين لديه لن يقبلوا بالسير إلى نجد ما لم يحصلوا على أجرتهم كاملة قبل مسيرهم (٢) ، وهو ما لم يتيسر فعله في ظل عدم توفر تلك الأموال لدى عبد العزيز آل عليان (٣) الذي ترك جميع ما يملك في بريدة .

وفي واقع الأمر أن ابن عون كان باستطاعته تسيير الجنود حسب أوامره إلا أن رغبته بتحسين علاقته مع الإمام فيصل بن تركي وتجنب صدامات ومصروفات لا داعي لها ، دفعه إلى ذلك الموقف ؛ خاصة أنه لم ينس نتائج حملته على نجد قبل ثلاث سنوات .

وعلى الرغم مما فعله آل عليان فإن الإمام فيصل بن تركي عامل أسرته باللطف واللين لدرجة أنه عين أخاه عبد المحسن بن محمد في إمارة بريدة بدلاً منه ، كما ترك للأسرة أموالها ولم يتعرضها بشيء ، غير أنه أصر على إعادة عبد العزيز

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ٢/ ١٧٣ ، ١٧ .

<sup>(3)</sup> Philby: op.cit, p. 205.

للطاعة ، عن طريق ممارسة الضغط على ابن عون ، وقد أمر قواته بالزحف تجاه الحجاز في ذي الحجة ٢٦٦ هـ/ ١٨٥٠م بقيادة ابنه عبد الله بن فيصل ، فأدرك الحجاز في ذي الحجة ١٦٦٦هـ/ ١٨٥٠م بقيادة ابنه عبد الله بن فيصل لايمام ابن عون حرج الموقف ، وحاول حل المشكلة سلمياً ، والتوسط لدى الإمام فيصل للعفو عن عبد العزيز آل عليان ، وفي الوقت نفسه أرسل ابن عون إلى أهل القصيم يطلب منهم عدم الانضمام لتلك الحملة المتجهة للحجاز ، وأبلغهم أنه سيحل المشكلة دون الحاجة للصدام العسكري (١٠).

وعلى الرغم من مراسلات ابن عون للإمام فيصل لحل المشكلة إلا أن قوات عبد الله بن فيصل واصلت تقدمها تجاه الحجاز ، وحين وصلت إلى مران(٢) تزايد الخوف لدى ابن عون وزعماء الحجاز فضاقوا بالأمر ، ورغبة بتهدئة الموقف قام ابن عون بقطع المرتب المالي المقرر لعبد العزيز آل عليان الذي بدأ يشعر أنه أصبح عالة على أمراء الحجاز ، كما أنه ضاق ذرعاً بالمقام بضعة أشهر دون نتيجة ، بل إن الخطر أصبح يتهدده بواسطة القوات المقبلة إلى الحجاز ، لذا ندم على ما عمله ، وأصبح يلح على محمد بن عون ليشفع له لدى الإمام فيصل بن تركى كي يسمح له بالعودة إلى بلده وأسرته ، وإزاء إلحاح ابن عون في طلب العفو ورغبة الإمام فيصل بعدم تصعيد الأزمة ، ولما عرف عنه من تسامح ، فقد وافق على العفو عن عبد العزيز آل عليان شريطة أن يقدم إليه بصحبة الأمير جلوي بن تركى أمير القصيم ، وتبعاً لهذا الاتفاق تراجعت القوات السعودية بقيادة الأمير عبد الله بن فيصل واستقرت في الوشم ، أما عبد العزيز آل عليان فقد عاد إلى القصيم والتقى بأميرها جلوي بن تركي ، ثم ذهب برفقته لمقابلة الإمام فيصل في ربيع الأول ٢٦٧هـ/ ١٨٥١م ، حيث اعتذر عما بدر منه معترفاً بخطئه ، فقبل الإمام اعتذاره وأعاده أميراً على بريدة (٣) .

<sup>(</sup>١) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) منهل كثير الماء في طرف حرة كشب من الجنوب الغربي وهي الآن بلدة عامرة على بعد أربع مراحل من مكة المكرمة . عبد الله الشايع: المرجع السابق: ٣٠ ٢٠٥ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن بشر: المصدر السابق: ٢/ ١٧٣، ١٧٩٠.

ومن الواضح أن محمد بن عون لم يرغب بإمداد عبد العزيز آل عليان بالقوات والسلاح رغبة منه بعدم التورط مع الإمام فيصل بحرب جديدة ، كما أنه لم يستجب لإغراءات عبد العزيز بغزو نجد خاصة أن تجربته السابقة لاتشجعه عسكرياً للإقدام على ذلك(۱) ، وفي الوقت نفسه فإن تحسن العلاقات بين الطرفين خلال تلك الفترة لعب دوراً في اتخاذ ابن عون لذلك الموقف فسعى للإصلاح بين أمير بريدة والإمام فيصل حيث كللت مساعيه بالنجاح الأمر الذي زاد من الثقة بين الجانبين ، وزاد من تحسن علاقتهما .

على أن عزل محمد بن عون عن إمارة مكة المكرمة سنة ١٦٧هـ/ ١٨٥١م (٢) ، قد أدى إلى إحداث فجوة في العلاقات بين الطرفين خاصة في عهد أمير مكة الجديد عبد المطلب بن غالب الذي خلف ابن عون في الإمارة فبادر قبل أمير مكة الجديد عبد المطلب بن غالب الذي خلف ابن عون في الإمارة فبادر قبل أن يتسلمها رسمياً بتوجيه رسالة أطلق عليها اسم «مرسوم» ووجهها إلى أمير القصيم السابق عبد العزيز آل عليان وأمير عنيزة السابق ناصر السحيمي اللذين كان لهما دورٌ بارزٌ في اضطرابات القصيم يبلغهما فيها بتوليه الإمارة ويأمرهما بتأمين طريق الحجاج وحمايتهم (٣) ، والملاحظ على تلك الرسالة أنها حاولت استفزاز الإمام فيصلاً وذلك بإصدار الأوامر لأمراء القصيم التابعين له ولدولته ، والإيحاء بفرض سيطرته وقوته على منطقة تابعة للدولة السعودية الثانية ؛ إذ إن مثل هذه الأوامر لاتوجه إلا من حاكم إلى أمراء البلدان التابعة له ، وفي الوقت نفسه فإن عبد المطلب تجاهل وجود الأمير جلوي ، وأراد أن يبعث الأمل من جديد لدى أمراء القصيم باستعادة مركزيهما على حساب الأمير جلوي المعين المعين

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أحمد دحلان : المصدر السابق : ٣٢٠ ، ويضيف المؤرخ نفسه أن ابن عون أرسل إلى مصر وبقي فيها حتى أعيد للإمارة من جديد ، بينما يذكر عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . ، ورقة : ٢٨٦ ، ٢٨٩ ، أنه أرسل إلى إستانبول ، فيما يذكر عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ٢/ ٢٨٥ أن السبب في عزله يعود لتزايد نفوذه خاصة بين القبائل مما أثار مخاوف السلطات العثمانية .

<sup>(</sup>٣) أحمد السباعي: المرجع السابق: ٢/ ٥٢٨ ، محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ١٧١-١٧١ .

أميراً في الإقليم من قبل الإمام فيصل بن تركي إمام الدولة السعودية الثانية.

غير أن تلك الحادثة مرت دون أن تثير أزمة بين الحجاز والدولة السعودية الثانية لثقة الإمام فيصل بقوته ، وسيطرته على مناطق بلاده ، واتباعه لسياسة ضبط النفس ، ولأن عبد المطلب بن غالب لم يلبث أن عزل عن إمارة مكة المكرمة لعدم رضا الدولة العثمانية عن سياسته ، وتمت إعادة محمد بن عون إلى الإمارة من جديد (۱) .

وعلى الرغم من ذلك الإجراء إلا أن من الواضح ترسخ رسالة عبد المطلب بن غالب تلك في ذهن عبد العزيز آل عليان ، فأثرت في تصرفاته ، وأثارت أطماعه من جديد ، فعزم على نقض مبايعته للإمام فيصل بن تركي الذي أبدى التسامح واللين تجاهه من قبل ، ولذا قرر اللجوء إلى الحجاز من جديد ليتخذ منها مأوى له وليتمكن من التخطيط ضد سلطة الدولة السعودية الثانية في القصيم ، مستغلاً التغيير السياسي الذي حدث في إمارة الحجاز ، حيث توفي محمد بن عون الذي كان أكثر تقرباً من الدولة السعودية الثانية ، وتولى الإمارة من بعده ابنه عبد الله (٢) ، فاعتقد عبد العزيز آل عليان أن عبد الله بن محمد بن عون سري بصحبة عشرين رجلاً من أتباعه وأبنائه وذلك سنة ٢٧٧ هم/ ١٨٦١ م غير أن الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي علم بالأمر فأرسل أخاه محمداً بقوات غير أن القبض عليهم وقتل سبعة منهم على رأسهم الأمير عبد العزيز نفسه ،

<sup>(</sup>١) عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ٢/٢١-٣١ ، وقد أعيد ابن عون للإمارة سنة ٢٧١هـ ، وبقي فيها حتى وفاته سنة ٢٧٤هـ . أحمد دحلان: المصدر السابق :٣٢ ، عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . ، ورقة : ٢٨٩-٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) توفي محمد بن عون سنة ١٢٧٤هـ، وعين ابنه عبد الله بدلاً منه وبقي في الإمارة عشرين سنة حيث توفي سنة ١٢٩٤هـ، إبراهيم بن عيسي : عقد الدرر . . . : ٢١-٢١، ٩٠، ويذكر جون كيلي : المرجع السابق : ٨٩ أن وفاة ابن عون قد أدت إلى تمكن الإمام فيصل من تثبيت سيطرته على بلدان نجد والأحساء . غير أن هذا القول مبالغ فيه ؟ إذ إن فيصلاً قد تمكن من إتمام ذلك خلال حكم محمد ابن عون نفسه للحجاز .

وأولاده الثلاثة ، وثلاثة من أتباعه ، فيما تم العفو عن البقية (۱) ، غير أن أحد أتباعه المسمى عبد العزيز الصقعبي وهو المسؤول عن خزينة بريدة تمكن من الهرب بالفعل إلى مكة المكرمة (۱) ، إلا أن هروبه لم يكن على درجة كبيرة من الأهمية بعد مقتل عبد العزيز آل عليان وانتهاء أمره ، وقد توجه عبد الله بن فيصل بعد ذلك إلى بريدة وسيطر على الوضع فيها ومكث فيها قرابة الشهر عمل خلاله على القيام ببعض الإجراءات الإدارية لضمان عدم حدوث فتنة جديدة (۱) ، وبذلك فشلت محاولات اتخاذ الحجاز ملجاً ومصدراً لشن هجوم جديد ضد أراضي الدولة السعودية الثانية وتمكنت القوات السعودية من وضع حد لمشكلات عبد العزيز آل عليان ومؤيديه .

غير أن سنة ١٢٧٨ هـ/ ١٨٦٣م شهدت توتراً في علاقات الدولة السعودية الثانية مع الحجاز بسبب تدخل أمير مكة عبد الله بن محمد بن عون بالشؤون الداخلية للدولة السعودية في أعقاب قيام فتنة في بلدة عنيزة ضد الدولة السعودية الثانية سميت حرب عنيزة الثانية في تلك السنة ، وكانت أسبابها مرتبطة بالأحداث السابقة في الإقليم وما أدت إليه من اضطراب في علاقات القصيم بالرياض ؛ خاصة بعد مقتل عبد العزيز آل عليان والذي اعتبر السبب الرئيس للحرب من وجهة نظر حكومة الحجاز (١٠) ، بينما ذكر الأمير عبد الله بن في مسل بن تركي في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن محمد بن عون أن سبب الحرب اعتداءات أهل عنيزة على القرى والقبائل القريبة منها (١٠) ، فيما تشير بعض الروايات إلى أن سبب تلك الحرب قيام عبد الله بن محمد بن عون بإغراء بعض الروايات إلى أن سبب تلك الحرب قيام عبد الله بن محمد بن عون بإغراء

(١) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٣٥-٣٦ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بنَّ عبيد : تذكرة أولى النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان ، ج ١ ، طا ، الرياض . مطابع النور ، د .ت .ن : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٣٦ ، عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . ، ورقة : ٢٩٧ .

<sup>(4)</sup> I - Dahiliye: No. 34428. D. Tarihi: 15 - 11 - 1279.

<sup>(5)</sup> I - Dahiliye: No. 34428. B. Tarihi: 29 - 9 - 1279.

أمير عنيزة عبد الله بن يحيى السليم للقيام بهجمات ضد البلدان التابعة للإمام فيصل بن تركي مما أدى إلى رد فعل حاسم من قبل الإمام فيصل الذي أرسل قواته لحصار عنيزة (۱) ، غير أنه من المؤكد ضلوع أمراء الحجاز في تلك الأزمة بدليل ما تذكره الوثائق العثمانية من قيام أمير عنيزة بإرسال أحد أبنائه إلى عبد الله بن محمد بن عون لطلب المساعدة ضد قوات الإمام فيصل وذلك بإرسال قوات عسكرية من الحجاز إلى القصيم (۲) .

ولقد حاول عبد الله بن محمد بن عون اتباع الوسائل الدبلوماسية لإخراج أمير عنيزة من وضعه ، فقام بإرسال رسالة إلى الأمير محمد بن فيصل بن تركى قائد قوات الإمام فيصل في القصيم عن طريق عبيد بن رشيد يحذره فيها من الاستمرار بحصاره لعنيزة ، ويطلب حل الأمر سلمياً مع أميرها ، وقد حمل ابن رشيد الرسالة إلى محمد بن فيصل الذي أرسل مضمونها لوالده وأخيه الأمير عبد الله بن فيصل ، وقد جاء الرد من الرياض إلى عنيزة يحمل اقتراحاً بتوسط ابن رشيد بين الطرفين لحل الأزمة ، وبالفعل ذهب عبيد ابن رشيد للتفاوض مع أمير عنيزة غير أنه لم يلتق به ، وأبلغه بعض أهل عنيزة رفضهم للصلح ، بل إن البعض منهم هاجم ابن رشيد في مخيمه ، وبعد ذلك اقترح ابن رشيد على أهل عنيزة توسيط أمير المذنب عبد الله العقيلي في الأمر ، وحين التقى العقيلي بكبار أهل عنيزة وعلى رأسهم سليم السليم شقيق الأمير لم يخرج منهم بنتيجة ، فتم إرسال بعض الخيالة من قبل أمير المذنب لينادوا بالأمان لمن يرغب الصلح من أهل عنيزة ، إلاأن ذلك لم يؤد إلى تقدم يذكر لحل الأزمة ، وعندئذ أدرك الأمير عبد الله بن فيصل تعنت أهل عنيزة ورفضهم للصلح ، لذا أبلغ عبيداً بأنهم لا يريدون إلا الإفساد ، وفي الوقت نفسه طلب منه إبلاغ ابن عون بتلك الحقيقة ، وأن يذكِّره بما سبق أن تم الاتفاق عليه بين والديهما منذ سنة ٢٦٣هـ/ ١٨٤٧م

<sup>(</sup>١) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . ٢٠٢ .

<sup>(2)</sup> I - Dahiliye: No. 34428. D

بتبعية القصيم للدولة السعودية الثانية ، وتعهد محمد بن عون بعدم التدخل فيها حيث وثقت تلك الاتفاقية رسمياً مع الدولة العثمانية ، وقد عبر الأمير عبد الله ابن فيصل عن رغبته باستمرار العلاقات الحسنة مع الحجاز (١) .

وفي ٢٩ رمضان ٢٧٩ اهـ/ ١٨٦٣م أرسل عبد الله بن فيصل رسالة إلى عبد الله بن عون بالمضمون نفسه ، ووجه فيها عتابه إليه على ما حملته رسالته السابقة التي أرسلها عن طريق ابن رشيد ، كما بين لابن عون أن سبب حربه في عنيزة قيام أهلها بمهاجمة القرى والقبائل التابعة للدولة السعودية ، وأنهم رفضوا الصلح دون تقصير من قبل الدولة السعودية تجاههم ، وفي الوقت نفسه أوضح عبد الله بن فيصل عدم مشروعية تدخل ابن عون في المشكلة ، وإن لزم تصعيد الموقف يرفع الأمر إلى السلطان العثماني «حنا وأنت خدام الدولة العلية ، ونرفع الخبر لحضرتهم ونشهد الله على من بغي علينا على غير موجب . . . »(٢) .

ومن الواضح أن عبد الله بن عون خشي من تصعيد الموقف فلم يرغب بإرسال القوات التي طلبها أمير عنيزة للمساعدة على الرغم من أنه قد وعد بإرسالها سريعاً ، وتبين الوثائق العثمانية أن ابن عون لم يكن متشجعاً لإرسال تلك القوات إلى القصيم حيث تذرع بحجج وذرائع واهية ، فبين أن ذلك يحتاج لمصاريف كثيرة ، ورغم أنه قرر بالاتفاق مع والي جدة إرسال فرقة عسكرية من جدة والمدينة المنورة إلى هناك ، إلا أن ذلك القرار لم ينفذ بحجة مقتل نقيب الأشراف في المدينة على يد قبائل حرب ، وضرورة توجيه الجهود لتأديب تلك القبيلة ، وبعد ذلك قرر إرسال ٤٠٠ من الخيالة مزودين بمدفع بصحبة أحد القادة

<sup>(1)</sup> I - Dahiliye: No. 34428. A. Tarihi: 28 - 9 - 1279.

I - Dahiliye: No. 34428. D.

<sup>(2)</sup> I - Dahiliye: No. 34428. B. Tarihi: 29 - 9 - 1279.

I - Dahiliye: No. 34428. D.

العسكريين إلى القصيم ، إلا أن هذا الأمر لم ينفذ كذلك بسبب فصل محافظ المدينة المنورة عن إيالة جدة إدارياً ، وتعيين حافظ باشا محافظاً للمدينة المنورة التي أصبح لها استقلالية باتخاذ القرار(١) .

ويتضح مما سبق عدم رغبة عبد الله بن محمد بن عون وحكومة الحجاز بإرسال الجنود خشية من تفاقم الموقف ، لذا فإن الحل البديل هو اللجوء للمفاوضات السلمية خاصة بعدما أظهرت رسالة عبد الله بن فيصل السابقة من ميل إلى الصلح وعزمه على الرفع إلى السلطان العثماني إن لزم الأمر ولم يوقف ابن عون تهديداته العسكرية ، إضافة إلى إدراكه بأن عبد الله بن فيصل لا يمكن كسب جانبه إلاعن طريق اللين وهي الطريقة الوحيدة لإقناعه بوجهة نظر حكومة الحجاز خلافاً لما حاول أمير عنيزة عبد الله السليم إقناع ابن عون به من قبل بعدم جدوى التفاهم مع الأمير عبد الله بن فيصل ، وأن إرسال القوات العسكرية هو الأجدى لحسم الأمر ، ولذا فقد تم صرف النظر نهائياً عن إرسال الجنود ، واستبدال ذلك بالوسائل الدبلوماسية حيث تم إرسال أحد الموظفين لدى عبد الله بن عون إلى القصيم كوسيط لحل الأزمة ، وتم تزويده برسالتين إلى كل من عبد الله بن فيصل وعبد الله بن سليم تتضمن حثهما على حل الأمر سلمياً (٢) ، وبعد ذلك تولى محافظ المدينة المنورة الجديد حافظ باشا محاولات التوسط بين الإمام فيصل وأمير عنيزة لإتمام الصلح ، بعد تنسيقه مع كل من عبد الله بن عون ووالي جدة أحمد عزت باشا اللذين التقي بهما في موسم الحج من تلك السنة (٣).

<sup>(1)</sup> I - Dahiliye: No. 34428. C. Tarihi: 17 - 10 - 1279.

<sup>(2)</sup> I - Dahiliye: No. 34428. C. .

I - Dahiliye: No. 34428. D.

<sup>(3)</sup> I - Dahiliye: No. 34428. C. .

I - Dahiliye: No. 34428. D.

لقد أدت حرب عنيزة تلك إلى توتر العلاقات بين الدولة السعودية الثانية وأمير مكة عبد الله بن عون خاصة في ظل تهديدات ابن عون بإرسال القوات العسكرية إلى القصيم لقتال القوات السعودية ، وقد كان من نتائج ذلك التوتر أن رفض الإمام فيصل بن تركي دفع المبالغ المالية السنوية للعثمانيين عن طريق حكومة الحجاز ، لذا فإن ابن عون شعر بسوء موقفه مع رجال الدولة العثمانية ، فحاول التفاهم مع الإمام فيصل وأرسل إليه الشيخ حسن الحلواني لينصحه بدفع المبلغ المقرر ، وقد استقبل الحلواني في الرياض بحفاوة وكرم بالغين ، وباجتهاد شخصي حذر الحلواني الإمام فيصل من سطوة الدولة العثمانية التي لن تسكت على هذا الإجراء من قبله () .

وتظهر تلك الوفادة تأدب ابن عون مع الإمام فيصل وتخليه عن أسلوب التهديد الذي سبق أن استخدمه في مشكلة عنيزة السابقة ، غير أنه لم ينجح في إقناع الإمام فيصل بدفع المبلغ مما جعله يحيل الأمر إلى رجال الدولة العثمانية ، حيث استخدم العثمانيون الوسائل السلمية مع الإمام فيصل لإقناعه بدفع المبلغ باعتباره حاكماً لنجد باسم العثمانيين أو «قائمقام» كما تسميه الوثائق العثمانية (٢).

وهكذا لم ينجح ابن عون في محاولاته لإظهار قوته وتدخله في شؤون الدولة السعودية الثانية بل إن تلك المحاولات لم تتسبب إلا في توتر العلاقات بين الطرفين ، بينما أحيل موضوع حل أزمة حرب عنيزة إلى محافظ المدينة العثماني حافظ باشا بعد أن فشلت محاولات ابن عون لحلها ، أما موضوع دفع المبلغ المالي فلم تكن نتائج جهود ابن عون بأفضل من جهوده فيما سبق .

ويلاحظ هنا تكرر محاولات بعض أمراء القصيم الهاربين من حكم الدولة

<sup>(</sup>١) أمين الحلواني :المصدر السابق : ١٠٥-٦٠١ ، والشيخ حسن الحلواني هو والد هذا المؤرخ .

<sup>(</sup>٢) بابا علي: (BEO.V) دفتر (٢٢٨) وثيقة (دون رقم) طلب جمع زكاة نجد للدولة العثمانية من قبل الإمام فيصل بن تركي ، ٢٥ رمضان ٢٨٠ه.

السعودية لجعل الحجاز مركزاً للنشاط المناوئ للدولة السعودية الثانية ، والاستفادة من الوضع الحساس الذي يحيط علاقة الطرفين ببعضهما ، ومن كون أمراء الحجاز قوة مناوئة للدولة السعودية الثانية ، غير أن استجابة أمراء الحجاز لتلك المحاولات لم تكن على وتيرة واحدة ؛ فبينما نجد أن محمد ابن عون أصبح بعد حملته على نجد سنة ٢٦٣ هـ يميل لتهدئة الموقف السياسي بين الطرفين ، بل ويعمل للرفع من مستوى علاقتهما ، نجد أن عبد المطلب بن غالب يحاول بل ويعمل للرفع من مستوى علاقتهما ، نجد أن عبد المطلب بن غالب يحاول إظهار قوته شكلياً على حساب القصيم ، أما عبد الله بن محمد بن عون فقد كان أكثر اندفاعاً واستجابة لمطالب أمراء القصيم الهاربين من حكم الدولة السعودية ، إلا أنه لم يقدم على التدخل العسكري واكتفى بالتدخل السياسي ثم محاولة تهدئة الأوضاع وإصلاح ذات البين خوفاً من تفاقم الخلاف مع حكام الدولة السعودية الثانية .

# موقف الدولة العثمانية من الخارجين عن طاعة الدولة السعودية الثانية والمؤيدين لها:

سبق القول: بأنّ الإمام فيصل بن تركي قد حرص منذ عودته إلى الحكم سنة سبق القول: بأنّ الإمام فيصل بن تركي قد حرص منذ عودته إلى الحكم سنة ١٢٥٩ هـ/ ١٨٤٣م على كسب ود رجال الدولة العثمانية ، وتحاشى الصدام معهم ، وذلك بعدم التعرض للمناطق الحساسة من الدولة العثمانية ، ولعل السبب في ذلك إدراكه لقوة تلك الدولة وعدم جدوى مناصبتها العداء ، لذا فإنه أعلن تبعيته الاسمية لها ، ووافق على دفع مبالغ مالية سنوية إليها(١) ، كما أنه حاول من خلال ذلك التقرب دفع خطر القوى المحيطة به كالبريطانيين حيث ذكر في رسالته للمقيم البريطاني في الخليج «كامبل» Kambel سنة ١٢٧١هـ/

<sup>(</sup>١) عبد الله العشيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٨٢ ؛ عبد الفتاح أبو علية: تاريخ الدولة السعودية الثانية: Winder: op.cit. p . 207 ، ١٨٧ الثانية: ١٨٧ ، ٣٤٠ .

المسلك حيث أقنع العثمانيين بتبعيته لهم ، لذا فقد احتجت الدولة العثمانية على المسلك حيث أقنع العثمانيين بتبعيته لهم ، لذا فقد احتجت الدولة العثمانية على بعض الاعتداءات البريطانية ضد أراضي الدولة السعودية الثانية كجزء من أملاكها( $^{(7)}$ ) ، واصفة حاكمها الإمام فيصل «بقائمقام نجد»( $^{(7)}$ ) ، أي أنه حاكم تابع لها ، وعلى الرغم من ذلك فقد كان الإمام فيصل في حقيقة الأمريحكم بلاده باستقلالية تامة بعيداً عن تأثير السلطات العثمانية ، حتى أنه كان يفاوض القوى الخارجية العالمية بحريّة كاملة وإن كان يعلن في تلك المفاوضات تبعيته للدولة العثمانية إلا أنه اعترف بمناوأتهم له ( $^{(3)}$ ) .

على أنه تنبغي الإشارة إلى أن العلاقات بين الإمام فيصل والدولة العثمانية لم تسرعلى وتيرة واحدة خاصة أن السلطات في العاصمة العثمانية لم تكن على اتصال مباشر بنجد ، بل كانت الاتصالات تتم مع نجد من قبل السلطات العثمانية إما في العراق أو في الحجاز أو في مصر ، وعن طريق تلك المناطق يتبين الموقف العثماني من الدولة السعودية الثانية ؛ ففيما يتعلق بالسلطات العثمانية في العراق لم تشهد الفترة الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي أية اضطرابات في علاقة الجانبين وذلك نتيجة لتغير نظرة ولاة العراق إلى الإمام فيصل والدولة السعودية الثانية بشكل عام تبعاً للتطورات التي طرأت على الساحة السياسية في أعقاب الخلاف العثماني مع محمد علي باشا والتقارب السعودي مع ولاة العراق العثمانية .

<sup>(</sup>١) انظر نص تقرير الكولونيل كامبل وكذلك رسالة الإمام فيصل إليه بهذا الشأن : جون كيلي : المرجع السابق : ٨٨-٨٧ . ويذكر Winder. op.cit. p.207 أن الإمام فيصلاً كان يتخذ من إعلان ولائه للسابق : ٨٨-٨٧ . ويذكر كار ويذكر الله مصر محمد على باشا ضده ، والواقع أن ذلك الوالى لم يعد

له نشاط فعلي في الجزيرة العربية إلا ما كان تنفيذاً للأوامر العَثمانية وبشكل محدود . (٢) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) بابا على:(BEO.V) دفتر ((٢٢٨) وثيقة (دون رقم).

<sup>(</sup>٤) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ١٥٣ .

ومما زاد من تحسن العلاقات بين الجانبين إلحاق الدولة العثمانية الإمام فيصل بتبعية والي بغداد ومن بعده متصرف البصرة (١) ، مما جعل من المتحتم على الطرفين السعي لتحسين العلاقة بينهما ، على أن ذلك الإلحاق لم يكن يعني شيئاً من الناحية الإدارية ؛ إذ إن كثيراً من مشكلات نجد الإدارية المرتبطة بالدولة العثمانية كانت تحل عن طريق ولاة الحجاز العثمانيين وبالتعاون مع أمراء الحجاز (٢) .

على أن ثمة سبباً مهماً للعلاقات الجيدة بين الإمام فيصل وولاة العراق العثمانيين ، وهذا السبب يتعلق بموقف الطرفين الرافض للتحركات العدائية التي كانت تحدث من بعض القوى ضد الدولة السعودية الثانية والسلطات العثمانية على حد سواء ؛ فقد امتدت تحركات قبيلة العجمان من نطاقها المحلي في الأحساء (٣) إلى النطاق الخارجي حين اتحدت جهودها مع قبائل المنتفق للقيام بنشاط مناوئ ضد الدولة السعودية وولاية العراق العثمانية الأمر الذي استدعى توحيد الجهود لوقف عدائها ، ففي منتصف سنة ٢٧٦ه م ١٨٦٠ وفي الوقت الذي كان الإمام فيصل بن تركي يعمل جاداً لتجديد بيعة القبائل له لضمان وحدة بلاده (٤) قامت قبيلة العجمان بزعامة راكان

<sup>(</sup>١) جبران شامية : المرجع السابق : ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) بأباً على :(BEO.V) فتر (٢٢٧) وثيقة (٢١) بشأن حل النزاع بين القصيم وعربان نجد بواسطة محافظ المدينة المنورة ، ٧ ذي الحجة ٢٧٩ هـ .

بابا على (:(BEO.V دفتر (٢٢٨) وثيقة (دون رقم) .

<sup>(</sup>٣) كانت تحركات قبيلة العجمان كأي قبيلة تهدف لتوفير مصادر العيش بوسائل مختلفة ، وعلى الرغم مما بدر من تلك القبيلة خلال حكم الإمام تركي إلا أنها ظلت موالية للدولة السعودية الثانية لدرجة أن أحد أفرادها وهو بداح العجمي كان ضمن قادة قوات الإمام فيصل التي استعادت السلطة من مشاري بن عبد الرحمن ، وفي عام ٢٥٩ اهـ قدم زعماء العجمان لمبايعة الإمام فيصل في حريملاء . أبو عبد الرحمن بن عقبل الظاهري . العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين ، ط٢ ، الكويت : ذات السلاسل ، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥ م : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) وثائق وطنية : وثيقة (٩٣٦) ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من الإمام فيصل بن تركي إلى بعض شيوخ القبائل لتجديد بيعتهم له ، ٤ شعبان ١٢٧٥هـ .

ابن حثلين(١) بتجديد نشاطها المناوئ حيث هاجمت الإبل التابعة للإمام فيصل في مراعي الأحساء ، وأخذت بعضاً منها ثم لاذت بالفرار إلى الكويت ، والجديد في الأمر أن أفراد قبيلة العجمان نقلوا ميدان النزاع مع الدولة السعودية الثانية إلى خارج الأحساء بل إلى خارج الجزيرة العربية ، حيث أعلن الإمام فيصل الحرب عليهم وكلف ابنه عبد الله بتتبعهم أينما كانوا ، فغادرت القوات السعودية الرياض في شعبان من تلك السنة متجهة إلى حدود الكويت لمطاردة جموعهم التي تفرقت بين بلدان تلك المنطقة ، محاولة منهم لعدم تمكين الأمير عبد الله من الهجوم عليهم بغتة والقضاء عليهم ، فحاولوا توزيع جموعهم على الوفراء والصبيحية والجهراء(٢) ، وحين وصلت القوات السعودية بدأت بتتبع فرقهم في تلك البلدان الواحدة تلو الأخرى ، فهربت الفرقة الموجودة في الوفراء إلى الصبيحية ثم هربت منها مع فرقة الصبيحية إلى الجهراء حيث اجتمعوا مجدداً تحت زعامة راكان بن فلاح بن حثلين ، وقد بدأ عبد الله بن فيصل استعداده لمعركة فاصلة مع قبيلة العجمان متخذاً من بلدة ملح (٣) مقراً عسكرياً لقواته ، لكثرة آبار المياه العذبة فيها ، إضافة إلى إمكاناتها الزراعية الجيدة ، أما قبيلة العجمان فقد أبدت استعداداً كبيراً للمعركة ، وخرجت نساؤهم لتشجيع الرجال في الحرب ، وفي السابع عشر من رمضان ٢٧٦ هـ/ إبريل ١٨٦٠م

<sup>(</sup>۱) راكان بن فلاح بن حثلين ولد سنة ١٣٠ هـ ، وتولى زعامة العجمان سنة ١٢٧٦ هـ بعد تنازل عمه حزام له عنها ، وقد شهدت فترة زعامته مشكلات بينه وبين الدولة السعودية الثانية ، وفي عام ١٢٨٨ هـ أسر على يد العثمانيين وأرسل إلى إستانبول وظل سجيناً هناك حتى حوالي سنة ١٣٠١ هـ ، حيث عاد إلى الجزيرة العربية وشارك مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي في محاولاته للحفاظ على الدولة السعودية الثانية ، وكانت وفاته حوالي سنة ١٣١٠هـ ، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : العجمان . . . : ١١١ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٤٩ ؛ يحيى الربيعان : راكان بن حثلين ، ط ١ ، الكويت : شركة الربيعان ، و ١٩٩٥ م : ١٩٧ ، ١٩٢ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الوفراء والصبيحية والجهراء : بلدان متقاربة جنوبي الكويت على امتداد حدودها مع الدولة السعودية الثانية . يحيى الربيعان : المرجع السابق : ٢٥-٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ملح : من بلدان الكويت الجنوبية وكان بها آنذاك ١٥ بئراً للمياه العذبة ، وهي كثيرة المزارع في تلك الفترة . المرجع السابق نفسه : ٢٥ .

جرت معركة دامية بين الطرفين أبدت فيها القوات السعودية بسالة كبيرة وألحقت بالعجمان هزيمة مريرة كلفتهم حوالي ٧٠٠ قتيل ومقادير كبيرة من الغنائم(١).

وقد أظهرت تلك المعركة كفاءة قوات عبد الله بن فيصل وعدم إمكانية المقارنة بينها وبين قبيلة العجمان التي كانت تفتقر لكثير من القوة خاصة الفرسان الذين كانوا قلة في صفوفها (۲) ، على أن تلك المعركة أفرزت نتائج مهمة كان في مقدمتها تشتت قوات قبيلة العجمان بين البحرين وأطراف العراق ، بينما هرب أكثرهم إلى الكويت ، الأمر الذي كاديؤثر في علاقاتها مع الدولة السعودية الثانية (۲) .

وكان من نتائج المعركة تلك الفرحة العارمة التي عمت أرجاء الدولة السعودية الثانية حين انتشر نبأ الانتصار ؛ فبادر الشيخ أحمد بن مشرف بإرسال تهنئة إلى الإمام فيصل بن تركي ضمنها قصيدة طويلة يصف فيها الانتصار ، ويحثه على عدم التهاون مع قبيلة العجمان مستقبلاً ، والأهم في ذلك الحدث أن تلك الفرحة لم تقتصر على السعوديين ، بل عمت كل البلدان التي كانت تعاني من هجمات واعتداءات قبيلة العجمان بما فيها العراق العثمانية الأمر الذي مهد لتقارب سعودي عثماني جديد اتضح من خلال مشاعر سكان البصرة والزبير ، إضافة إلى قيام والي البصرة العثماني حبيب باشا بإرسال أحد رجاله وهو النقيب محمد سعيد محملاً بالهدايا إلى الأمير عبد الله ليقدم له التهنئة على ذلك الانتصار وهو لايزال في مكان المعركة ، وكذلك فعل أمير الزبير سليمان بن

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٢٧- ٢٨ ويذكر المؤرخ نفسه في كتابه تاريخ بعض الحوادث . . . . ، ورقة : ٢٩٥ : أن عدد الحوادث . . . ، ورقة : ٢٩٥ : أن عدد القتلى من العجمان ٥٠٠ رجل ، وقد عرفت تلك المعركة بمعركة (ملح) نسبة إلى مكان وقوعها ، كما تسمى معركة الجهراء لقربها من ذلك المكان . محمد العيدروس : تاريخ الخليج : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) يحيى الربيعان: المرجع السابق: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الرشيد : تآريخ الكويت . بيروت : مكتبة دار الحياة ، د .ت .ن :١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن مشرف : المصدر السابق : ٦١-٦٢ .

عبد الرزاق الزهيري ، وفي أعقاب ذلك تحرك عبد الله بن فيصل عائداً إلى الرياض (١) بعد أن فتحت تلك الأحداث الحال للتعاون بين الدولة السعودية الثانية وولاة العراق العثمانيين في المستقبل القريب .

ورغم ما حل بقبيلة العجمان من هزيمة وتشتت إلا أنهم سرعان ما بدؤوا بجمع قواتهم من جديد تحت زعامة راكان بن حثلين الذي وجد في قبائل المنتفق حليفاً قوياً له مستغلاً حالة العداء بين زعماء تلك القبائل والسلطات العثمانية في العراق ، وقد استهدف التحالف الجديد شن الهجمات ضد الأراضي العثمانية في العراق وضد الأراضي السعودية في آن واحد ؛ وشهدت سنة ٢٧٧هـ/ في العراق وضد الأراضي السعودية في آن واحد ؛ وشهدت سنة ٢٧٧هـ/ المرام هجمات متكررة من قبيلة العجمان وقبائل المنتفق ضد الأحساء والزبير والبصرة ، لذا فإن والي البصرة حبيب باشا وبتكليف من والي بغداد عمد إلى الرد على هجماتهم بواسطة أهل نجد المقيمين في الزبير (٢) ، ولعل ذلك يعود إلى خبرتهم ومعرفتهم بالأماكن التي ستتجه إليها قبيلة العجمان حين تتم مطاردتها ، كما أن في ذلك رسالة واضحة إلى تحالف المنتفق والعجمان بأن هناك تحالفاً مضاداً يتكون من العثمانيين والسعوديين .

وقد تخلى زعيم قبائل المنتفق ناصر بن راشد السعدون عن قبيلة العجمان ، ولكن ذلك لم يكن ليغير من الوضع شيئاً إذ إن أعداداً كبيرة من قبيلته اتجهت إلى الكويت في طريقها إلى نجد لشن هجوم شامل ضد الدولة السعودية الثانية (٣) بالتعاون مع قبيلة العجمان ، وحين علم الإمام فيصل بذلك أعلن الحرب ضد العجمان ومن معهم ، فخرجت القوات السعودية من الرياض في أواخر شعبان

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . ٢٨-٢٩ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عيسى : المصدر السابق : ٣٠- ٣١ ، عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . ، ورقة ٢٩٦ . وقد كلف حبيب باشا أمير الزبير سليمان الزهيري بجمع قواته مع قوات أهل نجد لصد هجمات العجمان والمنتفق ، وكان والي بغداد آنذاك أحمد توفيق باشا . دلال السعيد : المرجع السابق : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٣١-٣٤ ، إبراهيم بن عبيد : المرجع السابق : ١/ ١٢٠- ١٢٠. Winder: op.cit, p.172 . ١٢٣.

العجمان التي اتخذت من الجهراء مقراً لها ، وفي صبيحة الخامس عشر من العجمان التي اتخذت من الجهراء مقراً لها ، وفي صبيحة الخامس عشر من رمضان/ مارس فاجأت القوات السعودية قوات العجمان ومعها بعض قوات المنتفق والظفير في معركة لاتقل عن سابقتها في العام الماضي ، سواء من حيث القوة أو من حيث النتيجة ، بل إن مهارة الأمير عبد الله العسكرية أدت إلى خسارة العجمان ضعف ما خسروه في معركة ملح وذلك حين أجبر فلول العجمان الذين حلت بهم الهزيمة على التراجع تجاه البحر مستغلاً حالة الجزر فتوغلوا داخله ففاجأهم بمده وأغرقهم وهم قرابة ألف وخمس مئة رجل ، واستولت القوات السعودية على كثير من الغنائم التي استغرق جمعها وتوزيعها عدة أيام (۱) .

وكان من نتائج تلك المعركة مغادرة من بقي من مقاتلي قبيلة العجمان وهم قلة إلى مناطق بعيدة جداً عن الأراضي السعودية ؛ فهرب أكثرهم إلى نجران ، فيما تمكن راكان بن حثلين من الهرب إلى البحرين وبقي لاجئاً عند حكامها(٢) ، وأدت المعركة إلى كسر شوكتهم ، ووقف تمردهم ضد الدولة السعودية طوال عهد الإمام فيصل بن تركي(٢) ، وعادوا لإعلان الولاء والطاعة من جديد بعد أن تخلوا عن أعمالهم العدائية .

<sup>(</sup>۱) وقد عرفت تلك المعركة باسم معركة (الطبعة) أي الغرق وذلك لكثرة من غرق فيها من قبيلة العجمان . إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٣٥-٣٥ ، عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق . . . : ورقة : ٢٩٦ ، إبراهيم بن عبيد : المرجع السابق : ١٣٤ / ١٣٤ ، عبد العزيز الرشيد : المرجع السابق : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أَبُو عَبِد الرَّحَمَن بن عَقيل الظاهري : العجمان . . . : ١٣٠٠ ، وقد هرب راكان من أرض المعركة مرتجزاً وإصفاً حالة قواته :

يا قومنا ما من مطير جمعين والثالث بحر

يحيى الربيعان : المرجع السابق : ١٤٧ .

وقد سمح لراكان بالعودة للأحساء وعفي عنه من قبل الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي سنة ١٢٨٣هـ . أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : العجمان . . . : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . ٤٦: .

كما عمت الفرحة أوساط الأهالي في أرجاء الدولة السعودية وكرر الشيخ أحمد بن مشرف تهنئته للإمام فيصل على ذلك الانتصار الذي وصلت أنباؤه متزامنة مع عيد الفطر مما جعل الفرحة مضاعفة (۱) ، ومثلما حدث في العام الماضي فإن الفرحة عمت العراق العثمانية خاصة البصرة والزبير ، ونتيجة للمشاعر المشتركة بين الأمير عبد الله بن فيصل وولاة العراق تجاه تلك المشكلة فقد بادر الأمير عبد الله من قبله بإرسال موفد يحمل أنباء انتصاره الساحق إلى والي البصرة الجديد منيب باشا الذي عين في تلك الآونة ، وإلى حاكم الزبير سليمان بن عبد الرزاق (۲) .

وقد قام منيب باشا بدوره بمبادلة الأمير عبد الله التهاني بذلك الانتصار وأرسل إليه أحد رجاله محملاً بالهدايا ، كما أرسل سليمان بن عبد الرزاق هدية أخرى مع محمد السميط إلى الأمير عبد الله بن فيصل (٣) .

ويلاحظ من خلال الانتصارين السابقين للقوات السعودية على قبيلة العجمان أن تقارباً حدث بين الإمام فيصل وولاة العراق خاصة والي البصرة وذلك من أجل التعاون المشترك والوقوف ضد تلك الاعتداءات ، كما أن أهل نجد المقيمين في العراق لعبوا دوراً مهماً في صد هجمات قبيلة العجمان على العراق العثمانية ، وأصبحوا يقاتلون جنباً إلى جنب مع قواتها ، لذا فإنه يمكن القول: إن الدولة العثمانية ممثلة بولاتها في العراق قد وقفت موقفاً صلباً تجاه الخارجين عن طاعة الدولة السعودية الثانية ، وعملت ما بوسعها للقضاء على الحارجين عن طاعة الدولة السعودية الثانية ، وعملت ما بوسعها للقضاء على الخارجين عربادرت بإرسال التهاني إلى القائد السعودي الأمير عبد الله بن فيصل

<sup>(</sup>١) أحمد بن مشرف : المصدر السابق : ٦٣- ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن خليفة النبهاني: المصدر السابق: ٣٣٧؛ دلال السعيد: المرجع السابق: ٢٢٥ ويذكر Philby: op.cit, p.212: أن أهالي الزبير والبصرة أيضاً أرسلوا الهدايا إلى الأمير عبد الله بن فيصل.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٣٥ . وقد بادر والي بغداد العثماني بإجراء تغيير في زعامة المنتفق حيث أسندت إلى بندر بن ناصر السعدون . محمد بن خليفة النبهاني : المصدر السابق : ٢٩٩ - ٤٣٩ .

عقب كل انتصار يحقق ضدهم .

وقد أعقب ذلك زيادة في التقارب والود بين الدولة السعودية الثانية وولاة العراق ؟ ففي سنة ٢٧٨ هـ/ ١٨٦٢م احتج والي بغداد أحمد توفيق باشا على قيام الأسطول البريطاني بضرب ميناء الدمام التابع للإمام فيصل (۱) ، وقد فسر أحمد توفيق باشا احتجاجه بأن ذلك الميناء تابع لفيصل بك «قائمقام نجد» التابعة للسلطان العثماني (۱) ، وإزاء ذلك الموقف الإيجابي من والي بغداد قام الإمام فيصل بإرسال أحد إخوته إلى بغداد لتوجيه الشكر والتقدير للعثمانيين (۱) ، ولم يقتصر التقارب مع ولاة بغداد على الإمام فيصل بن تركي فحسب بل إن أمراء البلدان التابعة له كانوا على صلات وثيقة مع بغداد ، حيث تذكر بعض المصادر أن عبد الله بن رشيد أمير جبل شمر والصديق الحميم للإمام فيصل بن تركي اعتاد أن يهدي والي بغداد بعض الخيول سنوياً دليلاً على حسن علاقته معه ولاستفادة من تسهيلاته لقوافل شمر التجارية في العراق ، وللفوز بمنصب إمرة قوافل الحج العراقي (٥) .

أما فيما يخص موقف العثمانيين في الحجاز من الدولة السعودية الثانية فقد كانت العلاقات متوطدة بين الجانبين ، وخلال السنوات الأولى من المدة الثانية لحكم الإمام فيصل بن تركي لم يكن للولاة العثمانيين في الحجاز خاصة بعد عزل عثمان باشا والي جدة اتصالات فعلية مع الرياض ، ولعل ذلك يرجع إلى وجود أمير مكة محمد بن عون بشخصيته القوية واستحواذه على السلطة وتوليه شؤون علاقة الإمام فيصل بالعثمانيين ، غير أن الفترة الأخيرة من حكم الإمام

<sup>(</sup>١) دلال السعيد: المرجع السابق: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ج . ج . لوريمر : المرجع السابق ٣/ ١٦٥٥ ، وفي سنة ٢٨٢ اهـقام والي بغداد آنذاك وهو نامق باشا بتكرار الاحتجاج . دلال السعيد : المرجع السابق : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) مستور الجابري : المرجع السابق : ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) جورج أوغست فالين : المصدر السابق: ١١١.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : نجديون وراء الحدود . . . : ١٤٩ ، ٢١٧ ، ٢٢٠ .

فيصل بن تركي شهدت تقارباً كبيراً بينه وبين ولاة الحجاز العثمانيين الذين حاولوا التقرب إلى الدولة السعودية الثانية ، وحل بعض المشاكل التي وقعت بين الإمام فيصل وبعض مناطق دولته خاصة في القصيم ، ولعل وفاة محمد بن عون كانت ذات أثر في ظهور التحركات العثمانية ، حيث سحبت من ابنه عبد الله بن عون مهمة حل مشكلة عنيزة مع الإمام فيصل ، وأسندت إلى محافظ المدينة المنورة حافظ باشا الذي فوض من قبل السلطات العثمانية بتولي الأمر ، فعمل على الوساطة بين الطرفين وانتهى الأمر بقبولهما الصلح ووضع حد لمشكلة (۱) امتدت لما يقارب أربع عشرة سنة .

ولقد أعقب ذلك استمرار في تحسن علاقات الإمام فيصل بن تركي بالولاة العثمانيين في الحجاز ، لدرجة أنه كان يبلغهم بتحركاته التي يقوم بها ضد بعض القبائل على حدوده مع الحجاز ، ويرسل إليهم تقارير غزواته ضدها(۱) ، على أن مشكلة رفض الإمام فيصل دفع الأموال المخصصة للدولة العثمانية بعد خلافه مع عبد الله بن عون استمرت دون حل ، الأمر الذي جعل السلطات العثمانية تسعى لحلها بشكل ودي عن طريق التفاهم المباشر مع الإمام فيصل ، وإبلاغه أنه حاكم لنجد باسم الدولة العثمانية ، وأنه قد رضي بدفع المبلغ المقرر من قبل وعليه الاستمرار في ذلك(۱) .

أما مصر العثمانية فقد كانت علاقاتها بالدولة السعودية الثانية آخذة في التحسن منذ الظروف التي ترتب عليها خروج الإمام فيصل من سجنه وعودته للحكم، وقد أدت العلاقات إلى مساعدة عباس باشا للإمام فيصل بن تركي بالخروج من مصر(٤) إضافة إلى ولاء عباس باشا للجزيرة العربية باعتبارها مسقط

<sup>(</sup>١) بابا علي : (BEO.V) دفتر (٢٢٧) وثيقة (٢١) .

<sup>(</sup>٢) إرادة داخلية (٢) وثيقة : (١٦١٠٢) نقلاً عن : محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) بابا على: (BEO.V) دفترة (٢٢٨) وثيقة (دون رقم) .

<sup>(</sup>٤) محمد جلال كشك : المرجع السابق : ٢٠٠٠ .

رأسه حيث ولد في جدة ، وحرص بعد ذلك على إبقاء ذكرياته فيها وشراء المنزل الذي ولد فيه (۱) ، بجانب حسن علاقته مع الأمراء التابعين للإمام فيصل مثل عبد الله بن رشيد الذي كان يبادله الهدايا السنوية ، وكان عباس باشا يرسل وفداً سنوياً لشراء الخيول من نجد خاصة من جبل شمر ، وفي الوقت نفسه كان عدد من بقايا الجنود التابعين لولاية مصر العثمانية يعملون في خدمة ابن رشيد (۱) ، ومن هنا كان عباس باشا يسعى جاداً لزيادة ارتباطه بنجد وحاول إنشاء اتصالات بريدية معها غير أن مضايقات القبائل القاطنة بين نجد والحجاز منعته من تنفيذ ذلك (۱) .

وإزاء تلك الدوافع شهد عهد عباس باشا قمة ازدهار علاقة الدولة السعودية الثانية بمصر العثمانية ، غير أن حدثين مهمين كان لهما أثر في مسيرة تلك العلاقات وهما حملة محمد بن ناصر العثمانية ضد نجد ، والحملات العثمانية على عسير وكلا الحدثين كان مرتبطاً بولاية مصر التي كانت تنفذ توجيهات السلطان العثماني وأوامر دولته .

#### حملة محمد بن ناصر على نجد (١٢٦٨هـ/ ١٨٥٢م):

لاتذكر المصادر معلومات وافية عن تلك الحملة ، ولعل ذلك يعود إلى ضآلة عدد جنودها ومحدودية إمكاناتها ، وإلى عدم إحرازها شيئاً يذكر لدرجة أنها لم تتوغل داخل نجد واكتفت بمهاجمة بلدانها الحدودية ثم عادت أدراجها .

ولاتذكر المصادر أسباباً واضحة لمسير تلك الحملة ، وكل ما ذكر في هذا الجانب لا يعدو اجتهادات بعيدة عن الواقع خاصة حين يذكر البعض أن سبب الحملة يعود إلى رفض محمد علي باشا لسيطرة الإمام فيصل على الحكم في

<sup>(</sup>١) طه حسين الدالي : المرجع السابق : ٢ .

<sup>(</sup>٢) جورج أوغست فالين: الصدر السابق: ١٠١، ١١٠-١١١.

<sup>(</sup>٣) لويس بلي: المصدر السابق: ٧٩.

دولته بعد عودته من مصر ، فحاول والي مصر القضاء عليه (۱) ، والواقع أن في هذا التفسير مغالطات واضحة من أبرزها أن محمد علي باشا قد توفي قبل سنتين من تلك الحملة ، ولا يمكن القول : إنه قد عزم على إرسالها وخطط لها قبل موته ؛ لأنه قد تخلى عن الحكم قبل سنتين من وفاته .

أما إن كان القصد استخدام تعبير حكومة محمد علي باشا التي تولى زعامتها آنذاك عباس باشا وخطط للحملة فإن ذلك يرد عليه من جانبين:

الأول : يتعلق بحسن علاقة عباس باشا بالإمام فيصل بن تركي .

الثاني : يتعلق بوضع حكومة مصر العثمانية في تلك الفترة ، حيث أصبحت نشاطاتها محصورة داخل مصر ، وأصبح ولاتها يأتمرون بأمر السلطان العثماني ، ولا يمكن أن يقدموا على خطوة كهذه دون أمره .

وفي واقع الأمر أن سبب الحملة الرئيس يتمثل بتكليف السلطان العثماني لوالي مصر عباس باشا بإنفاذ حملة هدفها القضاء على الثورات في عسير ، ولذا فإن عباس باشا بدأ بإرسال طلائع الحملة إلى الحجاز تمهيداً للحاقه بها مع بقية القوات ومن ثم الاتجاه إلى عسير ، وحين وصلت تلك الطلائع إلى المدينة المنورة (۲) حاول محمد بن ناصر أحد القادة الموالين للسلطات العثمانية في الحجاز الاستفادة منها بضمها لقوات كونها من أهل المدينة وبعض القبائل وذلك للهجوم على فئات من القبائل التابعة للدولة السعودية الثانية على حدود الحجاز لإجبارها على الخضوع للحكم العثماني (۳) ، وفي الوقت نفسه أراد محمد بن ناصر بحملته تلك توجيه رسالة للإمام فيصل بن تركي بضرورة الاستمرار بولائه للدولة العثمانية ، وإن لم يفعل فإن تلك القوات بإمكانها إجباره على ذلك ، مما

<sup>(</sup>١) سيد محمد إبراهيم: المرجع السابق: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) سعد بدير الحلواني : العلاقات . . . : ٧١-٧١ .

<sup>(</sup>٣) وثائق وطنية : وثيقّة (٩٣٩) دارة الملك عبد العزيز ، الرياض .

يعني أن الحملة كانت محاولة عثمانية لجس نبض الإمام فيصل بن تركي ومعرفة موقفه من الأوضاع المحيطة به ، ومدى قدرته على حماية أطراف دولته .

وعلى أية حال فإن الحملة قد خرجت من المدينة المنورة في جمادى الآخرة الممارس ١٨٥٢م متجهة إلى نجد متخذة من بلدة الفوارة (١) ذات المزارع والنخيل هدفاً لها ، وقد تمكنت الحملة من هزيمة أهالي البلدة ، والاستيلاء على مقدراتها دون صعوبة تذكر ، غير أن الحملة لم تلبث أن تراجعت إلى المدينة المنورة ، ولعل ذلك بسبب رغبة قائدها جس نبض الإمام فيصل ، ومعرفة رد فعله على مهاجمة الفوارة ، لذا فإنه بادر بعد بضعة أيام بالعودة لمواصلة هجماته على القبائل الموالية للدولة السعودية الثانية حيث اتجه بجنود أكثر مما سبق قاصداً فئات من قبيلة عتيبة على ماء الدفينة ، وتمكن بالفعل من هزيمتها ، وسلبها كثيراً من الغنائم ، وبعد ذلك عاد إلى المدينة المنورة في رجب من تلك السنة (٢) .

ومن الواضح أن تحركات محمد بن ناصر تلك لم تشكل أهمية كبيرة لدى الإمام فيصل بن تركي معتبراً إياها هجمات خاطفة يائسة لن تفت من عضد القبائل التابعة له ، ولذا فإنه لم يتخذ خطوات فعالة لمواجهتها ، ولم يتحرك إلا بعد أن وصلته الأخبار بأن تلك التحركات ما هي إلا مقدمة لهجوم شامل ضد الدولة السعودية الثانية ، وأن والي مصر عباس باشا قد تحرك قادماً إلى الحجاز بصحبة حملة يقارب عددها عشرة آلاف مقاتل بهدف شن هجوم لإخضاع نجد من أمر الإمام فيصل قواته بالاستعداد للمواجهة وأعلن النفير في جميع أنحاء الدولة السعودية الثانية ، وخرج بنفسه لقيادة القوات متخذاً من بلدة

<sup>(</sup>١) الفوارة بلدة كثيرة المزارع والنخيل يسكنها بنو عبد الله من حرب ، وهي إحدى القرى الغربية لمنطقة القصيم . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي : ٢/ ٩٤٠ ؛ محمد بن عبد الله بن بليهد : المرجع السابق : ٣/ ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٨ ؛ إبراهيم بن عبيد : المرجع السابق : ١/ ٩١ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٧- ٨ ، محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ١٥٤ .

المجمعة مركزاً لانطلاقتها ، ونظراً لما عرفه الأهالي من بطش وظلم الحملات السابقة فقد أصابهم الذعر من عباس باشا وحملته ، إلا أن الإمام فيصل كان مصراً على صد الحملة والصمود أمامها ، وحين كان الاستعداد للمواجهة على أشده وصلت الأخبار في شهر رمضان من تلك السنة مفادها أن تلك الحملة لا تستهدف الدولة السعودية الثانية ، بل إن هدفها الاتجاه بصحبة طلائعها الموجودة في المدينة المنورة إلى منطقة عسير بأمر من السلطان العثماني ، وهنا تنفس الأهالي الصعداء واطمأنت نفوسهم ، غير أن الإمام فيصلاً أراد الاطمئنان على أمن بلاده ، فبقي في معسكره هذا حتى تأكد أن عباس باشا قد اتجه بالفعل بقواته إلى عسير (۱) .

وهكذا لم تشكل حملة محمد بن ناصر خطراً يذكر على الدولة السعودية ، بل إنها لم تحقق ما يستحق الذكر سوى بعض المكاسب المادية الضئيلة ؛ إلا أنها قد أوضحت موقف بعض العناصر المناوئة للدولة السعودية الثانية في الحجاز ، ومحاولاتها التصدي للقوات السعودية ومنعها من التعرض للحجاز مرة أخرى في أعقاب حملة الأمير عبد الله بن فيصل على المنطقة إبان لجوء أمير بريدة عبد العزيز آل عليان ، وتنبع أهمية حملة محمد بن ناصر تلك من كونها آخر نشاط مناوئ يصدر عن أمراء الحجاز وولاتها تجاه الدولة السعودية الثانية ، ورغم ما أفرزته تلك الحملة وتحركات عباس باشا من اضطراب في العلاقة (٢) بين الدولة السعودية الثانية من جانب وبين كل من ولاة مصر العثمانية وولاة الحجاز من جانب آخر إلا أن تلك العلاقة لم تلبث أن عادت إلى التحسن ، وإن شابها بعض الفتور نتيجة للنشاط العثماني المعادي لأهالي عسير الذين كانوا يدينون بالولاء للدولة السعودية الثانية والإمام فيصل بن تركي .

<sup>(</sup>٢) محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ١٥٤ .

## الحملات العثمانية على عسير ، وموقف الإمام فيصل بن تركي منها:

من المعروف أن منطقة عسير كانت من المناطق التي رحبت بالدعوة السلفية منذ وقت مبكر الأمر الذي أدى إلى دخول المنطقة في نطاق الدولة السعودية الأولى ، ولقد ظل ولاء أهالي المنطقة للدعوة مستمراً رغم ما حل بتلك الدولة من أخطار انتهت بسقوطها على يد قوات محمد علي باشا سنة ٢٣٣ اهـ/ ١٨١٨م .

وحين تمكن الإمام تركي بن عبد الله من بناء الدولة السعودية الثانية من جديد كان أمراء عسير من المبادرين بالتعاون مع الدولة السعودية سواء في عهد سعيد ابن مسلط ، أو علي بن مجتّل ومن بعدهما عايض بن مرعي ثم محمد بن عائض حيث اتحدت مشاعر الطرفين إزاء الدعوة السلفية والارتباط بالدولة السعودية والانتماء لها ، وفي الوقت نفسه جمعها العداء المشترك لنشاط الحملات العثمانية في نجد وعسير ، ومن هنا فليس مستغرباً أن تتم المراسلات بين الطرفين لتوحيد الجهود ضد تلك الحملات .

غير أن الامتحان العسير للإمام فيصل بن تركي كان يتمثل بموقفه من الحملات العثمانية الموجهة إلى عسير ؛ والتي كانت فيما مضى سبباً معلناً لإقدام محمد علي باشا على إرسال حملة إسماعيل بك ثم حملة خورشيد باشا ضد الدولة السعودية الثانية ، وإنهاء مدة حكم الإمام فيصل الأولى حين رفض تقديم الدعوة والمساعدة لحملات والى مصر ضد عسير آنذاك .

وعندما عاد الإمام فيصل للحكم من جديد كان عليه أن يتجنب ما يثير غضب السلطات ضده ؛ لأنه أدرك استحالة المواجهة معها ، لذا كان عليه أن يختار بين أمرين : إما أن يبدي معارضته لتلك الحملات فعلياً ، ويقدم المال والسلاح والرجال لأهالي عسير مع محاولة تهدئة الموقف العثماني ، وفي هذه الحالة سيتعرض لما سبق أن تعرض له من قبل من هجمات عثمانية على بلاده ،

والأمر الثاني أن يقف على الحياد ، ويكتفي بالمشاركة الوجدانية والتشجيع المعنوي لأهالي عسير ، وهذا هو الطريق الأسلم لمن هو في مثل وضعه ، ولعل هذا ما يفسر وقوفه على الحياد خلال الحملة العثمانية التي قادها عباس باشا بقوات قاربت عشرة آلاف مقاتل سنة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٣م (١) لقتال أهالي عسير على الرغم من محاولات أمير المنطقة عايض بن مرعي إيضاح موقفه للسلطان العثماني ، وأنه يعمل لتأمين سبل الحجاج وزوار البيت الحرام ، ولا قصد له سوى ذلك (١).

وعلى الرغم من كثرة عدد جنود حملة عباس باشا إلاأن عايف بن مرعي ومعه أهالي عسير تمكنوا من إلحاق هزيمة نكراء بها ، وهو الأمر اللذي كان نصراً للإمام فيصل ابن تركي نفسه ، ولا أدل على اتحاد مشاعر الطرفين من إرسال عايض بن مرعي وفداً إلى الرياض يحمل نبأ الانتصار ، وشيئاً من الغنائم الهائلة التي تم سلبها من القوات العثمانية ، بل إنه أرسل خمس الغنيمة لتكون نوعاً من إعلان الولاء للدولة السعودية (١) ، ولا شك أن سعادة الإمام فيصل بن تركي كانت تنبع من إدراكه أن الهجوم على عسير هجوم على غيد ، وأن الحملات العثمانية على عسير كان من المكن أن تتجه لنجد كما حدث سابقاً ، لولاأن الدولة العثمانية رأت أن ضرب أتباع الدولة السعودية في عسير أسهل من التوغل في نجد بشكل يؤدي لكثير من الخسائر (١) التي لا سبب لها خاصة في ظل إعلان الإمام فيصل التفاهم مع السدولة العثمانية .

وقد بادر الإمام فيصل من جانبه بإرسال تهانيه إلى عايض بن مرعي بذلك الانتصار ، كما جادت قريحة الشيخ أحمد بن مشرف بقصيدة طويلة يمدح فيها

<sup>(</sup>١) سعد بدير الحلواني : العلاقات . . . : ٧٣ .

<sup>(2)</sup> I - Measaili - Muh: No. 2437.I.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . . ٩٠ . .

<sup>(</sup>٤) أمين الريحاني : المرجع السابق : ٩٦ .

القيادتين في نجد وعسير ويثني على دورهما في الجهاد وصد الاعتداء العثماني (١).

وحين تولى إسماعيل باشا<sup>(۲)</sup> الأمر في مصر لم يكن التعامل بينه وبين الإمام فيصل كما كان إبان عهد عباس باشا ، حيث أصبح الإمام فيصل يتخوف من إسماعيل باشا ويشك في تصرفاته السياسية (۲) ، وعلى الرغم من ذلك فقد حاول الإمام فيصل تلطيف الأجواء معه ؛ فأرسل له بعض الهدايا أواخر سنة ٢٧٩ هـ/ ١٨٦٣م (١) ، فتقبلها إسماعيل باشا ، وأرسل خطاب شكر إلى الإمام فيصل في ٧ جمادى الأولى ١٨٦٠هـ/ ١٨٦٣م يبلغه فيه بقبول الهدايا ، لذا فإن العلاقات أخذت في التحسن وعادت الثقة بينهما (٥) .

على أن الاختبار الفعلي لتلك العلاقات جاء في ٢٥ من ذي الحجة ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٤م حين أرسل إسماعيل باشا رسالة إلى الإمام فيصل يطلب منه التعاون مع القوات التي قرر إرسالها بطلب من السلطان العثماني لقتال أهالي عسير ، وطلب منه تسهيل أمور الحملة وتقديم ما يلزمها مذكراً إياه بحسن العلاقات بين

<sup>(</sup>١) أحمد بن مشرف : المصدر السابق : ٥٢-٥٩ .

<sup>(</sup>٢) هو الابن الأكبر لإبراهيم بن محمد علي باشا: ولد سنة ١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م، وتعلم في مصر ثم في فرنسا، وقد تولى الحكم في مصر بعد وفاة عمه سعيد باشا سنة ١٢٧٩هـ ١٨٩٣م، وشهدت بداية عصره ازدهاراً كبيراً وتحسناً للعلاقات مع الدولة العثمانية ، حيث قام إسماعيل بزيارة للسلطان العثماني عبد العزيز لتسلم فرمان تعيينه ، ووجه له الدعوة لزيارة مصر فلبي السلطان الدعوة في السنة نفسها كأول سلطان عثماني يزور مصر منذ عهد سليم الأول ، وقد شهد عهد إسماعيل منحه لقب خديوي ، وهي كلمة فارسية بمعنى حاكم ، وانتهى الأمر بخلع إسماعيل باشا سنة ١٩٦٦هـ/ ١٨٩٥م ، فرحل إلى إيطاليا ثم اتجه بعد ست سنوات إلى الأستانة ، وبقي فيها حتى وفاته سنة ١٣١٧هـ/ ١٨٩٥م ونقل ليدفن في القاهرة . الموسوعة العربية الميسرة : ١/ ١٥٩ ، محمد صبري : المرجع السابق : ١٥٩٥ م ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٨٩٠ ، عمر عبد العزيز عمر : دراسات في تاريخ العرب الحديث المعاصر ، بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٩٠ ، ١٨٩٠ ، ٢٥٠ - ٢٥١ ، ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك أنه كان يعتقد أن زيارة وليم بلجريفُ للرياض سنة ٢٨٠ هـ/ ١٨٦٣م كانت بتدبير من إسماعيل باشا لاختبار نوايا الدولة السعودية تجاه مصر . عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) عبد الفتاح أبو علية : المرجع السابق : ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) أوامر عربي : دفتر (١٩١٠) وثيقة (٤) .

الفصل الرابع -----

مصر العثمانية والدولة السعودية الثانية(١) ، وضرورة الحفاظ عليها .

ومن الواضح أن إسماعيل باشا والدولة العثمانية بصورة عامة حاولت الاستعانة بالإمام فيصل بن تركي لتوطيد نفوذها في جنوب الجزيرة العربية وضرب الممتنعين عن الخضوع لها ، مستغلة حسن العلاقة معه ، وما وصل إليه من قوة وسمعة حسنة (٢) .

ولقد جاء ذلك التكليف أقسى امتحان للإمام فيصل إذ لم يعد لديه خيار إلا تنفيذ ما طلب منه أو رفض المهمة ، ففي حال قبول المهمة فإن ذلك يعني إعلان الحرب على جزء من دولة آبائه وأجداده ، وحلفاء مخلصين ومؤيدين له ، وفي الوقت نفسه فإن في ذلك تأييداً للدولة العثمانية التي هي في الأصل قوة مناوئة له طالما عملت لقتاله والتخلص منه ، أما في حالة رفض المهمة فإن ذلك يعني هدم ما تم بناؤه على مدى عشرين عاماً مضت حاول خلالها التفاهم مع العثمانيين وإعلان طاعته لهم حفاظاً على دولته واستمرارية بنائها .

وهنا تتجلى براعة الإمام فيصل بن تركي وحنكته السياسية ، فلم يبد جواباً للأمر وفضل السكوت امتصاصاً للحماس العثماني ، كما أن علاقته الطيبة مع مؤيديه في عسير تمنعه من تقديم المساعدة لأعدائهم ، لذا فإنه عاد إلى حياده ولم يقدم الدعم للقوات العثمانية (٣) ، وإنما حاول تهدئة موقف إسماعيل باشا والتظاهر أمامه بمظهر المتعاون ، فأرسل له رسالة يعرض فيها خدماته التي لن يقدمها فعلياً ، فما كان من إسماعيل باشا إلا أن اكتفى بهذا الموقف من الإمام فيصل ووجه له الشكر على مشاعره معلناً الرغبة بدوام الصداقة بينهما(١) .

<sup>(</sup>١) أوامر عربي : دفتر (١٩٠٨) وثيقة (٤٢) رسالة من الخديوي إسماعيل إلى الإمام فيصل حول قمع ثورة عسير ، ٢٥ ذي الحجة ١٨٠ هـ . نقلاً عن عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٣٣٢ . (٢) دلال السعيد : المرجع السابق : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سعد بدير الحلواني : العلاقات . . . : ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) دلال السعيد: المرجع السابق: ٢٢٦.

لذا فإن الإمام فيصل بن تركي قد تمكن من اجتياز هذا الامتحان ومما زاد من نجاحه أن الأزمة بين الدولة العثمانية وعسير قد حلت سلمياً (۱) ، دون أن يخسر حلفاؤه أهل عسير شيئاً ، حيث عقدت معاهدة صلح بين محمد بن عايض زعيم عسير وأحمد أفندي ممثل حكومة إسماعيل باشا(۱) والنائب عن الدولة العثمانية .

واستمرت العلاقات بين الإمام فيصل بن تركي والدولة العثمانية ممثلة بولاية مصر في تحسن مستمر بشكل اتضح إبان زيارة الكولونيل لويس بلي موفد الحكومة البريطانية إلى الرياض سنة ٢٨٦ اهـ/ ١٨٦٥م محملاً بالهدايا لمفاوضة الإمام فيصل كي يمنح البريطانيين مركزاً سياسياً وعسكرياً في المناطق التابعة للدولة السعودية الثانية من ساحل الخليج العربي ، فما كان من الإمام فيصل إلا أن رفض الطلب البريطاني ، وأمر بإعادة هدايا لويس بلي إليه ، ثم أرسل إلى إسماعيل باشا يبلغه بالأمر ، وييبن له الرد الموجه إلى الموفد البريطاني قائلاً : « . . . وقد تعذرناه ورجعنا عليه هديته ، حيث إن هذه الأماكن في يدنا من الممالك الحروسة الراجعة إلى خليفة رسول الله ، السلطان نصره الله . . . » (٣) .

وهو بذلك يعيد إعلان التفاهم مع الدولة العثمانية محافظاً على علاقاته الحسنة مع ممثليها سواء في العراق أو الحجاز أو مصر متجاوزاً أزمة الحملات الموجهة ضد عسير ، والتي كادت تعكر حسن علاقته بالسلطان العثماني .

وهكذا كان لموقف الدولة العثمانية من القوى الخارجة عن طاعة الدولة السعودية الثانية أثر مهم في زيادة تقارب الدولتين نتيجة لرفض العثمانيين نشاط

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ١٩٢-١٩١ .

<sup>(</sup>٢) وقد تم عقد الصلح في ربيع الثاني سنة ٢٨٢ هـ/ ١٨٦٥م وحضره أمير مكة عبد الله بن عون باعتباره أميراً عثمانياً في الحجاز . سعد بدير الحلواني : العلاقات . . . : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ١٤٦ .

قبيلة العجمان الخارج عن طاعة الدولة السعودية ، لذا فليس من المستغرب أن تجد تحركات القوات السعودية ضد ذلك النشاط الترحيب والتعاون من ولاة العراق العثمانيين ، خاصة أن ذلك النشاط قد طال بلادهم ، ولم يقتصر على المصالح السعودية ، وإزاء ذلك حاول العثمانيون الاستفادة من إمكانات الإمام فيصل لرد الخارجين إلى الطاعة من جديد ، وهو إجراء كان لابد أن يتخذه الإمام عبادرة منه لكون قبيلة العجمان جزءاً من دولته يتحمل مسؤولية أعمالها .

وحين أراد العثمانيون الاستفادة من إمكانات الإمام فيصل بن تركي ضد المؤيدين للدولة السعودية الثانية في عسير اختلف الموقف ، فرفض الإمام فيصل تقديم العون للحملات العثمانية ، وبقيت مشاعره واضحة تجاه أهالي عسير ، فشجعهم وسارع بتبادل التهاني بانتصاراتهم التي حققوها ضد تلك الحملات ، وإن حاول في الوقت نفسه الحفاظ على مودته مع السلطات العثمانية .

ومن خلال ما سبق يتضح أن موقف الدولة العثمانية من الدولة السعودية الثانية خلال الفترة الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي كان موقفاً ودياً بشكل عام سواء من جانب ولاية العراق أو الحجاز أو مصر ، وظهر تخلي السلطات العثمانية عن مواقفها السابقة المناوئة للدولة السعودية ، بل إن الأمر وصل إلى محاولات عثمانية جادة للتقرب من الإمام فيصل بن تركي ، والدفاع عنه ضد نشاطات بريطانيا ، والتعاون معه ضد القوى ذات النشاط المناوئ له في الجزيرة العربية ، ومن ثم محاولة استخدامه قوة لضرب قوى مؤيدة له بسبب رفضها الخضوع للنفوذ العثماني ، وتمخض عن ذلك الوضع استمرار الإمام فيصل في بناء دولته لفترة تزيد عن عشرين عاماً بشكل جعل القوى الأخرى تضع له الاعتبار الكامل وتحسب له كلَّ حساب .

## وفاة الإمام فيصل بن تركي وآثارها:

استمر الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود يسيطر على

دولته وشؤونها الداخلية ببراعة سياسية فائقة ، لم يؤثر فيها ما أصابه من كبر السن ، وفقدان البصر ، ثم إصابته بالشلل منذ محرم ١٨٦٧هـ/ ١٨٦٥م (١) ، وعلى الرغم من أنه أسند كثيراً من أعباء الدولة إلى ابنه الأكبر عبد الله (١) إلا أن السلطة ظلت بيده ، وكان يقابل الوفود الخارجية ، ويتخذ قراراته السياسية إزاءها بمنتهى الحكمة ، وبشكل جعل الدولة السعودية الثانية تشهد قمة ازدهارها ومجدها ، فأضحت تسيطر على منطقة تمتد من وادي السرحان شمالاً حتى وادي الدواسر جنوباً ، ومن الحجاز غرباً حتى عمان وساحل الخليج العربي شرقاً (١) ، كما تميزت تلك الحقبة بهدوء الأوضاع الداخلية للدولة حاضرة وبادية ، حيث أضحت جميع بلدانها وقبائلها تدين لها بالولاء والطاعة (١) .

وقد جاءت وفاة الإمام فيصل بن تركي في منتصف عام ١٨٦٧ه أواخر عام ١٨٦٥م (٥) فاجعة عظيمة للدولة السعودية عامة ؛ حيث شكل ذلك الحدث المرحلة الأولى من نهاية تلك الدولة ، وأصابت وفاة الإمام فيصل الأهالي بالحزن العميق لأنهم اعتادوا خلال مدة حكمه الثانية التي امتدت لما يقارب ثلاثة وعشرين عاماً على الأمن والطمأنينة في بلادهم وممتلكاتهم ، بعد أن تخلصوا مما عانوه من بطش الحملات المناوئة في فترات سابقة جعلت الشخص لايأمن على

Philby: op, cit, P. 218.

<sup>(</sup>١) لويس بلي : المصدر السابق : ٧٦ ، ٧٦ ، ج .ج لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٥٣ .

<sup>(2)</sup> I. Dahiliye: No. 34428. Dhil.

<sup>(</sup>٣) مقبل الذكير: تاريخ . . . (مطالع السعود): ١/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . : ورقة : ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) تذكر المصادر المحلية أن تاريخ وفاة الإمام فيصل هو ٢١ رجب ١٢٨٢هـ/ ديسمبر ١٨٦٥م محمد الفاخري: المصدر السابق: ١٨٧٠ ، إبراهيم بن عيسى: عقد الدرر . . . . ٤٩: ، عبد الله بن محمد البسام: تحفة المشتاق . . ، ورقة ٢٠٠١؛ مقبل الذكير: العقود الدرية . . ، ، ورقة ٤٩٠ ، ويذكر «محمد السلمان: الأحوال السياسية . . . : ٢١٧١» إسناداً إلى كتاب عرض حكومة المملكة العربية السعودية: ١/ ٢٣٥ أن وفاته كانت في جمادى الآخرة/ نوفمبر من نفس العام .

ويعزو لوريمر سبب وفاته إلى إصابته بالكوليرا . ج .ج لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٥٣ ، غير أن المصادر المعاصرة لم تذكر شيئاً عن انتشار ذلك الوباء في نجد خلال تلك الفترة .

نفسه وبيته ، غير أن عودة الإمام فيصل للحكم قد أعادت الأمن لهم ، واتحد الجميع للعمل يداً واحدة لبناء الدولة وتقويتها تحت زعامة أبرز حاكم من حكام الدولة السعودية الثانية ، وكان من الطبعي أن تمتد مشاعر الحزن بوفاته إلى جميع فئات المجتمع ، وتتضح تلك المشاعر من خلال القصيدة التي جادت بها قريحة الشيخ أحمد بن مشرف رثاءً له ؟ حيث بيّن مناقبه وفضائله وجهوده لخدمة الدولة ، وصد الأعداء ونشر الأمن بشكل أثار إعجاب الأعداء به فأصبحوا يهابون دولته ويخشون الاصطدام بها(۱) .

لقد كانت وفاته فرصة طالما انتظرتها القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية للعمل على التدخل في شؤون دولته مدركة مدى الفراغ السياسي الهائل ، الذي نتج عن وفاته حيث ظهرت الأطماع العثمانية مجدداً للتدخل والسيطرة على الأراضي السعودية في محاولة منها لسبق البريطانيين في تحقيق الهدف نفسه (۱) كما أنها خشيت من أن تعمل بريطانيا على كسب ود أبناء الإمام فيصل ومحاولة التأثير فيهم للسماح لها بالحصول على مركز عسكري وسياسي على الشواطئ السعودية ، وهو الأمر الذي سبق أن رفضه والدهم من قبل (۱) ، ولذا فقد ترتب على وفاة الإمام فيصل بن تركي محاولات عثمانية للتدخل في شؤون الدولة السعودية عن طريق استغلال الأوضاع الداخلية السيئة ، التي أعقبت وفاته ،

<sup>(</sup>١) أحمد بن مشرف : المصدر السابق : ٩٧ - ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) نورية محمد الصالح: علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية والعراق العثماني (١٨٦٦ - ١٨٦٦) ، ط١ ، الكويت : دار ذات السلاسل ، ١٩٧٧ م : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) كان من أهداف زيارة الكولونيل لويس بلي إلى الرياض أواخر عهد الإمام فيصل محاولة الحصول لبريطانيا على مركز سياسي وعسكري في السواحل الشرقية للدولة السعودية ، غير أن الإمام فيصلاً رفض ذلك العرض ورفض التفريط بأي شبر من بلاده ، كما أوضح ذلك في رسالة إلى الخديوي إسماعيل والي مصر . عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ١٤٦ ، كما أكد ذلك الأمير عبد الله بن فيصل مرة أخرى في رسالة إلى الخديوي إسماعيل ، محافظ بحر برا : محفظة (١٩) وثيقة عبد الله بن فيصل له بن فيصل إلى الخديوي حول مهمة لويس بلي وحملة مدحت باشا ، دون تاريخ .

وذلك لمد السيطرة على الأحساء وهو ما تحقق بعد خمس سنوات من ذلك الحدث.

وفي الوقت نفسه فإن القوى المحلية عادت إلى عهد الفتن والاعتداءات ؛ لأنها افتقدت للسلطة القوية التي كانت تردعها عن تلك الأعمال ، فرغم مبايعة الأهالي للأمير عبد الله بن فيصل إماماً بعد والده إلا أن الأمر لم يصف له ، حيث واجه تمردات شتى ، وشهد عهده حروباً متعددة ، وفتناً كثيرة ، تسببت على المدى البعيد في سقوط الدولة السعودية الثانية ، ولاشك أن تلك الفتن والتمردات لم تظهر على السطح بوجود الإمام فيصل بن تركي لما اتصف به من قوة مقرونة بالحكمة والدهاء السياسي الذي من شأنه كسب جميع الفئات إلى جانبه .

على أن أعظم الآثار المتمخضة عن وفاة الإمام فيصل بن تركي كان اختلاف أبنائه من بعده بشكل أتاح الفرصة أمام القوى المناوئة داخلياً وخارجياً للتدخل علانية بشؤون الدولة السعودية ، ومحاولة تصفية حساباتها معها ، والانتقام لما قام به حكامها من جهود لكبح تلك القوى إبان عهد الازدهار والقوة ، وهنا انتقلت الدولة السعودية إلى مرحلة جديدة أشغلت قادتها عن حماية أطراف بلادهم وصد العدوان الخارجي والداخلي ضدها ، فبدأ بريق قوتها بالاضمحلال ، وتجزأت وحدتها .

كان للإمام فيصل بن تركي حين وفاته أربعة من الأبناء هم عبد الله ومحمد وسعود وعبد الرحمن ، وكان من الطبعي أن يؤول الحكم لعبد الله باعتباره الابن الأكبر وولي العهد(١) ، كما أنه كان مفوضاً بتصريف الحكم في عاصمة الدولة خلال السنوات الأخيرة من حكم والده(١) ، إضافة إلى قيادته للجيوش في

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن عيسى ؛ عقد الدرر . . . : ٥١ .

<sup>(2)</sup> I - Dahiliye: no. 34428. D.

بينما كان إخوته أمراء على المناطق الأخرى حيث كان محمد في القصيم وماحولها بينما كان سعود أميراً في الخرج والأفلاج ، فيما بقي عبد الرحمن بجانب والده الإمام فيصل في الرياض . حصة السعدي : المرجع السابق : ٢٨٢ .

حروب حاسمة مما جعله ذائع الصيت مهاب الجانب (۱) ، ومن هنا تمت البيعة له بمجرد وفاة والده ، وكانت البيعة جماعية لااستثناء فيها ، وكان على زعامة المبايعين أخوه سعود وبقية آل سعود والشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من العلماء (۲) . ولقد تمكن الإمام عبد الله من القيام بمهام الحكم خلال النصف الأخير من سنة ٢٨٦ هـ/ ١٨٦٦م خير قيام ودون مشاكل (٦) ، وقام خلال تلك الفترة ببناء مقر جديد للحكم وهو قصر المصمك القوي التحصين الذي حل محل القصر القديم المشيد منذ ما قبل الدولة السعودية الأولى (٤) ، مما يؤكد عزمه على تطوير دولته وتحصين قاعدة حكمها .

على أن الأمر لم يستتب له أكثر من عام واحد إذ سرعان ما دب الخلاف بينه وبين أخيه سعود الذي كان يتطلع للحكم مما دفعه إلى الخروج على أخيه سنة ١٨٦٧هـ/ ١٨٦٧م(٥٠).

وعلى الرغم من محاولة سعود بن فيصل الاستعانة بأمير عسير محمد بن عائض بن مرعي لدعمه ضد أخيه إلا أن ابن عائض اعتذر عن ذلك ، بل عمل

<sup>(</sup>١) أحمد بن مشرف: المصدر السابق: ٥١-٥١.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ، ج٣ ، رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ، ط١ ، طبع على نفقة جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله ، القاهرة : مطبعة المنار ، ١٣٤٤هـ ، ١٨١٣ . عبد الرحمن بن سليمان الرويشد : رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ، الرياض : مؤسسة الجزيرة ، د .ت .ن : ٢٨٦ ، وما ذكرته هذه المصادر من مبايعة الأمير سعود بن فيصل لأخيه الإمام عبد الله تنفي ما ذكره البعض من أنه لم يبايعه وأعلن الخروج عليه منذ البداية . «أمين سعيد : المرجع السابق : ١/ ١٧١» ، كما أن خروج سعود على الإمام عبد الله لم يحدث إلا سنة ١٢٨٣هـ أي في السنة التالية للبيعة . محمد الفاخري : المصدر السابق . ١٨٨١ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن ِعيسى : تاريخ بعض الحوادث : ١٧٧ س .

<sup>(</sup>٤) والمصمك أو «المسمك» أي الرفيع ، كما يسمى «المصمت» أي الذي لا يمكن النفاذ إليه ، وفي لهجة أهل نجد تعني المغلق أو الموصد . موضي بنت منصور بن عبد العزيز آل سعود : الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت ، ط١، جدة : مكتبة تهامة ، ٢٠١ هـ/ ١٩٨٢ م : ١٨ .

ويذكر عبد الله العثيمين: محاضرات. . . . ٢٣٠ أن بناءه لهذا القصر يعود إلى شعوره بأن رياحاً «بدأت تهب في الأفق الداخلي . . . . » ، وهو تعبير عن قرب حدوث تمرد ضده من داخل دولته فرأى الاستعداد لصده .

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٨٧ .

جاهداً لتقريب وجهات النظر بينهما ، ورغم الجهود التي بذلها الإمام عبد الله بن فيصل وعدد من العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف لإقناع سعود بن فيصل بالعودة وترك الشقاق إلاأن تلك الجهود لم تنجح خاصة بعد أن وجد سعود الدعم والمساندة من بعض القوى داخل الجزيرة العربية لاسيما زعيم نجران السيد المكرمي وبعض حلفائه خاصة قبيلة العجمان (۱) التي لاتزال تتذكر الضربات الموجعة التي تلقتها من قوات الإمام عبد الله سنتي ٢٧٦ هـ/ ٢٧٧ هـ مما جعلها تنضم للأمير سعود بن فيصل وتسانده (۲) رغم عفو الإمام عبد الله عنهم وعن أميرهم راكان بن حثلين ، حيث سمح له بالعودة إلى قبيلته مرة ثانية (۲) ، وقد كان انضمام العجمان لسعود بن فيصل أمراً مؤثراً في مجريات الأحداث (۱) .

وعلى الرغم من هزيمة سعود بن فيصل ومن معه في أول صدام مسلح مع أخيه الإمام في موقعة المعتلان سنة ٢٨٣ اهـ/ ١٨٦٧م، وقيام الإمام عبد الله بتأديب العجمان في الأحساء (١)، إلا أنهم سرعان ما عادوا للالتفاف حول الأمير سعود حيث لعبوا دوراً كبيراً في انتصاره بمعركة جودة (٧) سنة ١٢٨٧هـ/

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٨٨ ، بينما يذكر أمير قبيلة العجمان راكان بن حثلين : أن مساندته للأمير سعود بن فيصل ترجع لرغبته بتحقيق التوازن القبلي في نجد بحكم أن أغلبية القبائل كانت ضده ، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : العجمان . . . : ١٣٤ ، ويشير أحد الباحثين إلى أن سعود بن فيصل قد وعد قبيلة العجمان بإمارة الأحساء ؛ فساندوه . عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) مقبل الذكير: مطالع السعود . . . : ١/ ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) ضاري الرشيد: المرجع السابق: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) المعتلا: قرية ذات مزارع من قرى وادي الدواسر على بعد خمسة أكيال جنوب شرق قاعدة ذلك الوادي وتكتب أيضاً بالألف المقصورة . عبد الله بن خميس : معجم اليمامة : ٢/ ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) جودة : ماء معروف في الحدود الشمالية لإقليم الأحساء . محمد الأحسائي : المرجع السابق : 1/ ١١ .

• ١٨٧٠م حين هاجم راكان بن حثلين بقواته قوات الإمام عبد الله بشكل مباغت ، وتمكن من قتل ما يقارب أربع مئة مقاتل مما جعل الهزيمة تحل بقوات الإمام عبد الله ، بل إن قائدها الأمير محمد بن فيصل وقع في الأسر (۱) ، وقد ترتب على تلك المعركة سيطرة قوات سعود على الأحساء ، وحصولها على كثير من الأموال كان للعجمان النصيب الوافر منها (۱) ، كما تزايدت قوة العجمان بشكل كبير وزادت مكانتهم (۱) لدى الأمير سعود بن فيصل بعد تلك المعركة ، وقد استمروا بعد ذلك في التدخل في الأحداث الدائرة خلال تلك الفترة (۱) .

ومن الواضح أن القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية قد كرست جهودها للاستفادة من تلك الأحداث والتدخل في الخلاف بين حكام الدولة السعودية الثانية والعمل على زيادته ، ففي حين أصبح الإمام عبد الله بن فيصل يحظى بدعم معظم بلدان نجد وقبائلها(٥) ، وتأييد قبائل الظفير المتاخمة لحدود دولته مع العراق العثمانية(١) ؛ أصبح سعود بن فيصل يحظى بدعم من قوة مناوئة للدولة السعودية الثانية هي قوة أمراء بني خالد الذين كان لهم تطلع لاستعادة إمارة الأحساء من جديد ، ورغم أن الإمام عبد الله بن فيصل قد عين ناصر بن جبر

1 33

<sup>(</sup>١) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . ، ورقة : ٨٧ ؛ إبراهيم بن محمد القاضي : تاريخ إبراهيم القاضي (١) مخطوط) . الرياض : دارة الملك عبد العزيز ، رقم ٤٥٤ ، ورقة : ١ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٦٥-٦٦ ، ويضيف هذا المصدر : أن من أسباب هزيمة محمد بن فيصل انقلاب قبيلة سبيع ضده أثناء القتال ، كما يذكر أن العجمان قبيل تلك المعركة قاموا بإغراء بعض قوات الأحساء المساندة للإمام عبد الله بن فيصل بالخروج لقتال الأمير سعود ، وفي الطريق غدروا بهم ، وقتلوا منهم ما يقارب الستين رجلاً ، مما شكل ضربة كبيرة لقوات الإمام عبد الله التي يقودها أخوه محمد .

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) أمين الريحاني : المرجع السابق : ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) راشد الحنبلي : المصدر السابق: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) بروس إنغام : قبيلــة الظفير ، ترجمــة وتعليق : عطية الظفيري ، ط٢ ، د .م .ن ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م : ٧٤ .

الخالدي أميراً من قبله في ذلك الإقليم(١) ، إلا أن تطلع أمراء بني خالد للاستقلال جعلهم يساندون سعود بن فيصل لا سيما أنهم أصبحوا يشعرون بأن الإمام عبد الله يرمي إلى تثبيت أخيه محمد أميراً على الإقليم(١) ، ولذا فإن بني خالد أصبحوا يشكلون مع العجمان الأغلبية الساحقة في قوات سعود بن فيصل (١) .

على أن أهم ما أفرزته معركة جودة تلك إتاحة الفرصة للدولة العثمانية للتدخل بوصفها قوة مناوئة للدولة السعودية الثانية مستغلة قيام الإمام عبد الله بن فيصل بطلب مساعدتها ، بعد أن فشل في الحصول على دعم بعض الأقاليم التابعة لدولته حينما اعتذر أمير عنيزة عن استضافته بسبب خوفه عليه من مطاردة قوات أخيه سعود له(ئ) ، ورغبة بعدم التدخل في النزاع بين الأخوين ، وهذا الموقف هو ما اتخذه أيضاً أمراء جبل شمر مما دفع بالإمام عبد الله إلى طلب المساعدة من السلطات العثمانية محاولاً الاستفادة من التنافس العثماني بريطاني في الخليج العربي(ث) ، خاصة أن الوثائق العثمانية تشير إلى دور بريطانيا في دعم سعود بن فيصل للخروج على أخيه عبد الله الذي كان أحد أسباب عدم حصول البريطانيين على مركز سياسي على سواحل الدمام إبان عهد والده(ث) ، كما تبين تلك الوثائق أن الدعم البريطاني لسعود أصبح مادياً يتمثل بالأسلحة والأموال('') على الرغم من محاولات الإمام عبد الله بن فيصل يتمثل بالأسلحة والأموال('') على الرغم من محاولات الإمام عبد الله بن فيصل إقناع بريطانيا بعدم التدخل وإرساله الوفود لطمأنة مسؤوليها في الخليج العربي

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن عيسى :عقد الدرر . . . ٥٣: .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز نوار : المرجع السابق : ٤١١ .

<sup>(</sup>٣) أحمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق: ١/ ٢٠٤؛ محمد العيدروس: تاريخ الخليج . . . : ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن عبيد : المرجع السابق : ١٠٧/١ ، محمد السلمان : الأحوال السياسية . . . : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ٢٩٣/١ .

<sup>(</sup>٦) محافظ بحر برا: محفظة (١٩) وثيقة (٢). وقد أشار إلى دعم بريطانيا للأمير سعود بن فيصل عدد من الباحثين. عبد الله العثيمين: تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٩١ ، عبد العزيز نوار: المرجع السابق : 9 - 3 - 3 . . . . . . ٤١٣ .

<sup>(7)</sup> I - MEC - MEH - Duhiliye: No. 1667. Tarihi: 1286 (R).

بحسن نواياه (۱) ؛ ولهذا الاعتبار فإن الإمام عبد الله لم يجد سوى الاستعانة بالدولة العثمانية لكونها دولة إسلامية يناط بها التصدي للمطامع البريطانية الاستعمارية في دولته (۱) ، كما أن الإمام عبد الله بن فيصل اتجه إلى الدولة لأنها هي التي منحته رتبة «قائمقام» (۱) ، وأطلقت عليه «متصرف نجد» (ن) ، فأصبح يرى أنها هي القوة الوحيدة التي يمكنه الاستفادة من دعمها خاصة أن علاقاته بولاة العراق العثمانية كانت حسنة وودية منذ عهد والده الإمام فيصل بن تركي ، ولذلك فإنه أرسل مندوباً من قبله إلى والي بغداد مدحت باشا (۱) طالباً النجدة والمساعدة ، كما أرسل بهذا الشأن إلى والي البصرة وإلى نقيب أشرافها (۱) ، رغم والاختلاف داخل الدولة السعودية الثانية (۱) ، وقد طلب الإمام عبد الله سرعة والاختلاف داخل الدولة السعودية الثانية (۱) ، وقد طلب الإمام عبد الله سرعة إرسال القوات من بغداد لإنقاذ موقفه وإعادة سيطرته على بلاده (۱) .

ولقد وجدت دعوة الإمام عبد الله الترحيب من السلطات العثمانية في

<sup>(</sup>١) ج .ج لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٧٤ ؛ جون كيلي : المرجع السابق : ٩٣- ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز نوار: المرجع السابق: ٤١٢، محمد السلمان: الأحوال السياسية. . . : ٢٢٢.

<sup>(3)</sup> I-MEC - MEH - Duhiliye: No. 1669. Tarihi: 1286(R).

<sup>(4) 1-</sup>MEC - MEH - Duhiliye: No. 1667. Tarihi: 1287(R).

<sup>(</sup>٥) ولد مدحت باشا في إستانبول عام ١٣٣٨ هـ / ١٨٢٢م ، وعين في عدد من المناصب ، وتميز بالطموح والحماس ، وفي سنة ١٩٠٠هـ / ١٨٧٢م ترك منصب والي بغداد ليعين صدراً أعظم ويبدأ العمل لوضع الدستور ، وقد اتهم بالضلوع في مقتل السلطان عبد العزيز فنفي إلى الطائف سنة ١٩٩٧هـ / لوضع الدستور ، وقتل في سجنها ودفن فيها ، ثم نقل جثمانه سنة ١٣٠٧هـ إلى أنقرة . فائق بكر الصواف : ١٨٨٠م وقتل في سجنها ودفن فيها ، ثم نقل جثمانه سنة ١٣٠٧هـ إلى أنقرة . فائق بكر الصواف : المرجع السابق : ٢٥٥ - ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٦٧ ، ووالي البصرة هو خليل بك ، ونقيب أشرافها هو محمد الرفاعي . عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٧) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : ٣/ ٢٧٤ .

<sup>(8)</sup> I-MEC - MEH - Duhiliye: No. 1667. Tarihi: 1286(R). ويذكر أحد الباحثين استناداً على الوثائق البريطانية أن مدحت باشا هو الذي عرض المساعدة على الإمام عبد الله بن فيصل ، عبد الله سراج منسي: المواجهة العثمانية البريطانية في الخليج العربي (١٨٦٩ - ١٩٩٤م) ، د .م .ن ، د .ن ، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م : ٣١ .

العراق وذلك للرغبة العثمانية بالتوسع في المنطقة ، إضافة إلى اهتمام السلطان العثماني بالمشرق العربي ، بجانب وجود شخصية مدحت باشا الطموحة ، حيث كان يرى ضرورة توسيع الأملاك العثمانية في جهات مختلفة ، كما أن افتتاح قناة السويس سنة ١٢٨٧هـ/ ١٨٦٩م قد أتاح للدولة العثمانية نقل المزيد من قواتها إلى الجانب الشرقي من الجزيرة العربية(١) ، مما يسهل عملية تسيير الحملة ضد سعود بن فيصل ، الذي تمكن بعد معركة جودة من السيطرة على الأحساء بل على الرياض نفسها ، وبدأ مع أتباعه بمهاجمة القوافل التجارية التابعة للسلطات العثمانية(٢) ، على أن السبب الأبرز للتحرك العثماني هو البعد السياسي المتمثل بالرغبة العثمانية الكامنة بالتدخل في شؤون الدولة السعودية الثانية ، والقضاء عليها ، فتدخلت بحجة وقف التهديد البريطاني للأحساء المرتبط برغبة السلطات البريطانية باقتطاعها وإعطائها لسعود بن فيصل ومن ثم فصلها عن نجد ، ولذا فإن السلطات العثمانية تظاهرت بنصح الإمام عبد الله بن فيصل في البداية بالتفاهم مع أخيه منعاً للتوغل الإنجليزي ، غير أنها لم تلبث أن أعلنت ضرورة التدخل العسكري(٣) تحت مظلة نصرة الإمام عبد الله بن فيصل ؟ على الرغم من أن أخاه سعود بن فيصل قد حاول تهدئة الموقف العثماني حين أرسل بعض الهدايا إلى السلطات العثمانية في الحجاز طالباً منها إقناع السلطان العشماني بحسن نواياه ، غير أن رسائل والي بغداد مدحت باشا حظيت بالاهتمام الأكبر من قبل السلطان العثماني الذي أيده في إنفاذ الحملة ، حيث

<sup>(1)</sup> عمر صالح العمري : التطور السياسي للبحرين (١٢١٥-١٣٠٩هـ) ، ط١ ، بيروت : دار الفكر ، ٢٤١ هـ/ ١٩٩٦ م : ٢٤٧-٢٤٦ .

<sup>(2)</sup> عبد الفتاح أبو علية : دراسات . . . . ١١٣: . .

<sup>(3)</sup> I-MEC - MEH - Duhiliye: No. 1669.

كما أن الدولة العثمانية أرادت عن طريق استيلائها على الأحساء تحقيق كثير من المكاسب الاقتصادية المتوافرة في ذلك الإقليم .

<sup>,</sup> I-MEC - MEH - Duhiliye: No. 1667.

صدرت الأوامر السلطانية بتحريك قوة من الجيش السادس لتلك المهمة (۱) و وإزاء ذلك قام مدحت باشا بالعمل سريعاً على تكوين أربع كتائب مكتملة مدعمة ببعض الخيالة وسائر احتياجاتها بقيادة الفريق محمد نافذ باشا ، وتم إجراء الاتصالات بأمراء القبائل وزعماء بلدان نجد للانضمام للحملة التي بلغ قوامها ما يقارب أربعة آلاف جندي (۲) وتسعة مدافع بالإضافة إلى ألف وخمس مئة من رجال القبائل (۳) ، وما يزيد عن ألفي خيال من قوات قبائل المنتفق بقيادة ناصر باشا ، وبجانب ذلك طلب دعم الحملة بالمزيد من العدد والعدة من أمراء الكويت والزبير (١٤) ، وقد كلفت الحملة بمهمة إخراج سعود بن فيصل من نجد والأحساء ، ومن ثم وضع الترتيبات الإدارية في الأحساء تبعاً لرغبة الإمام عبد الله بن فيصل ، مع ضرورة إبقاء سفينة عثمانية في سواحل الأحساء وكتيبة عسكرية في أراضيها بشكل دائم (٥) .

تحركت الحملة من البصرة بقيادة الفريق محمد نافذ باشا يساعده رئيس أركانه رجب باشا وذلك في ربيع الأول ٢٨٨ اهـ/ مايو ١٨٧١م متخذة طريقين أحدهما بري و الآخر بحري<sup>(۱)</sup> ، حيث تمكنت من السيطرة على رأس تنورة<sup>(۷)</sup> ، ورغم ما أصاب جنود الحملة من مرض أودى بحياة ما يقارب ستين شخصاً ، وما عانته الحملة من كره ورفض الأهالي لها إلا أنها تمكنت من مواصلة مسيرتها تجاه

(١) وثائق عثمانية : ٢/ ٦-١٧ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . رسالة من رئيس الكتاب إلى والي الحجاز عن تحرك سعود بن فيصل للسيطرة على الأحساء ، ٥ صفر ١٢٨٨ه. .

I-MEC - MEH - Duhiliye: No. 1667.

<sup>(2)</sup> I-MEC - MEH - Duhiliye: No. 1667.

<sup>(</sup>٣) وثائق الخارجية البريطانية .رقم (2175 - F.O78 - 279) نقلاً عن : عبد العزيز نوار : المرجع السابق : ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٤) عمر العمري: المرجع السابق : ٢٥٣.

<sup>(5)</sup> I-MEC - MEH - Duhiliye: No. 1667.

<sup>(</sup>٦) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٧) رأس تنورة : ميناء ذو شهرة قديماً في المنطقة الشرقية في خليج تاروت على الخليج العربي إلى الشمال من القطيف ، وقد قامت به مدينة رحيمة . حمد الجاسر : المعجم الجغرافي . . (المنطقة الشرقية) : ٢/ ٧٣٧-٧٣٧ .

القطيف، حيث تم إرسال الرسائل إلى الإمام عبد الله بن فيصل الذي لا يعرف قادة الحملة مكانه بالتحديد، وطلب منه القدوم، كما تم إرسال كتيبتين عسكريتين من المشاة إلى الدمام بقيادة اللواء حمدي باشا ويحيى بك (۱) ، بينما واصلت الحملة مسيرتها إلى القطيف وحاصرتها وأجبرت أميرها عبد العزيز السديري على التسليم (۱) ، الأمر الذي أدى إلى استسلام الدمام سلمياً فدخلتها قوات الحملة ، وأطلقت سراح الأمير محمد بن فيصل المحتجز هناك ، وبعد ذلك اتخذ محمد نافذ باشا من القطيف مقراً له (۱) ، حيث قدم إليه أمراء وزعماء المنطقة معلنين الطاعة (۱) ، وأعلن عن هدفه من القدوم بحملته إعادة الإمام عبد الله بن فيصل إلى الحكم وإجراء الترتيبات الإدارية التي تضمن استتباب الأمن في المنطقة (۱) .

ثم واصلت الحملة تقدمها إلى الأحساء ، ورغم الصعوبات التي واجهتها في الطريق من تزايد عدد المرضى ونقص المؤن إلا أنها تمكنت من بسط سيطرتها على كامل الإقليم نظراً لعدم وجود مقاومة تذكر من قبل الأهالي الذين رغبوا بالتخلص من نفوذ العجمان العنصر الرئيس في قوات الأمير سعود بن فيصل التي تسيطر على الإقليم والذين أساؤوا معاملة الأهالي ، إضافة إلى الوعود التي تلقاها الأهالي من قادة الحملة بعدم إلزامهم بأي رسوم مادية ، مما جعلهم يحجمون عن المقاومة ، وعقب سيطرة الحملة على الأحساء أطلق عليها نافذ يحجمون عن المقاومة ، وعقب سيطرة الحملة على أراضي نجد (٢) ، مما يدل على أن نوايا قادة الحملة الفعلية قد ظهرت متمثلة بالعزم على بسط الحكم العثماني على كل أرض أمكن الوصول إليها من أراضى الدولة السعودية الثانية .

<sup>(1)</sup> I-Duhiliye: No. 44196. Tarihi: 1287(R).

<sup>(2)</sup> I-Duhiliye: No. 44196. Tarihi: 1287(R).

<sup>(3)</sup> I-Duhiliye: No. 44196. Tarihi: 1287(R).

<sup>(4)</sup> I-Duhiliye: No. 44196. Tarihi: 1287(R).

<sup>(</sup>٥) عبد الفتاح أبو علية : تاريخ الدولة السعودية الثانية : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٦) عمر العمري: المرجع السابق: ٢٥٦-٢٥٥.

وعلى الرغم من قدوم الإمام عبد الله ولقائه بنافذ باشا وتعيين مرتب شهري له من واردات الأحساء (۱) ، إلا أنه سرعان ما اكتشف حقيقة نوايا قادة الحملة وعزمهم على القبض عليه ، وإرساله إلى بغداد ، لاسيما بعد أن علم بتحرك الوالي العثماني مدحت باشا بنفسه إلى المنطقة لتحقيق ذلك ، لذا بادر بالهرب إلى الرياض التي أعلن أهلها غضبهم على سعود بن فيصل وقاموا بإخراجه من البلدة ، وعينوا عمه عبد الله بن تركي أميراً عليهم (۱) ، وحين وصل الإمام عبد الله إلى الرياض تمت له البيعة من جديد (۱) ، وهنا أعلن مدحت باشا الذي وصل بالفعل إلى الأحساء عزل الإمام عبد الله عن الحكم وتعيين نافذ باشا «متصرفاً» (۱) ، مع تشكيل إدارة للأحساء أطلق عليها «لواء نجد» تتبع لولاية بغداد العثمانية (۱) .

ولقد كان مدحت باشا يطمح في التقدم إلى الرياض نفسها غير أنه أحجم عن ذلك حين أدرك المصاعب التي سيعانيها بسبب الصحراء القاحلة وصعوبة الطريق إليها(١) ، إضافة إلى وصول الأنباء عن اتحاد أبناء الإمام فيصل بن تركي جميعهم ضد الحملة الأمر الذي أحبط طموحات مدحت باشا الذي سرعان ما عزل هو من منصبه ، فخلفه رؤوف باشا الذي نهج سياسة سلمية (١) .

وقد كان لأمراء بني خالد دور كبير في تسهيل مهمة الحملة وسيطرتها على الأحساء ، ورغم مساندتهم لسعود بن فيصل في بداية نزاعه مع أخيه عبد الله إلا أنهم سارعوا بالانضمام للحملة بمجرد وصولها بعد أن لاحت لهم بارقة أمل في

<sup>(</sup>١) محافظ بحر برا: محفظة (١٩) وثيقة (٢).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . : ٧١-٧١ .

<sup>(3)</sup> I-Duhiliye: No. 44196. Tarihi: .. - 2 - 1288 (R).

<sup>(</sup>٤) وثيقة عثمانية تتضمن التنظيمات الجديدة لمتصرفية الأحساء نقلاً عن : عمر العمري : المرجع السابق :

<sup>(</sup>٥) حصة السعدي : المرجع السابق : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٦) ج ج لوريمر : المرجع السابق : ٣/ ١٦٨١ .

<sup>(</sup>٧) مُستُور الجابري : المرّجع السابق : ٤٧-٨٨ .

استعادة إمارة المنطقة (۱) ، لذا عاد الوئام بينهم وبين العثمانيين وساهموا مساهمة جادة في دعم الحملة (۲) ، وعادوا لعدائهم التقليدي ومناوأتهم للدولة السعودية الثانية ، ورغم قيام قادة الحملة بتعيين أحد أمراء بني خالد وهو بزيع بن محمد بن عريعر أميراً على الأحساء سنة ١٩٦٧هـ/ ١٨٧٤م بدعم ومساندة من قريبه ناصر باشا السعدون والي البصرة الذي أسندت له إدارة شؤون الأحساء في تلك الآونة (۱) إلا أن بزيعاً سرعان ما واجه هجوماً قام به الأمير عبد الرحمن بن فيصل ابن تركي مما جعله يبادر بمحاولة الهرب من الأحساء ، غير أن الجنود العثمانيين منعوه من ذلك لكونه مسؤولاً عن شؤون البلدة ، ولم ينقذه من ذلك الموقف سوى وصول قوات عثمانية إضافية من العراق مدعمة بالمدافع لنجدته (۱) ، فأدرك الأمير عبد الرحمن أن الحكمة تقتضي رفع الحصار عن الأحساء ، وعلى فأدرك الأمير عبد الرحمن أن الحكمة تقتضي رفع الحصار عن الأحساء ، وعلى يقوم بعزل بزيع بن محمد بن عربعر الذي لم يمكث في منصبه أكثر من سنة لتخرج إمارة الأحساء من بني خالد (۱) نهائياً حيث خاب أملهم بعودة نفوذهم ، ولم يحققوا شيئاً من دعمهم للحملة العثمانية .

وقد ترتب على تلك الحملة إطاعة بعض أمراء نجد للدولة العثمانية حيث أعلن محمد بن عبد الله بن رشيد أمير جبل شمر خضوعه لها<sup>(١)</sup> ، وتم إلحاق بعض مناطق نجد وشؤونها الداخلية كالقصيم وجبل شمر بمحافظ المدينة المنورة

<sup>(</sup>١) عمر العمري: المرجع السابق: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح أبو علية : دراسات . . . : ٣٦٥-٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن خليفة النبهاني: المصدر السابق: ٣٣٩-٣٤٠ ؛ عبد الفتاح أبو علية: تاريخ الدولة السعودية الثانية: ٢١٥ ، بينما يذكر ج.ج لوريمر: المرجع السابق: ٣/ ١٦٨٥ أن الأمير المعين هو براك ابن عربعر.

<sup>(</sup>٤) عبد الفتاح أبو علية : حجاز سياحتنامة : ٦٨-٦٩ ، أحمد الشباط : المرجع السابق : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن خليفة النبهاني : المصدر السابق : ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٦) بابا على (:(BE.O دفـتر (٢٠٠) وثيقـة (٢١) ، حـول دخول شيخ جـبل شــمـر تحت طاعـة الدولة العثمانية ، ٢١ ربيع الآخر ٢٨٩ ١هـ .

العثماني (۱) ، كما كان من نتائج الحملة ما حل ببلدان نجد من مشاكل عديدة وفتن وحروب بين بلدانها وقبائلها نتيجة لانعدام السلطة فيها (۲) ، وعانت البلاد من انتشار الفساد الأخلاقي الذي جلبته القوات العثمانية من جديد للجزيرة العربية مما أدى إلى اضطراب أحوال البلاد وتبدلها بشكل بينه العلماء في خطبهم ونظمهم ؛ خاصة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (۲) .

وعلى الرغم من استعادة الإمام عبد الله بن فيصل لزمام السلطة في نجد إثر وفاة الأمير سعود بن فيصل أواخر عام ١٩٩١هـ/ ١٩٨٤م (٤) ، ثم تنازل الأمير عبد الرحمن بن فيصل عن الحكم لأخيه عبد الله الأكبر سناً عام ١٢٩٣هـ/ ١٩٨٦هـ محناً للدماء ، واستجابة لنداءات الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (٥) ، إلا أن حكم الإمام عبد الله اقتصر على الرياض وما حولها ، فيما بقيت الخرج تحت حكم أبناء الأمير سعود بن فيصل ، وباتت منطقة القصيم وجبل شمر شبه مستقلتين (١) ، واستمر حكم الإمام عبد الله في الضعف يوماً بعد آخر مقابل تزايد قوة أمير جبل شمر محمد بن عبد الله بن رشيد (٧) ، وطموحاته في السيطرة على نجد ، خاصة أنه أصبح يحظى بدعم الدولة العثمانية وتأييدها ، بل كان يحصل بواسطتها على الأسلحة والأموال (١٠) ، كما كان يتقاضى راتباً سنوياً من ولاية بغداد العثمانية مقابل حمايته لقوافل حجاج

(1) Deftr - Ayniyat: No. 871. S.y. 210 - 213. Tarihi: 21 - 5 - 1289.

<sup>(</sup>٢) وثيقة محلية حول محاولات الإصلاح بين أمراء أشيقر على يد الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى بعد الحروب التي نشبت بينهم للحصول على السلطة ، ٢٩٣ هـ ، أشيقر : جمعية أشيقر الخيرية . مشروع جمع التراث . إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٧٦-٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : ٣/ ٢٥٩ ، ٢٦٢ ، ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ٨٠ ، ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : ٣/ ٧١-٧٢ .

<sup>(</sup>٦) مقبل الذكير: العقود الدرية . . . : ورقة : ٩٠ .

<sup>(</sup>٧) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>۸) بابا على (BEO.V) دفتر (۲۰۰) وثيقة (۲۱) .

محمد بن عبد الله المانع: توحيد المملكة العربية السعودية ، ترجمة : عبد الله العثيمين ، ط ١ ، الدمام : مطابع المطوع ، ٢ ٠ ٤ ١هـ/ ١٩٨٣م : ٣١ .

العراق ، الأمر الذي وثق علاقته بالدولة العثمانية وزاد تقاربه معها ، فمنح العديد من النياشين والأوسمة (۱) ، وأعلن خضوعه لها ودفع لها خراجاً سنوياً (۱) ، بعد أن منحته رتبة «قائمقام» (۱) ، وهنا أصبحت تعتمد عليه في تحركاتها في نجد التي رغبت بالسيطرة عليها دون قتال وربطها بالأحساء (۱) ، كما حاولت عن طريقه تأجيج نار الفتن والمشاكل ضد الدولة السعودية الثانية (۱) ، واستكمالاً لهذه المهام عينت الدولة العثمانية مندوبين دائمين معتمدين لها في جبل شمر (۱) .

كما كان لحمد بن رشيد علاقات وروابط مع القوى الأخرى في الجزيرة العربية ؛ خاصة مع العجمان (٧) الذين كان لهم دور في الأحداث الدائرة خلال تلك الفترة ، ولا شك أن كسب ابن رشيد لموقف تلك القوى قد أعطاه قوة إضافية مكنته من العمل على فرض سيطرته تدريجياً على بلدان نجد .

وعلى الرغم من علاقة محمد بن عبد الله بن رشيد الحسنة بالإمام عبد الله بن فيصل ومساندته له (١) ، وارتباطه معه برباط المصاهرة (٩) ، إلا أن الأحداث الدائرة في نجد أغرت ابن رشيد لاستغلالها لمصلحته ، والعمل على مد نفوذه على جميع بلدان تلك المنطقة ، خاصة حين وجد المساندة من قبل أمير القصيم حسن

<sup>(</sup>١) خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة . . . : ١/ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) أحمد دحلان: المصدر السابق: ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) بابا على (BEO.V) دفتر (٢٠٠) وثيقة (٢١) .

<sup>(</sup>٤) وثائق عَثمانية : ٢/ ٤-١٧ ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض . تذكرة حول ضرورة تقوية الروابط بين سكان نجد والأحساء ، ٢٠ جمادي الآخرة ١٣٠٧هـ .

<sup>(</sup>٥) بنواميشان : المرجع السابق : ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة . . : ١/ ١١٨ .

<sup>.</sup> ١٩٩-١٩٧ : المرجع السابق : ٢/ ٢٣٠ ؛ يحيى الربيعان : المرجع السابق : ٩٧ - ١٩٩ ؛ يحيى الربيعان : المرجع السابق (٧) (8) I- MEC - MEH - Duhiliye: No. 1667. Tarihi: 1287(R).

أمين الريحاني : المرجع السابق : ٩٨ . وكانت العلاقة الحسنة بين آل سعود وآل رشيد قد نشأت منذ أن عين الإمام فيصل بن تركي عبد الله بن علي بن رشيد أميراً على جبل شمر كبداية تولي هذه الأسرة لحكم المنطقة ، مما جعلها تدين بالولاء والعرفان للإمام فيصل طوال مدة حكمه .

<sup>(</sup>٩) كان الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي متزّوجاً من «نورة» شقيقة الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد، الدوارد نولده: المصدر السابق: ٧٧.

ابن مهنا ، وأصبحا يقومان بشن غاراتهما على بلدان نجد وقبائلها منذ عام ١ ٢٩٤ هـ/ ١٨٧٧م أن ، الأمر الذي أدى إلى حتمية الصدام المسلح مع الإمام عبد الله بن فيصل ، فكانت معركة أم العصافير سنة ١٠٣١هـ/ ١٨٨٤م إحدى أبرز مظاهر ذلك الصدام ، حيث أظهرت أن أمير جبل شمر أصبح أقوى زعماء نجد مما حفزه للتدخل في شؤون عاصمة الدولة السعودية الثانية – الرياض – بعد أربع سنوات فقط ، حيث حاصرها بحجة الدفاع عن الإمام عبد الله الذي اعتقل من قبل أبناء أخيه سعود ، وقد أتاحت له تلك الحادثة الفرصة للسيطرة على الحكم فعلياً بعد أن اصطحب معه الإمام عبد الله بن فيصل ، وأبقاه في حائل (۱۰) ، حيث بات التصرف الكامل في المنطقة لابن رشيد ومؤيديه ، وقد عاد الإمام عبد الله لعاصمة دولته وهو في مرحلة الاحتضار ، إذ لم يلبث بعد عودته سوى يومين حيث توفي في ٨ ربيع الآخر ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٩م (۱۳) .

ورغم تعيين الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي حاكماً على العارض والخرج سنة ١٣٠٨هـ/ ١٨٩٠م بموجب اتفاقه مع محمد بن رشيد ، إلاأن ابن رشيد لم يلبث أن عمل على التخلص من حلفاء الإمام عبد الرحمن ؛ خاصة أهل القصيم الذين بدؤوا يعارضون أطماع أمير جبل شمر في نجد ، فألحق بهم هزيمة كبيرة في معركة المليداء ، بعد شهر واحد فقط من حكم الإمام عبد الرحمن ، وبذلك تخلص محمد بن رشيد من أي خطر محتمل منهم مستقبلاً ، بل سيطر تماماً على بلدانهم ، الأمر الذي جعل الإمام عبد الرحمن يدرك أن ابن رشيد سيعمل على القضاء عليه ، لذا غادر الرياض متجهاً إلى شرقي الجزيرة العربية (٤) ، وقد بقي الأمير محمد بن فيصل في إمارة الرياض بعد

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن محمد القاضي : المصدر السابق ، ورقة : ۲ ؛ مقبل الذكير : مطالع السعود . . . : ٢/ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين : محاضرات . . : ٢٥-٢٤ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عيسى : عقد الدرر . . . : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٣١٠ .

مغادرة الإمام عبد الرحمن لها ، وحين حاول الإمام عبد الرحمن العودة مجدداً لاستعادتها لم يجد صعوبة في دخولها سنة ١٣٠٩هـ/ ١٨٩١م ؛ ليواصل سيره لاستعادة ما يليها شمالاً من البلدان ، إلا أن مسارعة خصمه ابن رشيد بالتحرك بقواته إلى حريملاء جعلته يدرك صعوبة موقفه فبادر بالخروج مرة أخرى من نجد إلى الأحساء(۱) ، حيث كان هذا الحدث بمثابة الإعلان عن نهاية الدولة السعودية الثانية(۱) .

لقد كان للقوى المناوئة للدولة السعودية الثانية دور مهم في سقوطها حيث لعبت الدولة العثمانية على وجه الخصوص دوراً رئيساً في ذلك ، مستغلة الخلاف بين أبناء الإمام فيصل بن تركي ، وعملت جاهدة للتدخل في شؤون الدولة واقتطاع جزء مهم منها وهي الأحساء ، حيث استولت عليها بحجة دعم الإمام عبد الله بن فيصل الحاكم الشرعي للبلاد ، وبعد ذلك استمرت في العمل على استغلال الاضطرابات الداخلية في نجد للعمل على كل ما من شأنه تقويض أركان الدولة السعودية الثانية ، فساندت بعض القوى الطامحة في نجد لمد سيطرتها على بلدان المنطقة ، فأصبح محمد بن عبد الله بن رشيد يحظى بدعم عثماني لملء الفراغ السياسي في نجد على إثر ما حل بها من اضطراب أعقب وفاة الإمام فيصل بن تركى واختلاف أبنائه من بعده .

كما وجدت الدولة العثمانية الدعم والعون من بعض القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية ؛ خاصة أمراء بني خالد الذين كانوا الساعد الأيمن للعثمانيين في سيطرتهم على الأحساء أملاً باستعادة إمارتها ، غير أنهم لم يلبثوا أن وجدوا أنفسهم خارج ساحة المنافسة وانتهت إمارتهم بشكل نهائي منذ سنة ٢٩٣ هـ/ ١٨٧٥م ، ولم يعد لهم وجود سياسي يذكر ، أما بقية القوى المناوئة للدولة

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن ناصر: المرجع السابق: ١/ ٤١-٤١.

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ١/ ٣١٢ .

السعودية كأمراء الحجاز وولاة مصر فلم يكن لها دور في أحداث تلك الحقبة من تاريخ الدولة السعودية الثانية ، نظراً للهيمنة العثمانية على مناطق حكم تلك القوى .

وعلى الرغم من المناوئة العثمانية للدولة السعودية الثانية ، إلاأن العثمانيين لم يلبثوا أن بدؤوا اتصالات مكثفة مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركى المقيم في الأحساء محاولين استقطابه إلى جانبهم ، فحاول المتصرف العثماني في ذلك الإقليم عاكف باشا إقناعه بتولى إمارة الرياض مقابل اعترافه بالسيادة العثمانية وتقديم مبلغ مالي للعثمانيين ، غير أن الإمام عبد الرحمن بن فيصل رفض أن يركن لتلك القوة(١) المناوئة لدولة آبائه وأجداده منذ عهد الدولة السعودية الأولى لعدم ثقته بها ، ولكي لا يكون منفذاً لمطامعها في بلاده ، وتجزئتها بين أكثر من حاكم ، حيث لاحظ من خلال العرض العثماني أن الدولة العثمانية كانت تهدف إلى تقسيم نجد بين أكثر من حاكم مما يضعف من قوتها ، ويكفل تنافس حكامها على إظهار الولاء لها ، وهي الفكرة نفسها التي كانت تراود أمراء الحجاز وبعض الولاة العثمانيين إبان عودة الإمام فيصل بن تركى لاستعادة الحكم في نجد بعد خروجه من مصر ، كما أن في محاولة الدولة العثمانية استقطاب الإمام عبد الرحمن إلى جانبها ضماناً لعدم استغلال بريطانيا الفرصة وتبني قضية الإمام عبد الرحمن ودعمه(٢) ؛ لذا فإن العثمانيين لم يلبثوا أن جددوا اتصالهم به ، واتفقوا معه على أن يقيم في الكويت وأن يحصل على مرتب شهري قدره ستون جنيهاً(٦) ، فوافق على ذلك لأنه سيكون في مأمن من الأعداء ، ولأن وجوده فيها

<sup>(</sup>۱) خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة . . . : ١/ ٦٢ ، موضي بنت منصور آل سعود : المرجع السابق :

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ٢/ ٣٣-٣٣ .

<sup>(</sup>٣) فؤاد حمزة : البلاد العربية السعودية ، ط٢ ، الرياض : مكتبة النصر الحديثة ، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م : ١٧ . ويذكر أمين الريحاني : المرجع السابق : ١٠٦ أن المبلغ ستون ليرة .

سيتيح له معرفة أخبار نجد أولاً بأول لتقارب المسافة بين نجد والكويت (۱) ، ولوجود كثير من أهل نجد بها ، ولعلاقات النجديين التجارية بها ، إضافة إلى أن وجوده في الكويت سيمكنه من الاتصال بمناوئي محمد بن عبد الله بن رشيد (۱) ، والتعاون معهم للعمل على اعادة تأسيس الدولة السعودية من جديد ، وتبعاً لذلك فقد انتقل الإمام عبد الرحمن بن فيصل للإقامة في الكويت منذ جمادى الآخرة سنة ١٣١٠هـ/ ١٨٩٢م (١) ، ليبقى فيها حتى تمكن ابنه الشاب عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود من استعادة ملك آبائه وأجداده ، وتأسيس المملكة العربية السعودية بعد فترة لا تتجاوز العشر سنوات من ذلك التاريخ .

من خلال هذا الفصل يتضح أن موقف القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية كان ذا أثر فعال في أحداث الفترة الثانية لحكم الإمام فيصل بن تركي ، حيث بادر هو من جانبه بالاعتراف بالسيادة العثمانية الاسمية ؛ كي يتفرغ لبناء دولته التي أنهكها تعاقب الحملات العسكرية العثمانية خلال الفترة السابقة ، ولا شك أن هذا الاعتراف كان له الأثر الفعال في هدوء أوضاع الدولة السعودية الثانية وعدم تعرضها لحملات عسكرية فعالة من قبل تلك القوى المناوئة ، حيث توطدت العلاقة بين الإمام فيصل والدولة العثمانية ممثلة بولاتها في كل من مصر والحجاز والعراق بشكل اتضح في تعاون الطرفين للقضاء على التمردات التي حدثت من بعض القوى الداخلية ، كما أن العلاقات تحسنت مع أمراء الحجاز ، الذين ثبت لهم مدى قوة الدولة السعودية الثانية ، وقدرة الإمام فيصل على منع الذين ثبت لهم مدى قوة الدولة السعودية الثانية ، وقدرة الإمام فيصل على منع أي تدخل في شؤونها ، ولذا فإن الفترة التي أعقبت حملة محمد بن عون على غد قد شهدت تحسناً كبيراً في علاقة أمراء الحجاز بالدولة السعودية الثانية ، رغم غد قد شهدت تحسناً كبيراً في علاقة أمراء الحجاز بالدولة السعودية الثانية ، رغم

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن ناصر: المرجع السابق: ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) عبد الله العثيمين : تاريخ المملكة . . . : ٢/ ٣٣-٣٤ .

<sup>(</sup>٣) خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة . . . . ١ / ٦٨ .

بعض الظروف الطارئة التي كادت تؤثر في ذلك التحسن كلجوء بعض المعارضين للدولة السعودية الثانية إلى الحجاز ، أو استنجادهم بأمرائها لإرسال القوات العسكرية لمساندتهم ضد دولتهم ، إلا أن إدراك أمراء الحجاز لقوة الدولة السعودية الثانية ، ورغبتهم بالحفاظ على علاقات الود معها قد جعلهم يحجمون عن تقديم أي عون ملموس لأولئك المعارضين .

غير أن وفاة الإمام فيصل بن تركي غيرت الأوضاع ، حيث عادت الدولة العثمانية مجدداً لموقفها المناوئ وحاولت استغلال النزاعات الداخلية للسيطرة على الأراضي السعودية ، شجعها على ذلك تأييد بعض القوى المناوئة الأخرى ؟ حاصة أمراء بني خالد ، إضافة إلى عدم توحد كلمة حكام السعودية الثانية للوقوف ضدها ، مما أدى إلى سيطرة العثمانيين على الأحساء ، فبقيت نجد تعج بالمشكلات ، وأصبحت تعاني من التفرق ، وباتت مقسمة بين كثير من الأمراء والحكام (۱۱) ، كما أن قبائلها أصبحت منقسمة الولاء بين أولئك الأمراء والحكام (۱۱) ، الأمر الذي أتاح الفرصة للدولة العثمانية للعمل على تأليب بعض والحكام (۱۲) ، الأمر الذي أتاح الفرصة للدولة العثمانية للعمل على تأليب بعض والقضاء على حكم قارب السبعين عاماً تخلله الكثير من الأحداث والحملات والتحلات من تلك القوى المناوئة .

(١) سليمان الدخيل: المرجع السابق: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سليمان الدخيل: أمراء آل سعود في جزيرة العرب. مجلة لغة العرب، س٣، ج٦، محرم ١٣٣٢هـ/ تشرين الثاني ١٩٦٣م: ٢٩٦.

## الخاتمة



## الحن انمته

عبر أربع مراحل زمنية تضافرت جهود الدولة العثمانية وولاتها في كل من مصر والعراق والحجاز مع جهود أمراء بني خالد وأمراء الحجاز فعملت كقوى مناوئة للدولة السعودية الثانية منذ محاولات تأسيسها وحتى سقوطها .

بدأت المرحلة الأولى منذ محاولات تكوين الدولة على يد الأمير مشاري بن سعود ، والأمير تركى بن عبد الله ، وانتهت حين حدث اختلاف في مواقف القوى المناوئة فغاب بعضها ، وتغير موقف البعض الآخر تجاه الدولة السعودية الثانية ؛ فقد شهدت هذه المرحلة تكتل الدولة العثمانية وولاتها في العراق ومصر والحجاز مع أمراء بني خالد وأمراء الحجاز ؛ للعمل على إحباط أية محاولة لإقامة الدولة السعودية من جديد بعد نهاية الدولة السعودية الأولى ، غير أن والى مصر العثماني محمد على باشا هو الذي حمل على عاتقه تلك المهمة ، فبادر بإرسال الحملات المتتابعة ، وذلك لضمان عدم إتاحة الفرصة للأمير تركى بن عبد الله وأنصاره للتحرك واستعادة نشاطهم لإعادة الدولة ، ولذا فإن الوثائق العثمانية تبين أن الهدف الرئيس لهذه الحملات هو القبض على الإمام تركى ، وإرساله إلى مصر ، وخلال هذه المرحلة كان محمد على باشا يعمل باسم السلطان العثماني ولذلك نلحظ أنه يصدر عفواً عن محمد بن مشاري بن معمر بمجرد إعلانه التبعية للسلطان ، على الرغم من أنه في واقع الأمر وكما تدل الوثائق المعاصرة قد وطد العزم على الاستئثار بالحكم في نجد مستخدماً بعض الأسلحة التي منحها إياها إبراهيم باشا من قبل ، ومستغلاً تعيينه أميراً في العيينة من قبل ذلك القائد ، وحين أدرك ابن معمر ألاّ طاقة له بمواجهة قوات محمد علي بادر

بالاعتراف بتبعيته للسلطان العثماني ، كما سلّم الأمير مشاري بن سعود إلى القائد العثماني عبوش أغا الذي تؤكد الوثائق الجديدة على أنه قد أقدم على قتل الأمير مشاري بن سعود بيده خلافاً لما يتناقله بعض المؤرخين من أنه مات بسجنه في عنيزة .

ولقد كان لوحشية جنود محمد علي وقادته كحسين بك وحسن أبي ظاهر ضد كل من أعلن رفضه للوجود العثماني في نجد ، الأثر الكبير في تشتيت الأسر ، وطردها إلى خارج الجزيرة العربية ، بعد أن رفضت الانصياع لأوامرهم ، وتعسفهم ، وسلبهم الأموال تحت مسمى الزكاة ، ومصادرتهم ممتلكات الأهالي ، وطردهم من منازلهم ، واتخاذها مقراً للجنود على الرغم من مزاعم محمد علي باشا وقادته بالعمل على البناء والتعمير وإنشاء المدارس في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية (۱) .

كما أقدمت قوات محمد علي باشا العثمانية على مصادرة مكتبات العلماء ، ونهب كتبهم ، بل إحراقها ، أو نقل ما وجدوه فيها إلى الحجاز ، ولاشك أن ذلك يعود إلى رغبتهم بإعادة البلاد إلى الجهل والبعد عن الدين الصحيح والعقيدة السليمة ، وكان مما ساعد على تمكن قوات محمد علي باشا من تلك الأعمال ومن السيطرة على الأوضاع ، وجود بعض المتعاونين معها من أمراء القبائل والبلدان تحت وطأة ظروف معينة تعود في مجملها إلى سياسة الترغيب والترهيب ، التي عمل بها قادة والي مصر لاجتذابهم إلى جانب الحملة ، حيث كشفت الوثائق الجديدة عن كثير من الخصصات المالية التي منحت لأولئك كشفت الوثائق الجديدة عن كثير من الخصصات المالية التي منحت لأولئك من العقوبات التي تنتظرهم إن لم يمتثلوا لهذا الأمر ، كما أن قوات محمد علي من العقوبات التي تنتظرهم إن لم يمتثلوا لهذا الأمر ، كما أن قوات محمد علي قد وجدت الدعم من القوى المناوئة الأخرى ، حيث كان أمراء بني خالد هم

<sup>(</sup>۱) سعد بدير الحلواني : تعمير المدينة المنورة (۱۸۱۲-۱۸۶۰م) ، ط۱ ، القاهرة : مطبعة الحسين ، عد بدير الحلواني : ٣٦، ٣٠ .

الحرض الرئيس للسلطان العثماني عن طريق واليه في بغداد على تحريك الجيوش إلى نجد للقضاء على كل ما من شأنه بناء الدولة السعودية الثّانية ، والتي أدركوا تعارض وجودها مع خططهم لاستعادة إمارتهم للأحساء ، ولذا فقد بادروا من جانبهم للسير بحملة إلى نجد ، والتوغل في بلدانها ، والاتفاق مع بعض أمرائها لتحقيق تلك الأغراض ، وحين فشلوا في تحقيق غايتهم ووجدوا أن الأمر أكبر من طاقتهم بادروا بالاتصالات المكثّفة مع الولاة العثمانيين في كل من العراق والحجاز ومصر ، وأعلنوا استعدادهم لتولّي قيادة الحملات العسكرية لقتال الأمير تركي بن عبد الله وأنصاره ، وطلبوا تفويضهم بهذا الأمر ، وأنهم لا يحتاجون إلا لدعم عثماني بالمال والسّلاح .

وعلى الرّغم من عدم وجود نشاط ظاهر لأمراء الحجاز في دعم تلك الحملات ؛ خاصة أن تلك الفترة قد شهدت تقلّص نفوذهم منذ سيطرة قوات محمد على باشا على الحجاز ، وأصبح الولاة العثمانيون هم المهيمنين على الأوضاع السيّاسية هناك إلا أن الحجاز بقيت محور تحركات محمد علي باشا في الجزيرة العربية ككل ، وكانت منطلق حملاته ضد الدولة السعودية الثانية ، التي لا تزال في مراحل التكوين ، وأعلن أمراء الحجاز تأييدهم لتلك الحملات ، وعملوا ما بوسعهم لدعمها باحتياجاتها وبالتعاون مع ولاة محمد علي باشا في المنطقة ، بل كانوا حلقة الوصل بين قادة تلك الحملات وبين مركز إمدادهم الرئيس في مصر .

ومن هنا فقد باتت المحاولات المبذولة لإقامة الدولة السعودية الثانية محاطة بثلاث قوى مناوئة تعمل معاً للقضاء عليها ، وأصبح الإمام تركي مستهدفاً بذاته من قبل تلك القوى ، إلا أن عزمه وتصميمه قد مكّنه من تحطيم عداء تلك القوى ، وتمكن بتوفيق الله ثم بدعم الأهالي الذين بقي أثر الدعوة السلفية وحب الدولة السعودية الأولى قوياً في نفوسهم ، فأعلنوا الجهاد ضد الحملات العثمانية

ومؤيديها ، ثم تضافرت جهودهم لإخراج الحاميات العثمانية من نجد في وقت فشل ولاة محمد على في الحجاز في تقديم الدّعم اللزّرم لها ، وانتهى الأمر بتكوين الدولة السعودية الثّانية فبادر الإمام تركى بمحاولات لاحتواء الموقف العثماني الغاضب ضده ، وأجرى اتصالاته مع ولاة بغداد منعاً لتجديد النشاط العثماني المعادي ضده ، ثم عمل للاستفادة من الظروف المستجدة للقوى المناوئة لدولته حين دبّ الخلاف بين محمد على باشا وسيده السلطان العثماني ، وبات صديق الأمس عدو اليوم ، فأصبح الانفصال لزاماً على الطرفين ، وهنا عمل الإمام تركي بمنتهى الحكمة للاستفادة من هذا الوضع ، وقام بإعادة اتصالاته مع الدولة العثمانية ممثلة بواليها في بغداد الأمر الذي زاد من تقارب المواقف ، وعمَّق في الوقت نفسه من هوة الخلاف بين العثمانيين ومحمد على باشا ، وبذلك تخلُّص الإمام تركى من مناوئة الدولة العثمانية له ، وهو ما يعدُّ انتصاراً عظيم الأهمية له ولدولته ، لأن الدولة العثمانية كانت هي المحرك الرئيس للحملات العدائية التي قام بها محمد علي باشا ضد نجد طوال الفترة الزمنية السّالفة ، بل كانت هي القوة التي تضم بين جوانحها بقية القوى المناوئة وتمنحهم حمايتها.

ولم يتوقف الإمام عند هذا ، بل بادر بالاستفادة من الظروف المتاحة للقضاء على قوة مناوئة أخرى هي قوة أمراء بني خالد ، الذين كانوا يحظون بحماية والي بغداد خاصة ، غير أن تقارب الإمام تركي مع ذلك الوالي ، جعل من المستبعد قيامه بدعمهم ضد صديقه الجديد ، لذا فقد شهدت سنة ١٢٤٥ ها المستبعد قيامه بدعمهم ضد صديقه الجديد ، لذا فقد شهدت سنة ١٨٥٠ ممع المعودية بشكل يستحيل معه استعادة قوتهم ومكانتهم مرة أخرى ، وهنا أدرك محمد علي بأنه أصبح يعمل وحده في حين لم تفلح محاولاته بالاستفادة من أمراء بني خالد وأمراء الحجاز لشن حملات معادية ضد الدولة السعودية الثانية ، حيث فشلت الحملة التي قام بها محمد بن عون ضد الدولة السعودية الثانية في تلك السنة وهي التي قام بها محمد بن عون ضد الدولة السعودية الثانية في تلك السنة وهي

حملة لم تشر إليها المصادر المحلية ، مما جعلها غير معروفة لدى كثير من الباحثين إلاأن جُلّ معلوماتنا عنها جاءت عن طريق الوثائق العثمانية المعاصرة ، وفي الوقت نفسه شغل محمد علي باشا بأحداث نزاعه مع السلطان العثماني وحروبه في الشام ، وهو الأمر الذي جعل الدولة العثمانية تخطب ود الدولة السعودية الثانية ؟ مما جعل محمد على باشا يحجم عن نشاطه العسكري في الجزيرة العربية ؛ ليتفرغ للسلطان العثماني وتقوية جيوشه في الشام ، وإزاء ذلك فإن والى مصر لم يوافق على التعاون العسكري مع بعض القوى المحلية داخل الجزيرة العربية ضد الدولة السعودية الثانية ، ونظراً لحاجته الماسة لجمع قواه وتوحيدها في جبهة الشام فقد أعلن رفضه لأي هجوم يصدر من الحجاز تجاه تلك الدولة ، واقترح التفاهم الودي مع الإمام تركي رغم إلحاح ولاة الحجاز وأمرائها بشن هجوم عسكري ضده ، أما دبلوماسياً ؛ فقد واصل محمد على باشا العمل بخفاء ضد الدولة السعودية الثانية ، حيث عمل على الإيعاز للأمير مشاري بن عبد الرحمن المقيم في مصر بإجراء اتصالاته مع الإمام تركي شاكياً ما يعانيه من ظلم ومشقة في مصر ، وذلك لكسب تعاطفه وترحيبه ليعود إلى نجد ، ومن ثم يبدأ بالاتفاق مع والي مصر للعمل على الإطاحة بحكمه ، وحين انكشفت بعض تلك المحاولات هرب مشاري إلى الحجاز فلم يتخل عنه محمد على باشا الذي أكدت الوثائق المعاصرة: أنه منح مشاري راتباً مالياً إبان إقامته هناك ، كما حث محمد بن عون على تحريض مشاري ، وإغرائه بقتل خاله الإمام ليكون وسيلة حرب ضد الدولة السعودية الثّانية في وقت تعذّر القيام بحملات عسكرية ضّدها .

أما المرحلة الثانية في موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية فقد امتدت منذ عودة نشاط محمد علي باشا العسكري في نجد ، واستمرت حتى خروجه منها نتيجة للموقف المترتب على معاهدة لندن سنة ٢٥٦هـ/ ١٨٤٠م

وما جاءت به من نتائج ، وفي هذه المرحلة كان والي مصر هو حامل لواء العداء للدولة السعودية الثانية ، بعد أن تفرغ من نزاعه مع العثمانيين بشكل مؤقت فعاد إلى الجزيرة العربية بكل ما أوتى من قوة عبر أول حملة عسكرية تعد من مصر نفسها منذ حملة إبراهيم باشا ضد الدولة السعودية الأولى ، وبعد انقطاع حملاته العسكرية عامة على نجد لما يقارب أربعة عشر عاماً ، متخذاً من رفض الإمام فيصل بن تركى مساعدة حملاته ضد أهالي عسير ذريعة لمد سيطرته على أراضي الدولة السعودية الثانية ، بعد أن أصبح يعمل لحسابه الخاص لالحساب السَّلطان العثماني كما كان سابقاً ، وأصبح قوة مناوئة مستقلة بذاتها للدولة السعودية الثانية ، وقد بدأت حملاته ضدها بطريقة جديدة تمثّلت بتعيين خالد ابن سعود أحد أمراء آل سعود المقيمين في مصر ضمن قادتها رغبة منه باجتذاب الأهالي إلى جانبها بعد أن ثبت له خلال نشاطاته السابقة رفضهم لوجود قادته ، كما رغب من خلال ذلك في إحداث شرخ في صفوف المجتمع حين ينقسم الناس في ولائهم بين الإمام فيصل والأمير خالد بن سعود ، وقد أوضحت هزيمة تلك الحملة في معركة الحلوة أن الهدف من وجود خالد بن سعود فقط هو الحصول على تأييد الأهالي لها كما يدل خطاب والي الحجاز الذي أرسله إليه بمجرد أن علم بتلك الهزيمة ، وتبين الوثائق المعاصرة أن محمد على باشا حاول الاستعانة في حملاته ضد الدولة السعودية الثانية بكل قوة ممكنة لدرجة أنه عمل على تجنيد الحجاج المغاربة الذين قدموا لأداء مناسك الحج ، كما عمل على رفع أجرة الجمالة القائمين بنقل معدات وجنود حملاته إضافة إلى محاولة الاستفادة من جميع قادته ذوي الخبرة في الحروب العسكرية ، والحصول على خلاصة خبرتهم في حربه ضد الدولة السعودية الثانية . كما استفاد بشكل كبير خلال تلك المرحلة من دعم أمراء الحجاز ، الذين وقفوا مع قادته ، وساندوهم بشتى السبل مما زاد من تقاربهم مع قادة الحملات الذين سعوا لتخصيص مرتبات مالية

لأولئك الأمراء لقاء ما أبدوه من خدمة ، كما أن أمراء بني خالد كان لهم دور مهم في دعم الحملات خاصة حملة خورشيد باشا التي تمكنت من إنهاء الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل ، حيث سعى محمد بن عريعر الذي كان مقيماً في كنف والي بغداد العثماني لاستعادة إمارة الأحساء ، فتعاون مع خورشيد باشا خصم العثمانيين في تلك الفترة ، والذي دعمه بالمال والرجال لتشكيل جبهة خلفية للإمام إلاأن جهوده لم تتعد السيطرة على بلدة القطيف بشكل مؤقت ، ولم يلبث أن وقع تحت سيطرة الحملة التي عمل على مساندتها من قبل ، ليتحوّل تقارب أمراء بني خالد مع حملات محمد علي وقادتها إلى عداء صريح ، فأصبح أمراء بني خالد يعملون ضد وجود قوات والي مصر الأمر الذي عرَّض عدداً منهم للإعدام على يد تلك القوات ، وبذلك نرى أن محمد على باشا حظى في حملاته خلال هذه المرحلة بدعم القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية كأمراء الحجاز وأمراء بني خالد بشكل كبير ، غير أن دعم أمراء الحجاز كان الأبرز ، فيما لم يصل دعم أمراء بني خالد إلى المستوى الذي قاموا به خلال المرحلة الأولى ؛ ويعود ذلك إلى افتقادهم لوسائل القوة نتيجة طردهم من إمارة الأحساء وبقائهم مشتتين بين البلدان المختلفة ينتظرون الدعم والمساندة من هذه القوة أو تلك أملاً باستعادة الإمارة .

واتضح الموقف العثماني المعادي لنشاط محمد علي في هذه المرحلة من خلال رسائل ولاة العراق العثمانيين إلى الإمام فيصل ، والتي يحتّونه فيها على مجابهة حملات والي مصر ، وعدم عقد الصلح معها ، ووعدوه بتقديم الدعم الذي يحتاجه ، معلنين أنهم سيقومون بصد تلك الحملات واجتذاب جنودها إلى صفوفهم وتجنيدهم ضد محمد علي باشا من جديد ، وإذا كانت وعود ولاة العراق العثمانيين بدعمه بالجنود والأسلحة ، لم تجد طريقها للتنفيذ إلاأنها كشفت عن حقيقة العداء العثماني لوالي مصر وقواته لتصبح الدولة العثمانية

القوة المناوئة للدولة السعودية الثانية سابقاً تعمل ضد حليفها محمد علي باشا إلى جانب الدولة السعودية الثانية .

ولقد حاول قادة محمد علي باشا الاستفادة من دعم ومساندة أمراء البلدان والقبائل في نجد بنفس وسائل الترغيب والترهيب السّابقة ، حيث رتبت المخصصات المالية للبعض بينما تم التنكيل بالبعض الآخر ، ليكون الخيار المتاح أمامهم هو التعاون مع الحملات أو التعرض للعقاب البدني الذي يصل إلى القتل ، إضافة إلى مصادرة الأموال ، على مستوى الأفراد ومستوى البلدان ، ولذا كان بقاء بعض أمراء البلدان في مناصبهم مرتبطاً بدعمهم للحملات ، كما اتضح إبان حملة إسماعيل بك التي أعادت أسرة آل على لإمارة جبل شمر مكافأة لترحيب زعيمها عيسى بن علي بالحملة ، في وقت رأى خورشيد باشا بعد سنة واحدة فقط أن مصلحة حملات محمد على باشا تقتضى عودة عبد الله بن رشيد لإمارة الإقليم ؛ وذلك للاستفادة منه في دعم الحملة وتزويدها بالجمال ، كما قام جنود الحملات بهدم أسوار البلدان والعمل على سلب خيراتها وتطويع منتجاتها الزراعية لخدمة الحملات سواء تحت مسمى الزكاة ، أو هبات وأعطيات يرغمون المزارعين على تقديمها للحملات أو عن طريق الشراء بأسعار زهيدة وغير مدفوعة ، إضافة إلى المماطلة والتسويف في دفع أجرة أصحاب الجمال الذين أرغموا على نقل معدات الحملات وذخائرها .

وعلى الرغم من تلك الإجراءات التعسفية الظالمة ، إلا أن الرفض للحملة اتضح علناً في كثير من بلدان نجد كما أن العلماء نددوا بالحملات ، وحاولوا تجنيب المجتمع الاختلاط بجنودها ، فأصدروا فتاوى مفادها أن زواج أحد أولئك الجنود من نساء المجتمع في نجد لو حدث يعد باطلاً وللولي الحق في فسخ العقد ، وذلك لأنه جاء تحت الإكراه والتهديد وسطوة الاحتلال ، إضافة إلى ذلك فإن كثيراً من القبائل القاطنة على طريق الحملات قامت بهجمات بطولية ضد

القوافل الممونة لها واستولت على ما تحمله ، كما استولت على الرسائل المتبادلة بين قادة الحملات والمشرفين عليها في الحجاز ومصر ، مما أثار متاعب كثيرة أمامها ، وعطل مهامها ، ليتضح أن القضاء على الدولة السعودية الثانية أمر لم يكن سهل التحقيق فرغم كثرة القوات التي أرسلها محمد علي باشا إلى نجد مزودة بأحدث الأسلحة للقيام بهذه المهمة إلا أن قادته مكثوا قرابة الثلاث سنوات دون إنجازها ، ولجؤوا أكثر من مرة إلى المفاوضات السلمية مع الإمام فيصل الذي تحمل مسؤولية الدفاع عن بلاده بشتى الوسائل .

وإذا كانت حملة خورشيد باشا قد تمكنت في نهاية الأمر من إنهاء الولاية الأولى للإمام فيصل إلا أنها فشلت في ملء الفراغ السياسي الذي تركه رحيله إلى مصر ، مما جعل البلاد تعاني من انعدام السلطة ، وانتشار الفوضى في أرجائها ، ورغم إعلان قادة تلك الحملة تعيين خالد بن سعود أميراً في نجد إلا أن الوثائق التاريخية المعاصرة كشفت مدى ضعف إدارته للبلاد ، وعدم قدرته على اتخاذ القرارات بحرية واستقلالية ، حيث تعرض للتعنيف والتوبيخ من قبل والي مصر بسبب بعض ما يتخذه من قرارات لا توافق رغبات وأهواء ذلك الوالي ، الأمر الذي جعل السلطة الحقيقية بيد محمد على باشا وقادته .

وجاءت نهاية هذه المرحلة من مراحل عداء القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية سنة ٢٥٦هـ/ ١٨٤٠م حين تأزم الموقف بين الدولة العثمانية ومحمد علي باشا بشكل اتخذ حرباً ضارية بين الجانبين هُدّدت بها استقلالية الدولة العثمانية ، وأوشكت عاصمتها على السقوط بيد والي مصر ؛ الأمر الذي جعل القوى الدولية وعلى رأسها بريطانيا ذات الأهداف والمطامع في المناطق التي وصل إليها نفوذ والي مصر خاصة الخليج العربي تتحرك لاحتواء الموقف ، ومن هنا فإن بريطانيا وبعد أن كانت إبان حملة إبراهيم باشا على الدرعية تسعى للتعاون مع محمد على باشا أصبحت تعمل وتؤلب الموقف الدولي ضده ، الأمر

الذي جعل موقفه حرجاً وبدأ بإصدار أوامر الانسحاب من أراضي الدولة السعودية الثانية ، وحين أثمرت جهود بريطانيا عن عقد معاهدة لندن كان ذلك كفيلاً بسحب قوات محمد علي باشا من أراضي الدولة السعودية الثانية بشكل رسمي ، وحينئذ تم تعيين خالد بن سعود حاكماً على نجد من قبل والي مصر الذي فشل في الحفاظ على سيطرته في تلك المنطقة ، لتبدأ المرحلة الثالثة من مراحل تكالب القوى المناوئة ضد الدولة السعودية الثانية والتي شهدت الإطاحة بقوة محمد على باشا نهائياً فعاد إلى ما كان عليه خلال المرحلة الأولى ، حيث أصبح والياً تابعاً للسلطان العثماني ، إلا أنه في هذه المرحلة الأخيرة لم يعد له نشاط عسكري يذكر ، وعادت السيطرة العثمانية على الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية ، وهذا ما أدركه الأمير خالد بن سعود الذي بادر بالتقرب إلى العثمانيين عن طريق والى جدة وأمير مكة ، وقام بالإيعاز إلى كثير من أعيان ووجهاء نجد والأحساء ، ليكتبوا خطابات التأييد له ، ويطلبوا من السلطات العثمانية تعيينه أميراً عليهم ، وأخيراً نجح باستصدار فرمان سلطاني بتعيينه أميراً في نجد من قبل السلطان العشماني ، ورغم ذلك لم يجد خالد أي دعم أو مساعدة من قبل العثمانيين حين تعرض للإبعاد من منصبه على يد الأمير عبد الله بن ثنيان الذي لقى الدعم العثماني بمجرد وصوله للإمارة ، وقيامه بإرسال الرسائل باسمه وباسم أعيان ووجهاء نجد الذين سبق أن أيدوا خالد إلى الولاة العثمانيين معلنة الطاعة والولاء ، مما يدل على أن الدولة العثمانية لم تعبأ بمن يحكم نجد خلال تلك الفترة طالما أظهر الولاء والطاعة ، ودعا للسلطان العثماني على المنابر.

وقد كشفت الوثائق التاريخية أن السياسة العثمانية هدفت إلى استخدام الإمام فيصل المقيم في مصر ورقة ضغط لضمان ولاء خالد بن سعود وطاعته ، لذا كانت تُلوِّح بإخراجه من مصر وإعادته للحكم في نجد إن لزم الأمر ، وحينما استولى ابن ثنيان على السلطة ظهر للسلطات العثمانية عدم تطابق سياسته مع ما

تريد ؟ الأمر الذي جعل والى جدة عثمان باشا يهتم بأمر الإمام فيصل المقيم في مصر ، ويبذل جهوداً كبيرة لإقناع السلطان العثماني بإخراجه من سجنه ، وإعادته إلى الحكم في نجد ، مشيراً إلى إمكانية ضمان موقفه عن طريق إبقاء أسرته رهائن في الحجاز ، بجانب ما أكده الإمام فيصل نفسه في رسائله لذلك الوالي عن عزمه على نهج سياسة ودية تجاه الدولة العثمانية بمجرد تسلّمه إمارة نجد ، ورغم معارضة أمراء الحجاز والصدر الأعظم لهذا التوجه إلاأن الأمرتم ، وعند ذلك أوفى الإمام فيصل بوعده ، وأعلن سياسة جديدة تقوم على الاعتراف بالسيادة العثمانية الاسمية ؛ رغبة منه بحماية بلاده من عداء تلك القوة المناوئة ؛ ولأنه أدرك صعوبة خوض المواجهة العسكرية ضدها ، ومن جانبها فإن الدولة العثمانية بادلته الود ؛ فأصدرت فرمان تعيينه أميراً على نجد «قائمقام» ، فأصبح يعمل على بناء دولته من الداخل وتحصين مراكزها الرئيسة ، واستمر في العمل على تقوية روابطه مع الدولة العثمانية ، حيث نجح في الحصول على تأييدها له في حماية أطراف بلاده من الاعتداءات الخارجية ، كما عمل على التعاون مع ولاتها في العراق ضد بعض القبائل التي أعلنت التّمرد حتى تم وقفها عند حدّها ، واستمر تعاونه مع ولاتها في مصر وحرص على كسب ودّهم ، وفي الوقت نفسه انتهج سياسة متوازنة فرفض دعم حملاتهم ضد أتباعه في عسير ، ويمكن القول: إن تحركات الإمام تركي بن عبد الله وابنه الإمام فيصل من بعده لم تكن خروجاً على السلطان العثماني والخلافة الإسلامية كما تروج القوى المناوئة بقدر ما كان سعياً إلى الإصلاح الداخلي للبلاد في ظلّ انشغال الخلافة بسعة رقعتها وكثرة أعدائها وتزايد مشكلاتها .

ولأن محمد بن عون كان يعارض محاولات إعادة الإمام فيصل ؛ فقد حاول إضعاف حكمه فاقترح تقسيم نجد بين ثلاثة أمراء هم الإمام فيصل نفسه ، وخالد ابن سعود الذي اقترح إعطاءه حكم القصيم ، وعبد الله بن رشيد أميراً على جبل

شمر ، غير أن اقتراحه هذا لم يجد التأييد من السلطان العثماني نظراً لما سيؤدي اليه ذلك الاقتراح من كثرة المصروفات المالية والعسكرية ، وما سينشأ عنه من فتن بين بلدان نجد ، خاصة أن الإمام فيصلاً قد تعهد بإبراز الولاء للدولة العثمانية حسب اتفاقية سابقة مع والي جدة عثمان باشا ، ولذا صرف النظر عنه ، وتم إعلان الإمام فيصل بن تركي حاكماً في نجد من قبل الدولة العثمانية .

وحين عزل والى جدة عثمان باشا من منصبه وتولى رائف بك ولاية جدة ، جاءت توجهاته السياسية مطابقة لتوجهات محمد بن عون ، وعادت فكرة تقسيم نجد إلى ثلاثة أقسام للظهور ، وطرحت رسمياً أمام السلطات العثمانية لوضعها موضع التنفيذ ، وإزاء ذلك ، لم يلبث ابن عون أن شن حملة عسكرية ضد الدولة السعودية الثانية استهدفت القصيم وذلك من أجل سلخها من أراضي تلك الدولة وإسناد إمارتها لخالد بن سعود المصاحب للحملة ، وهذا هو سبب الحملة الرئيس ؟ الذي بيّنته الوثائق التاريخية وأكدته للمرة الأولى ، غير أن تلك الحملة لم تحقق هدفها الذي قامت من أجله رغم ما أوليت من اهتمام أمراء الحجاز والولاة العثمانيين ، وعادت من حيث أتت ، بعد أن ثبت لقادتها مدى ما وصلت إليه الدولة السعودية الثانية من قوة وقدرة على الحفاظ على بلدانها ، رغم أنه لم يمض على عودة الإمام فيصل وبداية حكمه الجديد سوى ثلاث سنوات فقط ، ومن هنا بدأت علاقات أمراء الحجاز مع الدولة السعودية الثانية بالتحسن دون اكتراث بما واجهها من مواقف ناجمة عن محاولة بعض الخارجين عن طاعة الدولة السعودية اللجوء للحجاز، وحث أمرائها على شن هجمات عسكرية ضد تلك الدولة ، واستمر تحسن العلاقات بين الجانبين طوال إمارة محمد بن عون .

وتبين الوثائق التاريخية أن عبد الله بن محمد بن عون ، الذي خلف والده في إمارة مكة المكرمة حاول التدخل في شؤون الدولة السعودية عن طريق دعم أمير

عنيزة عبد الله بن سليم ضد قوات الدولة السعودية ، خاصة حين أرسل أمير عنيزة طلبات النجدة لابن عون بشكل أوضحته تلك الوثائق ، إلاأن حزم قادة الدولة السعودية ، ووقوفهم بصلابة أمام تلك المحاولات ، وتهديدهم برفع الأمر إلى السلطان العثماني ، إضافة إلى النوايا الحسنة التي أبداها عبيد بن رشيد ومحاولة توسطه للصلح بين قادة الدولة السعودية وأمير عنيزة قد أوقفت محاولات عبد الله بن عون تلك ، والذي طلبت منه السلطات العثمانية عدم التدخل بهذا الشأن ، وأوكلت مهمة الوساطة بين الإمام فيصل وأمير عنيزة إلى محافظ المدينة المنورة العثماني ، ورغم ذلك الحدث فقد شهدت الفترة التالية تحسن العلاقات بين الدولة السعودية الثانية وأمراء الحجاز ، فتمكن الإمام فيصل بحكمة متناهية من كسب ود القوى المناوئة لدولته ، خاصة أنه لم يبقَ منها سوى الدولة العثمانية وأمراء الحجاز في ظل أفول قوة والى مصر وأمراء بني خالد ، وقد نجح الإمام بالفعل من التخلص من مضايقاتها ، والعمل على البناء ، فشهدت تلك الحقبة أوج ازدهار الدولة السعودية الثانية وقوتها ، فلم تتعرض لعدوان من قبل تلك القوى خلال تلك المرحلة .

وبوفاة الإمام فيصل بن تركي سنة ١٨٦٦هـ/ ١٨٦٦م بدأت المرحلة الأخيرة من مراحل تكالب القوى المناوئة ضد الدولة السعودية الثانية حيث عاد النشاط العثماني المناوئ ضدها ممثلاً بولاة العراق عبر وسيلتين إحداهما تقوم على الاحتلال العسكري الذي تمثل بتجريد حملة عسكرية بقيادة نافذ باشا تمكنت من الاستيلاء على الأحساء مستغلة الخلاف بين أبناء الإمام فيصل ، والعمل تحت مظلة حماية الحاكم الشرعي الإمام عبد الله بن فيصل ، وبالإفادة من دعم القوى الأخرى المناوئة للدولة السعودية الثانية وعلى رأسها قوة أمراء بني خالد التي عادت للظهور من جديد محاولة الاستفادة من تلك الحملة للحصول على إمارة

الأحساء ، ولذا فقد عملوا ما بوسعهم لمساندة الحملة ودعمها ، غير أن جهودهم ذهبت سدى ولم يتحقق لهم ما أرادوا ؛ إذ ما لبث العثمانيون أن تفردوا بالأمر وأصبح أمراء بني خالد في هامش الأحداث لينتهي نشاطهم المناوئ للدولة السعودية الثانية .

أما الوسيلة الثانية فقد اتخذها العثمانيون للتدخل في شؤون الدولة السعودية الثانية من طريق نجد ، التي رأوا صعوبة التقدم العسكري إليها ، فعملوا على دعم قوة أمير جبل شمر محمد بن عبد الله بن رشيد ، وحثّه على التحرك لتقويض ما بقي من أجزاء الدولة السعودية مستغلاً ظروفها السيئة ، وتحت نفس المظلة التي تذرع بها العثمانيون للتدخل ، فغدت الدولة السعودية الثانية محاطة بالقوى المناوئة من جديد وعمت بلدانها الفرقة والخلافات والنزاعات العسكرية ؛ فلم يعد باستطاعتها الصمود ضد القوى المناوئة التي تعمل للإطاحة بها ، في ظل اختلاف حكامها ، وعجزهم عن الاتحاد ضد تلك القوى ، وختمت تلك المرحلة بنهاية الدولة السعودية الثانية لعوامل أوجزها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله ببلاغة متناهية في : عدم استتباب الأمر للإمام عبد الله بن فيصل بن تركي لأسباب تعود في مجملها إلى النزاعات الداخلية وظهور قوة محمد بن رشيد الطامع في نجد (') .

وهكذا تبين لنا أن القوى المناوئة للدولة السعودية الثانية قد عايشت الأحداث السياسية منذ سنة ٢٣٤ هـ/ ١٨١٨م، وهي البدايات الأولى لمحاولات إقامة وحدة سياسية جديدة في نجد تحل محل الدولة السعودية الأولى واستمرت في العمل المتزايد لإسقاط الدولة السعودية الثانية عبر المراحل الزمنية المختلفة،

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : المصدر السابق : ١٠١ . وقد جاء في حديث الملك عبد العزيز رحمه الله للريحاني : «لم يستقم الأمر لعبد الله لثلاثة أسباب : أولاً : وجود أبناء أخيه في الخرج يحرضون القبائل عليه ، ثانياً : مناصرته لآل عليان أمراء القصيم السابقين على أعدائهم آل مهنا الحاكمين في ذلك الحين . . . ، ثالثاً : ظهور محمد بن رشيد الطامع بحكم نجد . . . » .

خاصة حين رأت الفرصة سانحة لها إثر وفاة الإمام فيصل بن تركي ، فظلت تعمل بشتى الوسائل حتى تمكنت مستغلة الأوضاع الداخلية من إسقاط الدولة السعودية الثانية سنة ١٣٠٩هـ/ ١٨٩١م ، على أن توقف نشاط أي قوة من تلك القوى المناوئة لفترة من الزمن خلال تلك المراحل لا يعني انتهاء عدائها للدولة السعودية الثانية بقدر ما كان انعكاساً لظروف خاصة بتلك القوى أوجبت عليها التوقف لالتقاط الأنفاس ومعاودة العداء ، أو اتخاذ تكتيك سياسي عسكري مختلف تمليه الظروف السياسية والعسكرية الطارئة والمستجدة .

### الملحقات

# فهركسين الملحقات

| الصغحة       | ه موضوعه                                                                                     | م الملحوَ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٤٤٧          | رسالة من محمد بن عريعر إلى والي بغداد حول                                                    | -1        |
|              | استعداده لدعم حملة إبراهيم باشا .                                                            |           |
| £ £ A        | رسالة من محمد بن عريعر إلى والي بغداد حول                                                    | -7        |
|              | تحركات محمد بن مشاري بن معمر وحملة ماجد                                                      |           |
| ११९          | ابن عربعر على نجد .                                                                          |           |
| 227          | مكاتبة إلى أمين جمرك جدة لدعم محافظ المدينة المنورة بالنيابة حسين بك للقضاء على الأمير       | -٣        |
|              | مشاري بن سعود .                                                                              |           |
| ٤٥٠          | رسالة من محمد على باشا إلى والي محافظ المدينة                                                | - {       |
|              | المنورة حول حملة عبوش أغا وقتله للأمير مشاري                                                 |           |
|              | ابن سعود .                                                                                   |           |
| 103          | رسالة من محمد علي باشا إلى محافظ المدينة                                                     | -0        |
|              | المنورة بالنيابة بضرورة دعم حامية الرياض ضد                                                  |           |
| ( <b>, y</b> | حصار الإمام تركي بن عبد الله .                                                               |           |
| 703          | رسالة من محمد علي باشا إلى الصدر الأعظم                                                      | -٦        |
|              | حول عدم الموافقة على تعيين الإمام تركي بن عد الله أمراً على نجد حسب طلبه المقدم لوالى بغداد. |           |
|              | العدائلة المتراطيعي عبد حسب صبية المعدم لوالعي بالمدان                                       |           |

| الصفحة | موضوعه                                                                                          | رقم الملحق |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 204    | مكاتبة من الديوان الخديوي حول قطع مرتب                                                          | <b>-V</b>  |
|        | الأمير فيصل بن تركي إثر هروبه من مصر .                                                          |            |
| ٤٥٤    | مكاتبة من محمد علي باشا إلى محافظ مكة                                                           | -1         |
|        | المكرمة حول ترتيب معاش لمشاري بن                                                                |            |
|        | عبد الرحمن الموجود في الحجاز .                                                                  |            |
| 800    | مكاتبة من الديوان الخديوي حول حقيقة هروب                                                        | -9         |
|        | خالد بن سعود من مصر وانتحال عجيل بن حمود                                                        |            |
|        | لشخصيته .                                                                                       |            |
| १०२    | الاتفاقية الموقعة بين زعماء القبائل في الحجاز                                                   | -1 •       |
|        | وخورشيد باشا حول زيادة أجرة الجمال الناقلة                                                      |            |
|        | لمؤن حملة خورشيد باشا إلى نجد .                                                                 |            |
| \$ O V | مكاتبة من الديوان الخديوي حول سحب بعض                                                           |            |
|        | الرتب من خالد بن سعود وفقدانه لها في معركة                                                      |            |
|        | الحلوة .                                                                                        |            |
| EON    | رسالة من الإمام فيصل بن تركي إلى والي جدة                                                       | , -17      |
|        | عثمان بك يطلب فيها بذل مساعيه لإخراجه من                                                        |            |
| ( - 1  | مصر .                                                                                           | ٠.         |
| १०९    | خطاب من عبد الله بن ثنيان وعدد من الأمراء                                                       | . – 1 1    |
|        | والعلماء في نجد إلى والي جدة يشتكون فيه من<br>حكم خالد بن سعود .                                |            |
|        | ٠ بن ٠٠٠ بن |            |

| الصفحة          | موضوعه                                           | رقم الملحق |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|
| ٤٦٠             | حطاب من والي جدة عشمان باشا إلى الصدر            | 1 &        |
|                 | لأعظم حول رغبته بإخراج فيصل بن تركي من           | 1          |
|                 | مصر وتعيينه أميراً في نجد .                      | •          |
| 173             | حطاب من والي جدة عشمان باشا إلى الصدر            | 10         |
|                 | لأعظم حول خطورة اقتطاع القصيم من حكم             |            |
|                 | عبد الله بن ثنيان كما جاء في مرسوم تعيينه أميراً |            |
|                 | ني نجد .                                         |            |
| 773             | حطاب من والي جدة عشمان باشا إلى الصدر            |            |
|                 | لأعظم حول خروج الإمام فيصل بن تركي من            |            |
|                 | مصر ووضع عبد الله بن ثنيان وخالد بن سعود .       |            |
| 274             | حطاب من والي جدة عشمان باشا إلى الصدر            |            |
|                 | لأعظم حول وضع نجد وتعيين فيصل بن تركي            |            |
|                 | ميراً فيها ومخالفة الصدر الأعظم وأمير مكة        |            |
|                 | نذلك .                                           |            |
| ٤٦٤             | عرض من الصدر الأعظم إلى السلطان حول وضع          |            |
|                 | نجد ، ورأي والي جدة الجديد رائف بك وأمير مكة     |            |
| / <b>&gt;</b> . | محمد بن عون بتقسيمها .                           |            |
| 570             | سالة من محمد بن عون إلى الصدر الأعظم حول         |            |
|                 | نعيين موظف مختص بشؤون نجد في إمارة<br>الحجاز .   |            |
|                 | حجار .                                           | 1          |

| الصغحة | . موضوعه                                           | وتم الملحق |
|--------|----------------------------------------------------|------------|
| 277    | رسالة من الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي إلى       | , -Y•      |
|        | مير مكة عبد الله بن محمد بن عون يطلب عدم           |            |
|        | لدخله بشؤون الدولة السعودية الثانية .              | ï          |
| £7V    | رقية واردة من بغداد حول النزاع بين الإمام عبد الله | ۲۱- ب      |
|        | بن فيصل بن تركي وأخيه سعود والموقف العثماني        | 1          |
|        | ىن ذلك .                                           | •          |
| 277    | رقية واردة من بغداد حول مسيرة حملة مدحت            | ۲۲– بر     |
|        | اشا ضد الدولة السعودية الثانية .                   | ٠          |

اللحقات



<sup>\*</sup> رسالة من محمد بن عريعر أحد أمراء بني خالد إلى داود باشا والي بغداد في شوال سنة ١٢٣٣ هـ يبلغه فيها استعداده هو واخيه ماجد بن عريعر لمساعدة قوات الدولة العثمانية المحاصرة للدرعية بقيادة إبراهيم باشا الذي أرسل إليهما رسالة بهذا الخصوص . المصدر : دارة الملك عبد العزيز ، وثائق عثمانية : ٣/ ٢-٣ .

#### ملحق رقم (٢)

<sup>\*</sup> ترجمة مقدمة للسلطان العثماني لرسالة بعثها محمد بن عريعر إلى داود باشا حول الأحداث في نجد ، وقد بين فيها أن محمد بن مشاري بن معمر قد جمع الناس من حوله وبدأ تحركاته معلناً ان من لم ينضم إليه فهو مرتد ، وأن ماجد بن عريعر قام بشن حملة ضده بمساعدة من بعض أمراء بلدان نجد في الخرج والرياض وحريملاء . . غير أن تلك الحملة لم تحقق النجاح بسبب القحط الذي تشهده نجد ، الأمر الذي أدى إلى تخلي أعوان ماجد بن عريعر عنه ، وفشل الحملة . المصدر : الأرشيف العثماني : Hatti - Humayaun: No. 19532.

#### ملحق رقم (٣)

مدعیه دد کلودایدن مشامه این سعود وعیت نی بن مون دفع غاند لیون مدینه محفقی سعامللولین اوغاز معیته مامعد و تبیین اونان سواری و سا ده نای اخراجی مقه دونونه برا افره ناده بولین ووثو عیولان مقارف متروید اواری سنه صدف اولین آونده مدینه خرید ارای اولوب این کفایت ابزیکی برای او دهدن اولونیدن بیلانده اکره آون بسیلی فراشه کمیتردی اولوب این کفایت ابزیکی برای اوحقین نالے لله الاقتقا معدون وروویت بلیده جده برخبارت این مقارکفاید فرانسین برای واحداً فتر و دیده مدی ایریس دیو خرید فرود و نافی سعارتان ها جرایت کوندوک و مقدار مانک دو له الاقتقا مدی ایدن وجه کاردا و ن بسیان فراشه کونردد کی اشاد برای بوزن طفال من حدی اید شدیدی بلد دمی احت با خص مطاوی زن دیوجه کی امین کریم افراد شده می مان و فرد

<sup>\*</sup> مكاتبة إلى رستم أفندي أمين جمرك جدة حول صدور التوجيهات إلى حسن بيك محافظ المدينة المنورة بالنيابة على القضاء على مشاري بن سعود وتحركاته في نجد ، وضرورة الاستعداد اللازم لإنفاذ حملة عسكرية لهذا الغرض ، وقد وجه محمد علي باشا بضرورة دعم الحملة بالأموال اللازمة من خزينتي جدة والمدينة المنورة ، ٣٢ صفر ٢٣٣ هـ . المصدر : معية تركى : دفتر (٧) وثيقة (٥٥) . دار الوثائق القومية .

#### ملحق رقم (٤)

<sup>\*</sup> تسجيل رسالة محررة من محمد علي باشا إلى وكيل محافظ المدينة المنورة بشأن حملة عبوش أغا وتحركه إلى نجد ، واستصحابه لغانم بن مضيان من حرب وابن مخلف من عنزة وحدوث النزاع بينهما . . . ، وأن ابن معمر حينما قبض على مشاري بن سعود لم يسلمه في البداية الى قوات محمد علي باشا بل سلمه وديعة لدى أمير سدوس ، ثم قام تركي بن عبد الله بالمطالبة بإطلاق سراحه ، غير ان ابن معمر سلمه إلى (ممش أغا) أحد قادة عبوش أغا ، مما دفع بتركي بن عبد الله الى قتل ابن معمر وابنه ، فقام عبوش أغا بقتل مشاري بن سعود في عنيزة . . . ، ٢٦ جماد الثانية الى قتل ابن معمر وابنه ، فقام عبوش أغا بقتل مشاري بن سعود في عنيزة . . . ، ٢٦ جماد الثانية

المصدر : معية تركي : دفتر (٧) وثيقة (١٥٦) . دار الوثائق القومية

#### ملحق رقم (٥)

<sup>\*</sup> تسجيل لرسالة من محمد علي باشا إلى محافظ المدينة المنورة بالنيابة حول ضرورة العمل على دعم حامية الرياض بقيادة أبي علي المغربي وجاء في الرسالة : «جاءت عريضة من أبو علي اغا رئيس» المغاربة ذكر فيها أنه مقيم مع من معه من الجنود بقرية الرياض في نجد منذ محرم ١٢٣٩ هـ ، وأنه لم يبق معه شيء من الذخيرة والجبخانة والنقود ، فإما أن تنظروا في طريقة لجلب ذلك إلى المدينة ، أو أن تمدوهم بمقدار ما يكفي من الذخيرة والجبخانة من شونة المدينة ، ونقود كافية من خزانة المدينة ، وتخصيص عساكر يشرفون على إيصالها ، والخلاصة : لا بد من ضمان سلامة وراحة أبو علي وجنوده . . ، ١٥ شعبان ١٧٤٠ه هـ .

المصدر : معية تركي : دفتر (٢١) وثيقة (٣٨) . دار الوثائق القومية .

#### ملحق رقم (٦)

تحدط فنع متوفا سعددك الخينى شكيره مبتدار واليسبى عطوفتك بإنيابيك لهاحرفته ودورابيه خاك ابدام داوديار ينه تقديم اولتري اوادرعا مكتوب ترجلهي مالناه اراضي تحديده صابط ومديراولد بغندية أعاميه بعقليى معضيانية اطاله دست نفدى وافسا وبعوبه نضبى اينمك اواريني وكيدرك سرومارزو عيام بسنية كاور الدرك نهب وفالمحص شدراروه كله مكنه مبنى كندوقب ارزيه بريك رئين نصبتى لازمه وما يروك وكندوى بو فدمته برا يدمي بط وبيات اولتفغله معلوم عالياتى بيودكنى ومصالح فجازيه كحولا عهدة جاكى اوادمفنديه كيفيت طرف حاكريه استعلام اولنمسنه وشخف وشخف والخيمشاداريه وبووجهه مكتوبه كينزوسى صورة عفدا كورية درجى كسب تقيمه التملك هوالينه مستمينه تدو بلديلسنه اداده سبنيه نقادرا بلرجا واديف بورفعه زب آزای داحهٔ ورود اواده فعاننامهٔ سامیادَی ارواخعاد بپورلنی ما لی معاوم جاکا افتی من يتك مشقياد آل سعود معلي من ين من من ورائت الود اولود طينت اقضا كيد قلى وطبيعت مقضيله تمة وتقره كمانوا ولينشد مشايخ عباد مثلاوا عماده شايادا ولرميوب بنا: عليه أبناد صله وكان وزع فهم انقياده وسنه دونوب مكه كافظي الهيا فاستعارسينه ارَم ارباليله عض مطاوعت التمني السه 3 با ناى موكالدمهم ينى بلوكينهم وصله ايله ربكتوب قيا ليورايسه وسيله بدرك هيولاى شيطنته صورت ويدى اقصاى مراى امريخي جزم البديكلدن آرامنه بوذ وبصوب طربينه مجبور اولنى وكيفيتى طرفخ بزرمنيك مدينه اونويزيم طرفزاني ومو وجند وأرع كلي ع معلمة على اولفله مكتوبة موا ي خير اولنيوب تركنك الهيميني صدا وتروعي صيم الم مصرة كلمور مرزومهم اوتورسيم ومعروا عليه له دون عليه لل خارونوكتني بلسون بعن بويواره اولسويم مقالدريد ادى اعاده قلتمنيه وألخا شايه البجائي اجاء فرجت سشاولود برورقه استحصا لندعبارة اولديني رونما واوناربهاغ كبى آدمار أولفله اونا وسيله آبله هوالرينى اجليمنهمك اولممنى هوليا اولغله مشاداليه طفذنا انفات اولنماسى ومكتوبته جواب إلماسسى لازمه در اواربني وافتكز خدمتلهند مفويت بغن كى دوكماد والنوخ مثار خدمات سأزه ردا هم وكوليسسى

<sup>\*</sup> تسجيل لمكاتبة من محمد علي باشا الى الصدر الأعظم حول عدم موافقته على تعيين الإمام تركي ابن عبد الله حاكماً في نجد من قبل الدولة العثمانية حسب طلبه الذي تقدم به إلى والي بغداد داود باشا ، وقد علل محمد علي باشا رفضه بعدم توفر الصفات اللازمة التي يرغبها في الامام تركي والتي بموجبها يمكن ضمان طاعته وانصياعه لأوامر الدولة العثمانية ، حيث يتوقع محمد علي أن الإمام تركي بن عبد الله سيبادر بالاستقلال بحكم نجد بعيداً عن الدولة العثمانية ، ١٦ من ذي الحجة ١٢٤١ هـ .

المصدر: معية تركى: دفتر (٢٢) ، وثيقة (٤٠٥) . دار الوثائق القومية .

#### ملحق رقم (٧)

طا أخذ البوق و د تركينك اغلى فيعدل فالانتخاق اوليفنديد البوق وا يكرمنه كر جادى لافرك عا أخذ تعلق دد و تركينك اغلى فيعن في المنتقل في المنتقل و ال

<sup>\*</sup> مكاتبة : من الديوان الخديوي إلى الأغا خزينة دار حول قطع مرتب الأمير فيصل بن تركي بعد هروبه من مصر : «بما ان فيصل بن تركي قد هرب اقتضى قطع مرتبه وقدره ١٦٠ قرشاً ، اعتباراً من أول جمادى الآخرة ١٢٤١ هـ ، فالمأمول أن تتفضلوا بالاهتمام بأمر قطع المرتب على الوجه المذكور . . » ، ٢٨ شعبان ١٢٤٢ هـ .

المصدر : ديوان الخديوي : دفتر (٧٣١) وثيقة (٤٣٣) . دار الوثائق القومية .

#### ملحق رقم (٨)

معاشه دن بعصد افا را آشه و هرفره و ارد اودد عرب خرار معدد درفرالیم آودد سعد ابدود نه شاریک خدم نام محدی ۱۸۸۶ تابد ایمک اولربنی و مرفول کرفند برشفه سیله برادی همه مرادی معیشه دیف اولود این منظوم اولمشدر مرفوده مقارکفایی اشادار شیلو معامی ریف بیک خیولدر دیو مکری تلی خورشدنم باینشند ایم بیک

اسبه داز طرفی در کاراولام خاوص و خصاصته کشر دست ر

<sup>\*</sup> مكاتبة من محمد علي باشا إلى محافظ مكة المكرمة خورشيد بك بشأن ضرورة ترتيب معاش كاف لمشاري بن عبد الرحمن الذي سبق أن عاد من مصر، (وكان آنذاك في الحجاز بعد فراره من خالة الامام تركي بن عبد الله في أعقاب اكتشاف محاولته للاتقلاب عليه)، ١٩ شعبان ٧٤٢٤هـ .

المصدر : معية تركي : دفتر (٤٠) وثيقة (٧٨٤) . دار الوثائق القومية .

#### ملحق رقم (٩)

### مهردارا فذائه مريثه داد كلادميخ عجيلات نقررى هامشة

<sup>\*</sup> من الديوان الخديوي إلى المهردار حول التقرير الذي كتبه محافظ المدينة المنورة سليمان أغا عن الشيخ عجيل بن حمود وكونه خالد بن سعود الذي هرب من مصر عن طريق السويس ، ووصوله إلى ينبع ، ثم الى نجد ، وأن تركي بن عبد الله قد قبض عليه وسجنه ، ولكنه هرب ثم جاء إلى المدينة المنورة فقبض عليه وأرسل الى مصر ، غير أن الأمر اتضح بخلاف ما ذكره والي المدينة ، وأن خالداً لا يزال في مصر وأن الشخص هو (عجيل) وهو مرسل بمهمة من مشايخ عترة واعوانهم ، وقد تم إبلاغ محافظ المدينة المنورة بذلك . ٢٦ شوال ١٢٤٧ هـ . المصدر : خديوي تركي : دفتر (٧٨٠) وثيقة (٤٦٤) . دار الوثائق القومية .

#### ملحق رقم (۱۰)



<sup>\*</sup> صورة الاتفاقية الموقعة بين زعماء القبائل في الحجاز وخورشيد باشا حول زيادة أجرة الجمال التي تقوم بنقل معدات وذخائر حملة خورشيد باشا إلى نجد ، وقد وقع الاتفاقية من جانب محمد علي باشا كل من خورشيد باشا ومحافظ ينبع درويش أفندي والبكباشي حسن أفندي معاون خورشيد باشا ، ١٥ رمضان ١٢٥٣ هـ .

المصدر: محافظ الحجاز: محفظة (٢) وثيقة (١١١) دار الوثائق القومية.

#### ملحق رقم (۱۱)

### انجدرعكرنه

نجدامهری خالد کمک بدندز اقدم مرا لابعد رنبر اهانم ببورلونین اقتط ایدن ن و طرف نه کوندلرع و قدیمدز اوزراری بوخ برقیط فائم هائی نگ امنع خذید سنه ارب بیر قبو بیک تدیری اصول جارین بونوع اده نیرد اوبوجه امنع خذید سنه ارب بیر قبو بیک تدیری و دیوانه خدیوی ارب درهمای کونرهمایی ن نازمزگورت میرمومی ایهن جنبی و دیوانه خدیوی ارب درهمای کونرهمایی انعاراف ی کان ا

گنار مبرمومهایه و زمندنی اولاز برقطر ملازم نما نا نا دخی اولاینی امندخن برطفن بدیرم اطاری بدن ند دخی برابرم اساندهماها این تخالی فیندی

<sup>\*</sup> حول المكاتبة المرسلة من الديوان الخديوي إلى خورشيد باشا بسحب نيشان رتبة القائمقامية ووسام رتبة الملازم الشاني الممنوحتين إلى خالد بن سعود وذلك لمنحه رتبة الميرالاي حسب الإجراءات المتبعة ، وقد رد خورشيد باشا بأن نيشان القائمقامية قد فقده خالد بن سعود في معركة الحلوة ، وقد كتب الديوان إلى خورشيد باشا بخصم قيمة ذلك النيشان من استحقاقات خالد بن سعود المادية ، ١١ رجب ١٢٥٥ ه.

المصدر : خديوين تركي : دفتر (٥٥٨) بند متفرقات . دار الوثائق القومية .

#### ملحق رقم (۱۲)

مادة المساللة الماراء المادال المادة المادة

فحنسدا سواءاتكوا فطبه دراع احظاء حاى ح التيوس الشفرهج مالتالدول لطيف

وي مَرْبَرَ عَراسِمُ اللهُ الْمُعَاعِلُوا والمعاعلية والمُعالِدة اللهُ واللهُ واللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اریکی انقام والعدادلی دلدی . اریکی انقام والعدادلی میریدی شا الدا سیاراس. مصرصاری دها اا دو میریدی

<sup>\*</sup> رسالة من الإمام فيصل بن تركي إلى وإلي جده عثمان باشا يطلب منه بذل مساعيه لدى السلطات العثمانية لإخراجه من سجنه بمصر ، ويختمها بالدعاء للسلطان العثماني ، ٢٣ ربيع الاول ١٢٥٨هـ .

المصدر: الارشيف العثماني: I - mesaili - Muh: no. 1798.c.

#### ملحق رقم (۱۳)

المعروض الدون العظ والشيرالغ أفندينا وابيجه خان باغا منله الله ألفا أنب

ها نصن مضوص شاند بن سعود فحد مس ماهد رصنه من خبث السبر الماسية والليموطى النياء رنام) في توام وتستها الأعامة المسلط الفرار على البينيات و يمطيل قل غين الاسام، ونعاطي أ مناح الخياء وسب نعمة الفغرا ومبالها بالبينية الموجود التحادي وسب نعمة الفغرا ومبالها بالبينية وسعى ويدا ويدا الدين الدعوت الحداد المدب خهال على نعت الماد المدب خهال على نعت الماد والمدب خاصله المنتوب فاحتماد مليه سالد نشاله والمدالة والمدب بهالتداد فا تذرب الماد كلاد الدين الهاد وجب الدينا في شعب المهاد وقال على المدب في المدب المدب



<sup>\*</sup> خطاب باسم عبد الله بن ثنيان مذيل بتوقيع مجموعة كبيرة من أمراء بلدان وقبائل نجد وعلمائها موجه إلى والي جدة عثمان باشا يشتكون فيه من حكم خالد بن سعود ويبلغونه برفض الأهالي له ، غرة جمادي الأولى ١٢٥٤ هـ .

المصدر: الارشيف العثماني: I - mesaili - Muh: no. 1798.A

#### ملحق رقم (۱٤)

بخذائبى خاويمك لصعصاطن كبعه افتاديرد مدعده ميتنانك عارت عابى حلد دل رنفيت فراي كود شف ابتبروك مخيصان المبيكل وخالدتك تنطوه ادلينى خذالا مدرق تركوزخرطورن سنديريمكل وقداحل تحالبها الجلبالل لذهاه جائب مصرح نحيسا أتكما انمكره اولادشتج فصلك برفاج دهرصب خلاجوري بالدرود مفتع مينكاه طاوزى معاد بحرائات طف طندسدد نحمة اسرفيص سيرامينى مالده هربار وفتار كاستنفاد سنهنا هنك ننفذ واولند مباشيان سماولهد ابليمكرد بخارطهن بربوالير اولاد وفرزا تاريخ چه دریکی بدند افکه سب صلحای عالیانه عصروط نمیری حادیکه سند احیکی وج طف سطندن به حید دهرال ایمانی شف واجات عبر اماعكند بحدكا ف عباد كمندند خشود دالتي اولوالزد امدلك بودليسك التي مومال مبعدة ميث بالمامة شف واجات عبر اماعكند بحدكا ف عباد كمندند خشود دالتي اولوالزد امدلك بودليسك التي مومال مبعدة الذي شف سدند عا خرائین و اعراض اداره واقد که عصر دانغ ندیش وجل سادناد شطف عضایرند و ازاره خاندیکده برکون خبرانی را در ا سدند عا خرائین و اعراض داده واقعای امیره دافر کا عصر دانغ ندیش وجل سادناد شطف عضایرند و ازاره خاندیکده برکون خبرانی را در این سال من الدر صفارين الدر صفارين ومرصورته وض اموارون الحمداني شيف عفيمى طورد نها : حوابار بالفنه وينج فصل طور علام که عذره لایم برمیانه وظیف سکومه اولفره ایسه میکونده عالد ملک برای ارمیسید محربه و سیت طواری ما اوری این انکده اولیش حدارثاتی سمناع اولیه دمافد عنامای کووسید حشند وایش اولوفاری و حاله بقای سمیری وجه طفای باید حشن حک رسان ما ملد مبرعداه منها طفينة محف بدلار برفط كا غدائله عابدت بحدد يكرم اولذ ورساع صعد كا يكلم اولم فالا ومرس اليا بوصد یتله کندوین حدو کذر کلرب بخده اما استیسی سناب احداد فرهٔ افز، ایران حالوکی مددند بی سکید اونود اوم کلنت بد تحدای عرب برصد یتله کندوین حدو کذر کلرب بخده اما استیسی سناب احداد فرهٔ افز، ایران حالوکی مددند بی صرف بخفط المولين وخالد بكده مراسدا ولديست وهرفقدر الموطق كلسية تمنيس تبروب اولي افكه ايره بدي الخدول كالمرابط علد محاج اولفن تبه المديكة نبأ سن اله شعف مضايلا بالمثاكرة افضاره مريام مدعدة مبتناه حائد كورته وسديم علد محاج اولفن تبه المديكة نبأ سن اله شعف مضايلا بالمثاكرة افضاره مريامي مدعدة مبتناه حائد كورته وسديم مذكور ، ما وزد راي كوم افركو دن شخ فصلك تكار برفط كا عرى فهر ا تسم اولوهد، صفراه عند طورت كلاه محكر وسط مدم الهای مدوند رفی وروداموده کا عنی لغا صب صوانمای عبدالند تقدیم فهر ، مصلا مدم الهای مفدوی از مصلا ارافتای مف فريع ما ميري مويوس مول مدمراد يني فيصلك مدر مرده عدده المددك المني ويذ بالحلاعظة المدامسة المرافقة ويعط عبد المدين على الشعار وفي استميد واولي وفي طف دوله على مساعد المدين وتناول عذو يخزا الحظ افاسلى سارامدل سطند سنابرة مبلانيخ فيل كره المدنف بدريش مقدره هم يوي دريد الله الذي كرونك ترسيك مسعید اولینیند ابراصده مده ایران منط ویطن شکامی نخد کرسه ادایشی عدمظارت نمدیعید درامیه ایری اندان کا مسعید اولینیند ابراصده مده ایران و همده اوران منط ویطن شکامی نخد کرسه ادایشی عدمظارت نمدیعید درامیه ایران ارتباعی عضع عالدی بورلوده معمالد مبعداء شامل کاکله امدیکوده امتانی الی بوطور میسرسی فصلی مصردد معطفا سالد مدار تعیامی ما دود و وفراندی جدوفلدسزه رهه طریفلا سافرانظ رد العرفه و باعفود دریار شرکفتره کوریک اوری مخدامری دوری و است. عدى ومع إن كونرلين من تنسبب منتور تقيد قبنس ماف امروا له عربيل افضائك الجسب صويد الحاه عام لك اول اول ميد تا و لازه ار داندارى خص فرن رى ارزاد بولد بان الدوكرم افتكر

<sup>\*</sup> خطاب من والي جدة عثمان باشا إلى الصدر الأعظم حول رغبته بتعيين فيصل بن تركي أميراً في خد « . . . خالد بك (ابن سعود) فر إلى الأحساء هرباً من ابن ثنيان . . . والشيخ فيصل محبوس في مصر وقد وعد بإبقاء أقاربه رهائن في مصر مقابل طاعته للسلطان وعودته للإمارة . . والأمير عبد الله بن ثنيان يذكر أنه سيطيع السلطان ولكنه إن أخلف وعده يحتاج الى عساكر وتكاليف لإخضاعه ، وأثناء ذلك اتت رسالة جديدة من فيصل . . ونحن نرغب بتعيين فيصل على إمارة خد لأنه . . عرف العربان والعشائر واختلط معهم ولذا فإنه سيتمكن من إخضاعهم » . . ، ٤٢ جمادى الآخرة ١٢٥٨ هـ .

المصدر: الأرشيف العثماني: I - mesaili - Muh: no. 1798.D.

#### ملحق رقم (١٥)

بخداميل خاديقك لصفه وءفذكوب افتاسناه غايدميتنا وعاب تطفح فليلابه تقب ابدي لي كدول الطائ رمحل حكومي اولاء راصرام فلرا ومورس مهومال خالبعكل معطا ميراميكي وهططف ويشطله حامدنا أنه فسيت وهداس وفريا صفته بار باهیك مقد داخلت رّل مقدیرا بدعلی رفاج دفیق می آیی انظ واقف ایرد احالی ولیدک ولیدکنی باز و آ وادلالمه ما معواليط رسًا ولمروس ما وسن في رض كوريثي ومومل وخالديكان اولزما مروى مدوقط في طولمان الروس حمالهم. سرط فاره كلاستكند مفظى وسربيل مدون وركون ارادي فطابق مدان كلياد عاكرسوخ ومصا فاكتره بمحاج لامن الكليك ، دومِدَ در مردلم، حاله الأين حاده ا ولرفي الرموند ودر عاله عظم سد اولهي موطرفان احلانظ ملاظرار فرم مراس ا ودك تا معطلة ا ياب وفي درك مار ا مرق بار مد تيف الصريد الذار العل عام وسنان م مدال مكون والامن ومار عام الح ا بسددة نج مولار ادستوستر حركها مولمي حالده محال مذكور عن في الصلوكمة معافظ مراد و دواولم يدلادم كلامتر و اراب المالية صفت مسنود للخريد قار العامل بعرك ولاه اطاعت الداستقال رك عدمة نح عالله اعلاء منا عام ي مدوالله الما عام الما ا ما من مسنود للخريد قار العامل بعرك ولاه اطاعت الداستقال رك عدمة نح عالله اعلاء منا عام ي مدوالله الما الما الم م مربر بعد وماندین مهرام دارد می معدود المان می معدود الله مان الله می معدود الله معلی افزال می می ایدان المرب معیرت داخل می دارد مالدی نداند علی الله علی الله علی الله می الله می الله معلی افزال می می ایدان الله می الله می شارد به می الله می مين شفط: شفوره ماللزد مسلوم هيري و روشي دلي ريميم. والحدوالد على الله الحوالية بعظيم الشابك مين بين مامل. من كرده د التستنسخين المراد مسلوم هيري و روشي دلي ريميم. والحدوالد على الله الحوالية بعضريرها، عا يكن وي بطون ماذكردج د التستنسخين سرم مردن بود کرد. او در مردن بودرسی در در داند جایی اها : اید ودوری به بای در میداد و بار میدلفاره مغیره مایس موزکردی ادارش و در نده ادار مامور رودیا ک عددی بنج موزالیه طوند وددای چک معهد بای دفیم زما دیار میدلفارد مغیر ا برخ اولامینته فصف ندگوردن شایف سا از فایناده سا وره ۱ بطه در تشکی نفهدامرایی ورودود هیکره او اول دفن احالی سا و برخ اولامینته فصف ندگوردن شایف سا از فایناده سا وره ۱ بطه دو تشکی نفهدامرایی ورودود هیگره او اول دفن احالی س ا مِلْمِينَ سَفَ مِينَ إِنَا يَا مِنْ مِلِنَا الرَّالَ الْمَانَ الْمَانَ لَلْهُ الْمُلِينَ لِلْمُلِ

<sup>\*</sup> خطاب من والي جده عثمان باشا إلى الصدر الأعظم حول وضع نجد بعد تعيين عبد الله بن ثنيان أميراً فيها وخطورة قرار اقتطاع القصيم من إمارته . . « ومع عدم إحالة المنطقة (القصيم) الى الشيخ المشار اليه (عبد الله بن ثنيان) فإنه تحصل غائلة ، وبناء على التشاور مع أمير مكة وأرباب الوقوف فإنه رغم أن . . . القصيم وإن كانت أصلاً في عهدة أمير نجد إلا أنها لم تدرج في الأمر السلطاني لإمارته . . . فإنه وبعد ورود تعهده تحال إليه إدارة المنطقة . . . » ٤ شوال ١٢٥٨ هـ .

المصدر: الارشيف العثماني: I - mesaili - Muh: no. 1798.E.

#### ملحق رقم (١٦)

عالم علفاء رافله فضحكام اذم موزى البد كراميك ادليه ووفيل معالمين حسيرة اودونيج فيصك مصطفر سند والميكي مرع عادي اردانی ودها: ول کنکیمند ادمینی افتای فیتمنار: علی فار افتی بن ایشانا ایمنی ابروه نیم سوالی محسد: ایمانی يى ، وَزَانَا وَرَامِدِكَ عَرَاجُهُ عَلَيْدُهُ كُلُبُ عِلْ يَكُونُهُ وَفَانَ ابْرُحُ وَاطْلِقَ بَحْهُ طَوْقَ بَمُعْ كُو الْفِي معند المركان العمل ووائل تساير علي مرفضة كلام ورك منذ واعلام الجرائي المرابع - تبا يافتي المرابع المر دودندی میملید ، رفطری تاکلید محید، رفع والیلیکی وصل شکری وصیفی والاندی کردنداها فر دودندی میملید ، رفطری تاکلید محید، رفع والیلیکی رست برح معید ، رست مید میده برست برست برست اولیجند، اوبرشینی وادبرشریش تغریص دهر ایران مربه ایر دی دوان نجامی برخ د عداه برنبانه دامادی اولیجند، اوبرشینی وادبرشریش تغریص دهر ایران مربه ایران کا داخل رسوى المرادة الما المرادة الم رب برود المادي ى مهيرسون سرس من المفاق المريدشي المجاملية المساق المدين من المدين الما المدين المعاق المدين المحافظة المريد ا الما مهيدس وسرس المعاقبة المفاق المويدشي المجاملية المدين المدين الما المعاقبة المدين المعاقبة المويد المعاقبة جدوایه مسترست برد بردی می می می می می می می در دو دو وی کار می می می می می می می از ایران کار می می می می می م می کارد می داداری نصب اداری صاطف کردند برد در داداری خداد برای داداری می می کارد می در ایران می در ایران می می معدد من من من المرافعة الموادة الموادة المالية والمان المرافعة والمرافعة الموادة المو معادل عدد معادل المعادلة بالأولى المعادلة المولية الم المام و المحالين المام الم المام و المحالين المام الم برید معادلت سید سدرید می سید بدر در در در می در می بردی براید اداری به مراید اداری به مراید اداری به مراید اداری به مراید در اداری به در اداری مرابع المستار مدوعات مرابع المفار ال معرف من با مونوع و امالای رصیعیا عامل جند و تدخو من با مونوع و المفاری اول با ایک المفاری المفاری المفاری الم معرف من من من من من من المفاری و المفاری رصیعیا عامل جند المفاری المفاری المفاری المفاری المفاری المفاری المفاری رمه الماد ا معدد المادية المعدد بسرة معدد المادية المادية المعدد المادية المعدد المادية المعدد المادية المعدد المادية المعدد المادية المادية المعدد المعدد المادية المعدد المادية المعدد المادية المعدد المادية المعدد المادية المعدد المادية معدریت درید به درید به مستوری به ماه به درید به درید درید درید درید به درید به درید به درید به درید به درید به معدریت درید به درید به مستوری به مستوری به درید به دری 

\* من عثمان باشا والي جدة إلى الصدر الاعظم حول خروج الإمام فيصل بن تركي من مصر ووضع ابن ثنيان وخالد بن سعود . . . إن أمير نجد الأسبق فيصل الذي كان محبوساً في قلعة مصر صار مسموعاً أنه فر من السجن . . . وجاء إلى جبل شمر وأقام عند شيخ الجبل ، وأعلن أنه وجهت إليه إمارة نجد من قبل السلطنة السنية ، وأنه جاء بترخيص والي مصر . . وأشعر أنه سيأتي إلي مع أخ شيخ الجبل ، ويناقش الموضوع معي ويعطي سند أنه يخدم الدولة . . . وأن الشيخ فيصل من سنين طويلة وهو بالإمارة وأن الأهالي كانوا مرتاحين منه . .»

"إن ابن ثنيان الذي نصب أميرا بالأمر السامي . . يعامل الأهالي معاملة حسنة . . وأن خالد بك . . ذهب إلى الاحساء . . إلا أنه ظهر مع رجاله الثلاثة أو الأربعة والتجأ إلى القصيم وطلب من الصدارة إمداده بالمدافع وإقامته بإمارة نجد إلا أن مساعدته ستكلف مصاريف كثيرة دون فائدة وسيكون من المناسب إقامته حاليا في القصيم ، إلا ان ظهور فيصل أدى إلى عدم المعرفة للتصرف في الامور . . » ، ١٥ دربيع الاول ١٥٥ هـ .

آلمصدر : الأرشيف العثماني : I - mesaili - Muh: no. 2433.B.

#### ملحق رقم (۱۷)

تعقش تبدالل ولضف ويكيش يتى واروعش محلا وحولى اض أخذينك عارت فدي لمطاع المنظمة برصدتها وعنه تشاغ ولوغول برشدلك ماها وسار مصرفاء خدورا عيد صليما أوفال وجعاية مماج يطيفن علدة داوج مغذالف أنوفك يميقذا مرام لاذم كاحك فطرفش وقرفقلغ وحا . وفينن دليفلي رضد داري موثور أي لم مرين صوري ذكر افتاء غير وعرك وأسرز يلغن ت دراي وأن بوالمين وكذ تبقدت الا الخطيع الرائحة السكات واردن تيج معملك شور نيون ارازه استاعا سعى وغدر فعلفتى وبودهية غائد عظريد المفقر مصدن بد بالمعامظين مرجه يعطيني مغرج برفع شدي والووف يسرطك ودروزيمار وباركاز مسامعه يحاليانك وزيان الأناشيان فالزنك مصرة وربك واعله المدار أضالك ورديك ملك المريد ويمان الجاء على المان ال رتدكة حال اناق داياني درسادوناني هدعك بعد ما كرد ادراندي المارا ر طبعه الحال وروزي على له در المدرة موري على مورود علي مر صلحه كور طولور والله ورودي على الله در المدرة موري على الله والمدرة المدرود على المدرود المالية معدد المعادد العامل المعادد المعادد المعادد المعادد المعادد المعادد العادد المعادد العادد المعادد العادد ا مية وميد ماين منطوس ويت بع ماين من الماين جه وصد بربر. جه وصد بربر. مفارع قدا عمار وشر دنصی بط بردورا وبالدبراده سیباً عقد دانیا اطاعی بسایات

درولد عابله عظفار رافاء سنماهم ملايمترافة مفاقره بحدابر لكناه ثبغ فصل عماده أوخى وباحذد وزيع كاسرفيا فعيثن وبالفذو كأفدوك طف دولنبذ وزنجه الکات مامودل فادانه رلس ماده ازن درکا داده زمحانیر وکسناه به لیهم تنسيك لشوي المه عن مافيال مق عطري الدواراه بعطن عصره وعداً مجارزي بال باول برط ليرعبا كرفته مذ تتطارفك كاوتريش وادثى شال مقدم ومؤخر وبدار معدلغدارينقرم وفاد مدوقها م تا دادماى وصوارد لمى مك طاور عرف لدمك تصد تارسود والمرام ونوبط فضائك اجارللذ كليك معالد ونذكل الأنس الاثنج دفومك حفده فلصولط سبادنادسزيف فضائبك اطاى عالمرازلورك مباحث كدرميب ثنا ورايحامصه مطالعارمني مفيمك تأبد وامتابقا مادً تعريق طفق ناكدونعبي وتزلف شناله هفتلهدفي ارأرسكا عل دفع مفرد مدين التعار وليجيم الحد الدفايرود بدهدا المارك حاصد عدر تلك لسعية واجائد فأكموه وتفوا تبارونيث ادنق ماذم كالزارا بجاب والصافيك بالطنف درودنساه عصرواع فالمنتخصاء هاي مقل برقص مقيق انظام سايما عفية صدائنالي المان المتنا رين المركز رساند وي عليه ادبيد داره ساشين دردايد إلى مال منابرين معدی دو عدد است برین و صلف دریسی بری دست میشود. ارت نمک از در رفت علق وهد بری دریس و معد و میشود و مقارف از این و میراهای زنگی و منط ایدکی ایرشا این مصار سان بدیلی ارت نمک از در رفت علق و هدر در درایش و نا داد و دفتید و عفاده از در این و از درایش و ایدکی ایرشا این مصار سان من من ملك المدان كراي من المدان والمدان المان الم وباخذو كذوند بهوج صلفا اوكميش تقريع فجدالتكنى خبطانس إثر الودر داميه طف عصره كميني نفط مادا طاعث وانفاد کومیتره ک شمایری اولزمی و فی مانول ایری اماروسی اصراعات رودی مادد می برد. ما درجه و مودی می مادد در است. در این دشمه دوست دوشد بلران اعمال می این این این بلغده موثره و برداری این در این در این این این این این در این كاندرليكي ملاميسيا وللانوج بوطأة عالمال جماشي كشود نشبت الدومدال برهائي كلوت صرت انفاد «الراد» برحلى دني سدطاق دوليعلدون ضهوه امرونطسه وبرلي هذر فيران بحدا ما عَذَ كِرِما كم عِنْمَفَدَ اولدُولِ زَوْدٍ وَلَى جَمِيعِظٍ عَدِيْدُ عِلْسَاسَا الْعِيْسَ الْمُنْدِينَ الحدا ما عَذَ كِرِما كم عِنْمَفَدَ اولدُولِ زَوْدٍ وَلَى جَمِيعِظٍ عَدِيْدُ عِلْسَاسِ الْمُنْدِينَ الْمُنْدِين وكميك ولدوفدون عج تزليذ وسدس بخدجين الديك فأثر بالم هاف عائد وترفد ما لافت هدار الحوا درد ودد رأس هجر ودد ترياسد وهياره إييال إمراكي خلف بعرالشي الحليث وعرالتي المستثن

\* رسالة من عثمان باشا إلى الصدر الأعظم حول وضع نجد وتعيين الإمام فيصل حاكماً عليها ومخالفة الصدر الأعظم وأمير مكة لذلك الأمر ، وبيان مدى التكاليف اللازمة لقتال الإمام فيصل إن رغب السلطان العثماني بذلك : «با لبحث عن وصول المعروضات التي أرسلتها سابقاً ولا حقاً عن إحالة إمارة نجد إلى عهدة الشيخ فيصل أو إزالته بإرسال العساكر . والقبض عليه ، او إقامة شخص آخر من قبل الدولة ، وبيان محاذير ومحسنات كل منها وإرسال الرأى الموافق من قبلكم . . . حيث أنكم وسيادة الشريف خالفتموني في رأيي حول الشيخ فيصل ، وبناء على بعض مطالعاتكم حول ماطلته . . مع أن الشريف الشار إليه يفضل دفع مضرته كلياً . . وقد أرسل إلى سابقاً ألفي فرانسة ، وهذه المرة مع حجاج نجد وبمناسبة الحج أرسل ألف فرانسة وأرسل أيضاً إلى شريف مكة ٤ جمال و ٤ خيول هدية له وطلب منى خلعته وأمر تعيينه . . كما وصل من زكوات نجد نفس المقدار وإن كان رفع المبلغ إلى عشرة الآف أو خمسة الآف على الأقل من الممكن إرسال فرمان تعيينه وإرسال خلعته وهذا يعرض على السلطنة السنية للنظر فيه . . وإلى الآن لم يتبين انه يخرج على الدولة . . وإذا كان المراد العالي تعيّن إرسال آلاياً واحداً من العساكر النظامية أ وألف نفر من الخيالة النظامية وألف نفر من المشآه من الشام ، مع إرسال أرزاقهم الكافية لمدة سنة . . مع ذخائرهم ومدافعهم . . كما يحتاج إلى جمال لبعد المسافة بين المدينة ونجد لنقل أمتعتهم وأقواتهم ، والعربان يأخذون نصف الأجرة مقدماً والنصف الآخر عند إيصال المنقولات ، وبذلك يسهل القبض على فيصل . .» ، ٥ محرم ١٢٦١ هـ .

المصدر: الارشيف العثماني: I - mesaili - Muh: no. 2439.B.

#### ملحق رقم (۱۸)

<sup>\*</sup> عرض من الصدر الأعظم إلى السلطان العثماني حول وضع نجد بموجب آراء والي جدة محمد رائف بك وأمير مكة محمد بن عون : « . . . أن والي جدة وأمير مكة . . لم يظهرا صعوبة وكلفة في موضوع نجد وفي خلاصة آرائهم فإن عبد الله شيخ جبل شمر يجلب وتفرز الجبل من سيطرة الشيخ فيصل ويتم إلحاقها بالمدينة المنورة ، وتحال إمارة القصيم التي هي من بلاد نجد إلى خالد بك من أقارب الشيخ فيصل ، وبهذه الصورة فإن منطقة الشيخ فيصل تقل ، وإذا أراد أن يحارب فإنهم يتحاربون مع بعضهم ، وبهذا الشكل فإن الامور ستوضع في نصابها ، وبعد مرور موسم الحج ينظر إلى طور وحركات الشيخ فيصل » . . . • ٢ شوال ١٣٦٢ه . .

وقد شرح السلطان العثماني على العرض مبيناً أهمية الحجاز وضرورة الحفاظ على الحرمين بشكل أكبر من أي موضوع آخر ، رغم مناسبة الآراء المقدمة من أمير مكة ووالي جدة بخصوص نجد ، ٢٧ شوال ١٢٦٢ هـ .

المصدر: الأرشيف العثماني: I - mesaili - Muh: no. 1800.C.

#### ملحق رقم (١٩)

عطومنقدانغ هفتري

يد تحدوللزب مندونوا سن هي عسم محرفوع معركار مندمل بلاد كدر مك تفيه مارج وتربيفا بدا كاربذ مطلق عَلَا اوْدَرُه ومفسد خَالِهَا في أَهُوْرَيْمُ سِوْرُحُ وَبِعَنْ فَا وَلَوْنَ وَكُولِكُ مَحْفَاظُلْحٍ تفقطانه جناب ملكاء انتفاى عطيسنة عرفه تلالين تعيل ولنودع الحفيقه وهمد ومضر بولين مفالا صارنفظماء مصستانورين وبوفقهم معداهم يعزف بطخ زنان بعالين عنفات ب طفرند ما تنفيف عصد وانها قلعي اولين دكار مزوه شايد تعطيفرية منول هول اعديا المريب املكيه مسادكر عيار عال معيه ود اولوب مكاشاته امرار المح مستنى اولوهين سينفي معافي على مولاق هالم يخد ويمد مشالرتك تزكند موقع يميثن مود ابار عامين ولولس ويعنك تتينة ويجاً خين احاسية مصد صوتها هم ووفوعض اهدا ونفية الظاد سارة عاب سطاب فالمعنية كتساب سدون لاربان الله في مفع برق ليك كورلي لازدكار وولا المارد مكومكم معاودداو2 بعظے ورتبہ فی مذا اصابین ارتز رمنیآؤ نونودافی بے دی گانچی خارثہ احدیثی الحدیس صافح متنا بها عار، وعاني، وباضف عد من عاور من الأفي مض ورنسون الما تخدم معلقامه كاف المعابين الطعلم نوفغ اوهون اب معط رشمانتم اغام منسى منفقل كفيد الطلان افتح شفا هيدن مديد الطيئ دهريج عاليك تودهم اعب التي عالم كفياً مدرو الضعطة بارز عظام وأعناع منتفر لا مدعلن مدنظ نعيا الر ن بردیزی سربع معزوار مولیی نارینر مفر کادرازی نفی وهنیه ایندر افای ا افاعیات المناص في الماني المانية

HR - MKT: Dosyan no: 18. Vesika No: 55.: المصدر: الأرشيف العثماني

<sup>\*</sup> رسالة من الأمير محمد بن عون يعد حملته على نجد سنة ١٢٦٣ هـ الى الصدر الأعظم حول تعيين شخص مختص بشؤون نجد ومحرر لخطاباتها في الحجاز « . . . ولله الحمد والمنة تمت السيطرة على أمور نجد . . وقد أخبرنا محمد أشرف بك المسؤول عن شؤون نجد واليمن كثيراً من الأمور الهامة في مسألة نجد واليمن ، وبين أهمية وجود محرر للخطابات المتعلقة بشؤون نجد بحيث يكون ملماً بأمور مشكلة نجد . . وقد وافقنا على ترشيح توفيق أفندي الموظف بديوان أمارة مكة المكرمة ومعاون الرئيس ديواني) ومرتبته الثالثة ، وذلك لأنه من أرباب الدراية بأحوال نجد ، ومصالح الحجاز ، ولديه إلمام بمعلومات واسعة . . . كما أوضح محمد أشرف بك في رسالته » ٧٧ رمضان ١٢٦٣ هـ .

#### ملحق رقم (۲۰)

الزين عبساب عداب عون

اساله الجمالي المدومه

<sup>\*</sup> رسالة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي إلى أمير مكة المكرمة عبد الله بن محمد بن عون والتي عاتبه فيها على تدخله في شؤون الدولة السعودية الثانية ، ملوحاً برفع الامر إلى السلطان العثماني لاتخاذ ما يراه إن لم يتوقف ابن عون عن تدخله ، ٢٩ رمضان ١٢٧٩ هـ .

المصدر: الأرشيف العثماني . I - Dahiliye; NO. 34428. A.

#### ملحق رقم (۲۱)

## مقهما يعظمار يه كانمة بالحاجم فايجع معياد ولاترته وارداولا تفرولوتعيا فأدبك مورتد

ت قائمته عدالله العين عمل واردى سعد بوده سفط ولورته فريلايي عمال الحين معاقاً كان بصره كورت ولع قطف ولمساوات مملكرى فيط انجيك آورد عدائه العصلات رادى محدام آورد كورد يكى عماملون وريوز نفد دريادي عشق آله وهر معاضاعيات بالدان عرد آورد كمارج آورد بويلون حوث والعدر عبالليك جلد تست الطرق رقره كافرا برخص اورد سواورات بلدان عرد آورد كمارج آورد بويلون حوث والعدر عبالليك على ضر ورم بور



المصدر: الأرشيف العثماني: I - MEC - MEH.Dahiliye: NO 1667.

<sup>\*</sup> برقية واردة من بغداد إلى الصدر الأعظم حول النزاع بين الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي وأخيه سعود « . . جمع سعود أخو قائمقام نجد عبد الله الفيصل الجنود من قطر وبمعاونة الأجانب واتجه نحو القطيف والحسا . . فأرسل عبد الله الفيصل أخاه محمداً وأربع مئة جندي قتل أكثرهم . . وقد طلب عبد الله جلب قوة كافية للهجوم على الخصم قبل أن يفلت من اليد ، وتؤكد الأخبار أنه إذا أفلت من اليد فإن القضية تكسب أهمية أكبر من القضية اليمنية . . » ٩ كانون ثاني ١٢٨٦ هـ ( و م ) .

#### ملحق رقم (۲۲)



درزين ورنمك

43> ماريخة تأريخو فقرة خشار خشاره ، ومع فعيرش قوغ وكرا ولض عندا وليسّده فقيد برمري مداوّد في حتك فعيرشيدة مامد ولكره . فعيز مثل بوج ودغة درزر عداد يتمثر ارتبار بسيدارة طريد وتغشك النوّا ال النب حاكروة ولأفد مفاوالتشريف توبراعت مامذرقان بالميدة وعارتها يا كردكاره حالده ورور فعوه مح سعود فاقرعف وصلة البدو ولا قرور رايامار وربورك عرارتها زكال هية وسيحارفند كرود ودورفندوين الإعظارف وفياه مهاريدر وفعرفا تخاري فيا وزوس المال عدود والمسل والذلار وفيا الدر كلاز كور تريين والاعتداء ويوق علا ترك فاف وماوتون وأيد ولشد نكر مانورت تنكاذ عكرها فع مامدام كافعه دوره من سدن دغوي الفرق وكا ملاه هر کچون و ایستدر محربه بی جدایه انعیست رکده محرق سینت تحدیر وضوفتر وشار تسام وتبريع مورسين دعيانا تابتا فدم الوبركم بعوذ تعاود يرمك فاقد وقوة عبك العرف العمزمات بالمصندر بوماد وبرفاغ ومدق فانريق والمحت وماق واشاوية تحق اولترباعث العاضل ور بواز يمساول ارب بها و هم کسرتر دراند اولی وقعد به تساولی معتر به اوف رفعد دروی سود فرفت بر داد. دانله بين لمه: با توزر فليده وزقره فطير فليدال كروم وبرقديا فيج وم المرافزون ويناشد يمد ونافر فطيافوسك سيان شرور و والفيزوا تال دفور وفرور وتعدون ووا المور و مواد مرفعه تدري فعد و و تعرب عدر الله عدد و المراجد و الم کردن عمد عراق ملک عرب را روش و دهان مار وسال در والد ورد ور حال فعة تلوكه في وسائد اوارى تلكم فعد اوفي سيوديا وعاسات ورصد وإرها في اور رفلد لمويد أوهود تنكار طوار ور لمقرال ومر والجب توخج أولعض وغياج كاروزا وضوفر فرطوح وباروشاويخ ويعار ناردوممينو شهولفته كويلي اورته هجار فمط ادود و فاجوزه تواثيرفرر وميالا واراد دومايسى وزالا وسائره جوب ركدون وفروق فراوليه ممطاري والإمراع مون عسارتها أغد ومسووهس

المصدر: الأرشيف العثماني: I - Dahilye. NO. 44196

<sup>\*</sup> جزء من برقية مرسلة من محمد قائد العثمانية على الأحساء إلى بغداد حول مسيرة حملته والتي يوضح أنها تمكنت من السيطرة على قلعة «عنك» على بعد ساعة واحدة من القطيف ، حيث حوصرت حتى الصباح دون إطلاق النار ، وحين رأى أتباع سعود بن فيصل كثرة الجنود استسلموا ، ودخلت الحملة إلى القلعة ، وتم الاستيلاء على ما فيها من ذخائر وأسلحة . . ثم توجهت الحملة إلى الدمام ، فهرب أميرها عبد العزيز بن سعود السديري ليلاً ، وتم إنذار أتباع سعود بن فيصل بضرورة التسليم وإطلاق سراح محمد بن فيصل المحبوس لديهم ، وقد أصر طحنون المسؤول عن القلعة على عدم التسليم إلا بعد معرفة مصير القطيف وحين علم باستسلامها قام بإطلاق سراح محمد بن فيصل ، وسلم مفتاح قلعة الدمام ، فدخلها الجنود ورفعوا العلم العثماني ، وأطلقت إحدى وعشرون طلقة مدفعية ، وتم تأمين الأهالي ، والاستيلاء على ما في القلعة من أسلحة ، وتُركت فيها سريتان للحفاظ عليها ، ثم عادت الحملة بصحبة محمد بن فيصل إلى القطيف ، حزيران ١٢٨٧ (رومي) .

## المصادر والمراجع

### قائمة رموز تصنيف الوثائق المستخدمة في البحث

## BASBAKANLIK Osmanli Arsivi $^{(*)}$ أ) الأرشيف العثماني في إستانبول

Hatt-i Humayu ١) خط همايون ٢) خارجية مكتوبي H.R.MK Gevdet-Dhiliye ٣) جودت داخلية ٤) صدارة قلم مكتوبي A.MKT ٥) رادة داخلية I-Dahiliye ٦) مسائل مهمة I-Mesaili - Muh ٧) بابا علي (على أميري) **BEO-V** I-MEC-MEH-Dahiliye ٨) مجلس مخصوص داخلية Defter- Ayniyat ٩) دفاته عسات

#### ب) دار الوثائق القومية في القاهرة:

| ٥) محافظ بحر برا | ۱) معية تركي   |
|------------------|----------------|
| ٦) محافظ عابدين  | ٢) ديوان خديوي |
| ٧) محافظ الحجاز  | ٣) أوامر عربي  |
|                  | ٤) محافظ ذوات  |

<sup>(\*)</sup> بعض وثائق الأرشيف العثماني مؤرخة بالتاريخ الرومي ، وهو تاريخ مقارب للتاريخ الهجري ، وقوامه الشهور السريانية . وعدد أيامه ٣٦٥ يوماً في السنة ، وقد أشرنا أمام الوثائق المؤرخة به بحرف (R) .

موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية \_\_\_\_\_\_\_\_

## ج) دارة الملك عبد العزيز بالرياض:

وثائق وطنية (١) وثائق عثمانية .

### د) مكتبة الملك فهد الوطنية:

- نظراً لعدم تصنيف وثائقها حتى تاريخه ؛ فقد تم تدوين التصنيف الأساسي للوثيقة .

# المعيدا وروالمراجع

أولاً : الوثائق :

(أ) الأرشيف العثماني في إستانبول (Basbakanlik Osmanli Arsivi)

#### Hatt-I Humayan:

19532 - 19541 - 19557 - 19557.A - 19557.B - 19557.C - 19642 - 19676 - 23133.

HR.MKT:

18/55 19/5.

Gevedet - Dayiliye:

1735 1986 2235.

A.MKT: 127/35 - 132/10

I- Dahiliye:

34428 44196x5.

I- Mesaili-Muh:

1798 1799 1800 1807 1808 2430 2431 2433 2437 2439.

BEO.V:

D: 200.V: 21 D: 227.V: 21 D:228.V:

I- MEC-MEH.Dahiliye:

1667x5 1669.

Defter - Ayniyat:

D: 871. S.Y: 210 - 213.

(ب) دار الوثائق القومية في القاهرة:

١) دفاتر معية تركى :

دفتر (۳) :۱۱۳ .

دفتر (٤) : ٣- ٢٧٧ – ١٥٤ – ١٨٠ – ٢٣٩ – ٢٧٨ – ٤٩٩ .

دفتر (٦) : ۲۲۹ - ۲۲۱ - ۲۵۹ .

دفــــــر (۷) : ۳۷– ۵۰۰ - ۵۲ - ۵۱۱ - ۱۱۱ - ۱۵۲ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ -

دفتر (۱۰) : ٤٦ – ٨٤ – ١٩٠ – ١٩٠ – ١٩٠ – ٢٨٧ – ٢٦٦ – ٣٥٦ .

دفتر (۱۲) : ۸۵۰ .

دفتر (۱۳) : ۳٤ .

دفتر (۱٤) : ۲۱۵ - ۳۸۰ - ۲۲۲ - ۴۳۷ - ۶۲۲ - ۴۲۷ .

دفتر (۲۱) : ۳۸ – ۱۱۸ .

دفتر (۲۲) : ٥٥ – ٤٠٥ – ٤٢٣ .

دفتر (۳۱) ۵۸: ۵۸ .

دفتر (٤٠) : ١٩٤٤ - ٢٤٠ - ٢١٢ - ٢١٣ . ٧٨٤ .

دفتر (٦٦) :٥٤٩ – ٦٧٠ .

دفتر (٦٧) : ۲۳٥ .

دفتر (٦٩) : ٦٩ .

دفتر (۷۰) : ۲٤٠ – ۲٤٠

دفتر (۷٤) : ۸۷۰ – ۵۱۷ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۷۰۱ – ۸۱۰ – ۸۱۱ – ۸۱۰

دفتر (۷۷) : ۱۵۱ .

دفتر (۷٤٦) . ٣٦ .

المصادر والمراجع

#### ٢) ديوان خديوي تركى :

دفتر (۷۳۱) . ٤٣٣ .

دفتر (۷٦٠) :۳۱۳ .

دفتر (۷۸۰) : ۲۶ - ۵۳۸ .

دفتر (۸۵۵): بند متفرقات.

#### ٣) أوامر عربي :

دفتر (۱۹۰۷) : ۲۲ .

دفتر (۱۹۱۰) : ٤ .

#### ٤) محافظ ذوات:

محفظة (١):١٣٢.

#### ٥) محافظ بحر برا:

محفظة (٥) : ٩٦ .

محفظة (٦) :٣- ٣٠- ١٠٤ .

محفظة (٧): ٧٢- ٧٣ - ١١٨ - ١١٨ .

محفظة (٨) : ٧٤ .

محفظة (٩) : ٦٦ .

محفظة (١١) : ٧٥ .

محفظة (١٣) ٢٤- ٦٤ .

محفظة (١٦) : ٥٧ - ١١٧ - ١١٩

محفظة (١٩) : ٢ .

#### ٦) محافظ عابدين:

محفظة (٢): ٢٠.

محفظة (١٦٧) :١٦٣ حمراء.

محفظة (٢١٢) : ٩٩ .

محفظة (٢١٤) : ٢٢٠ .

محفظة (۲۵۰) : ۳۹۵ .

محفظة (٥٥٧) : ٥٦/ ١- ٥٦/ ١

محفظة (٢٦٢) : ١٣- ٥٥ حمراء - ٩٠ حمراء- ٢١٨,

محفظة (٢٦٤) : ٢٠٨ زرقاء - ٢٦١ حمراء .

محفظة (٢٦٦) : ٦ اصلية - ٨٩ حمراء )٤ أصلية) - ١٨١ حمراء (٤٣ أصلية) .

محفظة (٢٦٧): ٣٧ حـمـراء (٢ اصلية) - ٤٤ حـمـراء (٨ أصلية) - ٨٤ (٩ أصلية).

#### ٧) محافظ الحجاز:

محفظة (۱): ۳- ۱۹ حمراء- ۲۸ حمراء- ۳۱ حمراء- ۵۰ حمراء- ۲۸ حمراء- ۱۰۷ حمراء - دون رقم .

محفظة (۲) : ٤ حمراء - ٤٢ حمراء - ٩٤ حمراء - ١٠٦ حمراء - ١٠٦ حمراء - ١٠٦ حمراء - ١٠٦ حمراء - ١٨٦ حمراء - ١٨٩ حمراء - ١٨٩ حمراء - ١٨٩ حمراء - ١٨٩ حمراء - ٠,٣٥

محفظة (٣) : ٦١ حمراء – ٢٢٦ حمراء – ٢٦٦ حمراء – ٢٩٣ حمراء – ٣٤٦ حمراء – ٣٦٩ – ٣٧٢ . محفظة (٤): ٣٧ حمراء - ٣٨ حمراء - ٩٤ حمراء - ١٠٥ حمراء - ١٣٥ حمراء - ٢٤١ حمراء - ٢٤١ زرقاء - ٢٤١ زرقاء - ٢٤١ زرقاء - ٢٧٣ زرقاء .

محفظة (٥): ٥ حمراء - ٢٥ حمراء - ٤٨ حمراء - ٦٣ حمراء - ٢٦ حمراء - ٧٦ حمراء - ٢٦٤ حمراء . حمراء - ٢٦٤ حمراء - ٢٧٢ حمراء - ١٩٥

محفظة (٦): ٥ حمراء مكرر - ٢١ حمراء - ٢٩ حمراء - ٣٠ حمراء - ٢٥ أصلي قديم - ٨٧ حمراء - ٧٩ حمراء - ٨٥ حمراء - ٩١ حمراء - ١٠٨ حمراء - ١١٣ حمراء - ١٢١ أصلي .

محفظة (۷): ٦ حمراء - ٦ حمراء مكرر - ٧ حمراء - ١٨ حمراء - ٣٠ حمراء - ٥ حمراء - ٥٠ حمراء - ١٥٧ حمراء - ١٥٧ حمراء .

محفظة (٨): ٤ حمراء - ٧ حمراء - دون رقم) إرادة ٢١) - ١٥ حمراء - ١٧ حمراء - ١٥ حمراء - ١٥ حمراء - ١٥ حمراء - ٧٥ حمراء - ٧٥ حمراء - ٧٧ حمراء .

محفظة (٩): ٧ حمراء- ١١ حمراء - ١٦ حمراء- ١٠٤ حمراء- ١١٤ حمراء- ١١٤ حمراء- ١١٤ حمراء- ١٧٤ حمراء- ١٢٤ حمراء- ٢٣٧ حمراء .

محفظة (۱۰): ۲۲ حمراء - ۲۸ حمراء - ۳۶ حمراء - ۰۰ حمراء - ۰۸ حمراء - ۰۰ حمراء - ۰۸ حمراء - ۰۰ حمراء - ۱۳۸ حمراء - ۱۳۸ حمراء - ۱۳۸ حمراء - ۲۱۹ حمراء - ۲۱۹ حمراء - ۲۱۹ حمراء .

محفظة (۱۱): ٣٦ حمراء - ٤١ حمراء - ٥٨ - ١٤٩ حمراء - ٢٠٥ حمراء - ٢٥٠ حمراء .

محفظة (١٢): ١٣٦: حمراء.

#### (ج) دارة الملك عبد العزيز بالرياض:

١) وثائق وطنية : ٩٣٩ ، ٩٣٩ .

#### ٢) وثائق عثمانية:

. TO1,1·E,1·T,9V,90: Y/1

. 77. 0V. 0T. T9: 1/Y

. TO, TE, TT, TT, TN, YA, V, 7, 0, 1: 1/T

. TYT. 177. 97. 79. 77. 78: 1/0

. 177, 1.7: 47/7

. 1 V . 1 · . A . E: £/Y

. IV: 7/Y

. ٣. ٢. ١: ٦/٣

. E, T, T, 1: A/T

#### د) وثائق اخرى :

- وثيقة محلية مصورة من مشروع جمع التراث بجمعية أشيقر الخيرية حول الصلح بين أمراء أشيقر (دون تصنيف) .

#### ثانياً: المخطوطات:

- البسام ، عبد الله بن محمد : تحفة المستاق من أخبار نجد والحجاز والعراق ، كتب بخط نور الدين شربية في شهر جمادى الآخرة من سنة ١٣٧٥ هـ ، نسخة متداولة .
- الذكير ، مقبل بن عبد العزيز : العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية : نسخة مصورة من مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة بغداد ، ٣٩٦٦هـ/ ١٩٦٧م ، رقم (٥٧٠) .

- .....: (تاريخ مقبل الذكير) المسمّى: مطالع السعود في تاريخ نجد وآل سعود. مكتبة الحرم الملكي الشريف، رقم (٩٩)، ودارة الملك عبد العزيز بالرياض رقم (١٦٠٠٦).
- ابن ضويان ، إبراهيم بن محمد : تاريخ ابن ضويان . كتب بخط صالح السلمان في ذي القعدة ١٣٧٩ هـ نسخة متداولة .
- القاضي ، إبراهيم بن محمد : تاريخ إبراهيم القاضي ، الرياض : دارة الملك عبد العزيز ، رقم (٤٥٤) .
- مؤلف مجهول: مخطوط في تاريخ نجد كتب على الورقة الأولى مال عبد الله ابن سليمان ابن عياف . أشيقر: جمعية أشيقر الخيرية ، مشروع جمع التراث .
- ابن مطلق ، مطلق بن صالح : شذا الند في تاريخ نجد (٧٣٨-١٣٥٦هـ) كتب بخط أحمد على ، الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز العامة .
- ابن ناصر ، عبد الرحمن بن محمد : عنوان السعد والمجد فيما استظرف من أخبار الحجاز ونجد . الرياض : دارة الملك عبد العزيز ، رقم (٣) .

#### ثالثاً : المصادر المنشورة :

#### (أ) المصادر العربية:

- ابن بشر ، عثمان بن عبد الله : عنوان المجد في تاريخ نجد . تحقيق عبد الرحمن آل الشيخ . ط ٣ ، الرياض : وزارة المعارف ، ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤ م .
- الجبرتي ، عبد الرحمن : عجائب الآثار في التراجم والأخبار . بيروت : دار الجيل ، د .ت .ن .
- الحلواني ، أمين حسن : خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق (مختصر مطالع السعود للشيخ عثمان بن سند) تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب ، القاهرة : المطبعة السلفية ، ١٣٧١ هـ .

- الحنبلي ، راشد بن علي : مثير الوجد في أنساب ملوك نجد . تحقيق عبد الواحد راغب . ط ١ ، الرياض : دارة الملك عبد العزيز ، ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م .
- دحلان ، أحمد زيني : خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام . ط ١ ، القاهرة : المطبعة الخيرية ، ١٣٠٥ هـ .
- الرجبي ، خليل بن أحمد : تاريخ الوزير محمد علي باشا . تحقيق دانيال كريسيليوس وآخرين ، ط ١ . القاهرة : دار الآفاق العربية ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م .
- الرويشد ، عبد الرحمن : رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ . الرياض : مؤسسة الجزيرة ، د .ت .ن .
- طوسون ، عمر : الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد علي . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠م .
- ابن عيسى ، إبراهيم بن صالح : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد . الرياض : وزارة المعارف ، ١٩٧٤هـ/ ١٩٧٤م .
- ابن غنام ، حسين : روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام . ط ١ ، القاهرة : مطبعة الحلبي ، ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٩م .
- الفاخري ، محمد بن عمر : الأخبار النجدية . دراسة وتحقيق عبد الله الشبل . الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، د .ت .ن .
- ابن قاسم ، عبد الرحمن : الدرر السنية في الأجوبة النجدية . ط٢ ، الرياض : دار الإفتاء ، ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٥ م .
- ابن لعبون ، حمد بن محمد : تاريخ حمد بن محمد بن لعبون . ط۲ ، الطائف : مكتبة المعارف ، ۱ ٤٠٨ هـ .
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . ج٣ ، رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ . ط ١ ، طبع على نفقة جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله ، القاهرة : مطبعة المنار ، ١٣٤٤هـ .

- ابن مشرف ، أحمد بن علي : ديوان ابن مشرف . الرياض : دار الشبل ، د .ت .ن .
  - مؤلف مجهول: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب. تحقيق:
    - عبد الرحمن آل الشيخ . الرياض : دار الملك عبد العزيز ، د .ت .ن .
- النبهاني ، محمد بن خليفة : التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ، ط ١ ، بيروت : دار إحياء العلوم ، ٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦م .

#### (ب) المصادر المعربة:

- بلي ، لويس : رحلة إلى الرياض . ترجمة وتحقيق عبد الرحمن الشيخ وعويضه الجهني ، الرياض : جامعة الملك سعود ، ١٤١١ هـ .
- بوركهات ، جوهان لودفيج : مواد لتاريخ الوهابيين . ترجمة عبد الله العثيمين ، ط ١ ، الرياض : شركة العبيكان للطباعة ، ٥٠٥ اهـ/ ١٩٨٥ م .
- تاميزيه ، موريس : رحلة في بلاد العرب (الحملة المصرية على عسير ١٧٤٩هـ/ ١٨٣٤م) ترجيمة وتعليق محمد آل زلفه ، ط۱ ، الرياض : مطابع الشريف ، على ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣ .
- سادلير ، ج فورستر : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ١٨١٩م ، ترجمة أنس الرفاعي ، تحقيق سعود العجمي ، ط ١ ، دمشق : دار الفكر ، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣م .
- صبري ، أيوب باشا : مرآة جزيرة العرب . ترجمة أحمد فؤاد متولي والصفصافي أحمد المرسي ، ط١ ، الرياض : دار الرياض ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣ م .
- فالين ، جورج أوغست : صور من شمالي جزيرة العرب . ترجمة سمير شلبي ، بيروت : أوراق لبنانية ، ١٩١٧م .
- نولده ، إداورد : الأوضاع السياسية في وسط الجزيرة العربية عند نهاية القرن التاسع عشر . ترجمة عوض البادي ، ط ١ ، د .م .ن ، دار بلاد العرب ، ١٩٩٧م .

#### (ج) المصادر غير المعربة:

- جودت باشا ، أحمد : تاريخ جودت . أيكنجي طبعي ، دار سعادة : مطبعة عثمانية ، 170 هـ . (باللغة العثمانية ذات الحروف العربية ) .
- لطفي أفندي ، أحمد : تاريخ لطفي . دار سعادة : صباح مطبعي سي ، ناشري : عبد الرحمن شرف ، ٣٢٨هـ (باللغة العثمانية ذات الحروف العربية ) .

#### رابعاً :المراجع المنشورة :

#### (أ) المراجع العربية:

- إبراهيم ، سيد محمد : تاريخ المملكة العربية السعودية . الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م .
- إبراهيم ، عبد العزيز عبد الغني : صراع الأمراء . ط١ ، لندن : دار الساقي ، 1٩٩٠م .
  - \_\_\_\_\_ : نجديون وراء الحدود (العقيلات) . ط١ ، لندن : دار الساقي ، ١٩٩١ م .
- أبو علية ، عبد الفتاح حسن : تاريخ الدولة السعودية الثانية . ط٥ ، الرياض ، دار المريخ ، 10 هـ/ ١٩٩٥م .
- \_\_\_\_\_ : دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر . الرياض : دار المريخ ، 8٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م .
- ..... : محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى . ط٢ ، الرياض : دار المريخ ، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م .
- الأحسائي ، محمد بن عبد القادر: تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد. ط۲ ، الرياض: مكتبة المعارف، ٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢م.
- أحمد ، إبراهيم خليل: تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني . الموصل: جامعة الموصل ، ١٩٨٣ م .

- ابن باز ، عبد العزيز بن عبد الله : الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته . ط٣ ، الرياض : مكتبة دار السلام ، ٢ ١ ٤ ١هـ .
- البسام ، حياة محمد : أعمال رحمة بن جابر البحرية في الخليج العربي بين القرصنة والانتقام . ط ١ ، الرياض : دار الشبل ، ٤١٤ هـ/ ٩٩٣ م .
- البسام ، عبد الله بن عبد الرحمن : علماء نجد خلال ستة قرون . ط ١ ، مكة المكرمة : مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ، ٣٩٨هـ .
- ابن بليهد ، محمد بن عبد الله : صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار . ط ، الرياض : مرامر للطباعة ، ١٤١٨ ه.
  - الجاسر ، حمد : جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد ، ط٢ ، الرياض : دار اليمامة ، ٤٠٩ هـ .
- ..... : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (المنطقة الشرقية) . الرياض : دار اليمامة ، د .ت .ن .
- الحاتم ، عبد الله بن خالد : خيار ما يلتقط من الشعر النبط . ط٣ ، الكويت : ذات السلاسل ، ٩١٨ ١ م .
- الحربي ، فائز بن موسى : من أخبار القبائل في نجد . ط ١ ، الرياض : دار البدراني للنشر ، ٥ ١ ١هـ .
- حسون ، علي : تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية . ط٣ ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م .
- الحلواني ، سعد بدير : تعمير المدينة المنورة (١٨١٢-١٨٤٠م) . ط١ ، القاهرة : مطبعة الحسين ، ٤١٤ هـ/ ١٩٩٤م .
- ..... : العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن التاسع عشر ، ط١، د .م .ن ، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣م .

- حمزة فؤاد: البلاد العربية السعودية ، ط٢ ، الرياض: مكتبة النصر الحديثة ، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.
- ابن خميس ، عبدالله: الدرعية العاصمة الأولى . ط٢ ، الرياض: مطابع الفرزدق ، 1 ٤١٤هـ/ ١٩٩٣م .
- ..... : المجاز بين اليمامة والحجاز . ط٤ ، الرياض : مطابع الفرزدق ، 1 ٤١٠هـ/ ١٩٨٩م .
  - \_\_\_\_: معجم اليمامة . ط٢ . الرياض : مطابع الفرزدق ، ٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م .
- درویش ، مدیحة : تاریخ الدولة السعودیة . ط۲ ، جدة : دار الشروق ، ۱۵۲ هـ/ ۱۹۹۲ م .
- الدسوقي ، محمد كمال : الدولة العثمانية والمسألة الشرقية . القاهرة : دار الثقافة 1977 م .
- الرافعي ، عبد الرحمن : عصر محمد علي . ط٥ ، القاهرة : دار المعارف ، 18٠٩هـ/ ١٩٨٩م .
  - الربيعان ، يحيى : راكان بن حثلين . ط ١ ، الكويت : شركة الربيعان ، ١٩٩٥ م .
- الرشيد ، ضاري بن فهيد : نبذة تاريخية عن نجد . كتبها وديع البستاني ، الرياض : دار اليمامة ، د .ت .ن .
  - الرشيد ، عبد العزيز : تاريخ الكويت . بيروت : دار مكتبة الحياة ، د .ت .ن .
- الروقي ، عايض : حروب محمد علي في الشام وأثرها في شبه الجزيرة العربية ١٢٤٧ - ١٢٥٥هـ/ ١٨٣١ - ١٨٣٩م مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، ٤١٤مم .
  - الريحاني ، أمين : تاريخ نجد الحديث . ط٦ ، بيروت : دار الجيل ، ١٩٨٨ م .
- الزركلي ، خير الدين : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز . ط٣ . بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٥م .
- ـــــــ : الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز . ط٤ . بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٤م .
- السباعي ، أحمد : تاريخ مكة ، ط٧ ، مكة المكرمة : مطابع الصفا ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م .

- السعدون ، خالد : العلاقات بين نجد والكويت ١٣١٩ ١٣٤١هـ/ ١٩٠٢ ١٩٢٢م . الرياض : دارة الملك عبد العزيز ، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣م .
- السعدي ، حصة أحمد : الدولة السعودية الثانية وبلاد غرب الخليج وجنوبه السعدي ، محتبة العبيكان ، ٢١٦ هـ/ ١٩٩٦م .
- آل سعود ، سعود بن هذلول : تاريخ ملوك آل سعود . ط ۱ الرياض : مطابع الرياض ، ۱۳۸۰هـ/ ۱۹۶۱م .
- آل سعود ، موضي بنت منصور بن عبد العزيز : الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت . ط ١ ، جدة : مكتبة تهامة ، ٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م .
- سعيد ، أمين : تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن الفيصل ١١٥٨ ١٣٠٧ هـ ، بيروت : دار الكاتب العربي ، د .ت .ن .
- السلمان ، محمد بن عبد الله : الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية ، ط ١ ، عنيزة : المطابع الوطنية للأوفست ، ١٤٠٧ ١٤٠٨هـ .
- شاكر ، محمود : التاريخ الإسلامي (الدولة العثمانية) . ط٢ بيروت : المكتب الإسلامي 180٧ م . هـ/ ١٩٨٧ م .
- \_\_\_\_\_ : شبه الجزيرة العربية (نجد) . بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م .
- شاميّه ، جبران : آل سعود ماضيهم ومستقبلهم . لندن : مطابع رياض الريس ، ١٩٨٦م .
- الشايع ، عبد الله محمد : نظرات في معاجم البلدان . الرياض : مرامر للطباعة ، ما ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥م .
- الشباط ، عبد الله بن أحمد : صفحات من تاريخ الأحساء . ط ١ ، الخبر : الدار الوطنية الجديدة ، ٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م .
- شلبي ، أحمد . موسوعة التاريخ الإسلامي . ط٥ ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٩٢م .

- الشيخ ، رأفت : في تاريخ العرب الحديث . ط٤ ، القاهرة : دار الثقافة ، ١٩٨٣ م .
- آل الشيخ ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف : مشاهير علماء نجد وغيرهم . ط ١ ، الرياض : دار اليمامة ، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م .
- الصالح ، نورية محمد : علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية والعراق العثماني ١٩٧٧ ٢ ١٩٧٧ ، الكويت : دار ذات السلاسل ، ١٩٧٧ م .
- صبري ، محمد : تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث . ط ١ ، القاهرة : مكتبة مدبولي ، ٤١١ هـ/ ١٩٩١ م .
- الظاهري ، أبو عبد الرحمن بن عقيل: العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين. ط٢، الكويت: ذات السلاسل، ٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.
- \_\_\_\_\_ : مسائل من تاريخ الجرزيرة العربية ط٣ ، الرياض : دار الأصالة ، 1 ٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ .
- عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرجمن : الدولة السعودية الأولى . ط٥ ، القاهرة : دار الكتاب الجامعي ، ٤٠٧ اهـ/ ١٩٨٧ م .
- ..... : محمد علي وشبه الجزيرة العربية . ط٢ ، القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ، 1 ٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م .
- ..... : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد على . المجلد الأول ١ ٢٠٤ هـ . المجلد الأول ١ ٢٣٤ هـ . الدوحة : دار المتنبى ، ٢٠٠ هـ / ١٩٨٢ م .
- العبد اللطيف ، عبد العزيز : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ط ١ ، د .م .ن : دار الوطن ، ٢ ١٦ ١هـ .
- العبودي ، محمد بن ناصر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (بلاد القصيم). الرياض: دار اليمامة ، د .ت .
- ابن عبيد ، إبراهيم : تذكرة أولى النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان . ط ١ ، الرياض : دار اليمامة ، د .ت .

- العثيمين ، عبد الله بن صالح : بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية . ط۲ ، الرياض : مكتبة التوبة ، ٤١١هـ/ ١٩٩١م .
- \_\_\_\_\_ : تاريخ المملكة العربية السعودية . ج ١ ، ط ٨ ، الرياض : مكتبة العبيكان ، هـ ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م .
- ..... : تاريخ المملكة العربية السعودية . ج٢ ، ط١ ، الرياض : مكتبة العبيكان ، 1 ٤١٦ هـ/ ١٩٩٥ م .
- ...... : محاضرات وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية . ط ١ ، د .م .ن : مكتبة التوبة ، ١٤٤١هـ/ ١٩٩٠ م .
- العريفي ، فهد بن علي : حائل «ضمن سلسلة هذه بلادنا» ط ١ ، الرياض : مطابع جامعة الملك سعود ، ٢١٢ هـ .
  - عسة ، أحمد : معجزة فوق الرمال . ط ١ ، بيروت : المطابع الأهلية اللبنانية ، ٩٦٥ م .
    - عطار ، أحمد عبد الغفور : صقر الجزيرة . ط٣ ، د .م .ن ، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م .
- العقاد ، صلاح : التيارات السياسية في الخليج العربي . القاهرة : مكتبة الأنجلو ، 1991م .
- العقيلي ، محمد أحمد : حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ط١ ، أبها : نادي أبها الأدبى ، ٤٠٤ هـ .
  - علي ، أحمد : آل سعود . ط٢ ، الرياض : دار الشبل ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م .
- آل عمر ، سعيد بن عمر : تاريخ المملكة العربية السعودية في دليل الخليج ، ط ١ ، الرياض : مكتبة العبيكان ، ٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م .
- عمر ، عمر عبد العزيز: دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر. بيروت: دار النهضة العربية ، ١٩٨٠م .

- العمري ، عمر صالح : التطور السياسي للبحرين ١٢١٥ ١٣٠٩ هـ . ط١ ، بيروت ، دار الفكر ، ٤١٦ هـ/ ١٩٩٦م .
- العيدروس ، محمد حسن : تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر . ط١ ، القاهرة : عين للدراسات والبحوث ، ١٩٩٦م .
- ..... : تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر . ط١ ، القاهرة : عين للدراسات البحوث ، ١٩٩٦م .
- ...... : السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي ، ط ١ ، ابو ظبي : دار المتنبي للطباعة والنشر ، د .ت .ن .
- العيسى ، محمد بن فهد : الدرعية ، قاعدة الدولة السعودية الأولى . ط ١ ، الرياض : مكتبة العبيكان ، ٥ ٤١ هـ/ ١٩٩٦ م .
- الغنام ، سليمان محمد : قراءة جديدة في سياسة محمد علي باشا التوسعية ١٨١١- الغنام ، سليمان محمد . ط١ ، جدة مكتبة تهامة ، ٤٠ هـ/ ١٩٨٠ م .
- فتال ، عبد الوهاب : عثمان المضايفي (عهد سعود الكبير) . الرياض : دارة الملك عبد العزيز ، د .ت .ن .
- قاسم ، جمال زكريا ، الخليج العربي ١٥٠٧-١٨٤٠م . القاهرة : دار الفكر العربي ، د .ت .ن .
- القاضي ، صالح بن عشمان : تاريخ نجد وحوادثها .ط١ ، د .م .ن ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م .
- القاضي ، محمد بن عشمان : الموسوعة في تاريخ نجد . ط٢ ، د .م .ن ، ٤١٤ هـ/ ١٩٩٣م .
  - قلعجي ، قدري : عودة البطل : بيروت : دار الكاتب العربي ، د .ت .ن .
- القويعي ، عقيل بن ضيف الله : اقوال ومسائل في أخبار منطقة حائل . ط٢ ، حائل : مطابع النهضة الوطنية ، ٤١٨ هـ/ ١٩٩٧م .

- كـشك ، مـحـمـد جـلال : السـعـوديون والحل الإسـلامي . ط٣ ، د .م .ن ، السـعـوديون والحل الإسـلامي . ط٣ ، د .م .ن ، المـعـد عـد المـد المـ
  - المانع ، محمد بن عبد الله
- نبذة في تاريخ عنيزة . ملحق بكتاب بعض الحوادث في نجد لإبراهيم بن عيسى . الرياض : دار اليمامة ، د .ت .ن .
- متولي ، أحمد فؤاد : آل سعود والشام في عهد الدولة السعودية الأولى على ضوء الوثائق التركية . القاهرة : دار الزهراء ، ٩٩٩ م/ ٤١١ هـ .
- المختار ، صلاح الدين : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها . بيروت : دار مكتبة الحياة ، د .ت .ن .
  - المسلم إسراهيم: العقيلات. ط٢ ، الرياض: مكتبة العقيلات، ٤٠٩ ١هـ/ ١٩٨٩م.
- منسي ، عبد الله سراج : المواجهة العثمانية البريطانية في الخليج العربي ١٤١٤ هـ/ ١٨٦٩ م . د .م .ن ، ١٤١٤ هـ/ ١٩٨٤ م .
- منسي ، محمود حسن : تاريخ الشرق العربي الحديث . القاهرة : دار الوزان ، 18 هـ/ ١٩٩٠م .
  - الموسوعة العربية الميسرة ، بيروت : دار نهضة لبنان ، ٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م .
- نبراوي ، فتحية ومهنا ، محمد : الخليج العربي . الإسكندرية : منشأة المعارف ، د .ت .ن .
- نخلة ، محمد عرابي : تاريخ الأحساء السياسي ١٨١٨ ١٩١٣م . الكويت : ذات السلاسل ، ٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م .
- نوار ، عبد العزيز : تاريخ العراق الحديث . القاهرة : دار الكتاب العربي ، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م .
- هريدي ، محمد عبد اللطيف : تاريخ شبه الجزيرة العربية من المصادر التركية العثمانية . القاهرة : دار الزهراء ، (د .ت) .

- وهبة ، حافظ : جزيرة العرب في القرن العشرين . ط ١ ، د .م .ن مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، ١٣٥٤هـ/ ١٩٣٥م .
- الوهبي ، عبد الكريم بن عبد الله : بنو خالد وعلاقتهم بنجد ١١٨٠ ١٢٠٨هـ . ط١ ، الرياض : دار ثقيف ، ١٤١٠/ ١٩٨٩م .

#### (ب) المراجع المعربة:

- إنغام بروس : قبيلة الظفير . ترجمة وتعليق عطية الظفيري ، ط٢ ، د .م .ن ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥ م .
- بيرين ، جاكلين : اكتشاف جزيرة العرب . ترجمة قدري قلعجي . بيروت : دار الكاتب العربي ، د .ت .ن .
- سيديو ، ل .أ : تاريخ العرب العام . ترجمة عادل زعيتر . ط١ ، د .م .ن ، ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م .
- فاسيليف ، الكسي : تاريخ العربية السعودية ، ط١ ، بيروت : شركة المطبوعات ، ١٩٩٥ م .
- فلبي ، هاري سانت جون : تاريخ نجدودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ترجمة عمر الديراوي . بيروت : المكتبة الأهلية ، د .ت .ن .
- ..... : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ترجمة عرم الديسراوي . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ٤١٤هـ/ ١٩٩٤م .
- كيلي ، جون . ب : الحدود الشرقية للجزيرة العربية . ترجمة محمد أمين عبد الله . الكويت : مكتبة الأمل ، ٩٦٨ م .
- لوريمر ، ج . ج : دليل الخليج (القسم التاريخي) الجزء الثالث . ترجمة ديوان حاكم قطر ، د . م . ن . د . ت . ن .

- المانع ، محمد بن عبد الله : توحيد المملكة العربية السعودية ، ترجمة عبد الله العثيمين . ط١ ، الدمام : مطابع المطوع ، ٢٠١٤هـ/ ١٩٨٢م .
- مكلو غلن ، لزلي : ابن سعود مؤسس مملكة . ترجمة محمد شيا ، ط ١ ، بيروت : شركة المطبوعات ، ١٩٩٥م .
- ميشان ، بنوا : عبد العزيز آل سعود ، سيرة بطل ومولد أمة . ترجمة عبد الفتاح ياسين ، يروت : دار الكاتب العربي ، د .ت .ن .

#### (ج) المراجع غير المعربة:

- AL Amr, Saleh Mahammad: The Hejaz Under Ottoman Rule
   1869 1914. (Riyad University Puplications 1978).
- Phiby, H.S.T. John: **Saudi Arabia**. (Beirut: Lebanon Bookshop.1978).
- Winder, R. Bayl: **Saudi Arabia In The Nineteenth, Centery**. (New York: Martin's Press. 1965).

#### خامساً \_ الرسائل العلمية :

#### (أ) الرسائل العلمية العربية:

- الجابري ، مستور محمد : علاقة آل سعود بالدولة العثمانية (١٣٠٩ ١٣٣٧هـ) رسالة ماجستير ، قسم التاريخ ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، ٥٠١٤٠٥مـ/ ١٩٨٥م .
- جاسم ، نجاة عبد القادر : العثمانيون وشمال شبه جزيرة العرب (١٨٤٠ ١٩٠٩م) رسالة دكتوراه ، قسم التاريخ ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، ١٩٧٦م .

- الخريصي ، فهد بن صالح : منطقة شقراء (دراسة في جغرافية المدن) . رسالة ماجستير . قسم التاريخ . كلية العلوم الإجتماعية . جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ، 4٠٧ هـ .
- الدالي ، طه حسين : أوضاع مصر في عهد عباس الأول ) ١٨٤٨ ١٨٥٤م) رسالة ماجستير ، قسم التاريخ ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، ١٩٩١م .
- الدهش ، أحمد صالح : موقف الأهالي في نجد والحجاز من الحملات العثمانية على الدولة السعودية حتى عام ١٢٣٣هـ ، رسالة ماجستير ، قسم التاريخ والحضارة ، كلية العلوم الاجتماعية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ٤٠٥ هـ ١٤٠٦هـ .
- رشوان ، مالك محمد : سياسة محمد علي باشا في شبه الجزيرة العربية (سوان ، مالك محمد : سياسة محمد علي باشا في شبه الجزيرة العربية ، جامعة الأزهر ، (١٢٢٦ ١٢٥٦هـ) رسالة ماجستير ، قسم التاريخ ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، (١٩٧٨ م .
- السعيّد ، دلال محمد : علاقات الدولة السعودية الثانية بمشيخات الخليج خلال الفترة الثانية من حكم الإمام فيصل بن تركي (١٢٥٩-١٢٨٨هـ) ، رسالة ماجستير ، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م .
- الصواف ، فائق بكر : العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز (١٢٩٣ ١٣٣٤ هـ) . رسالة دكتواره ، قسم التاريخ ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤ م .
- العوهلي ، هناء أيوب : الأحوال السياسية في الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي (١٢٥٠-١٢٥٤هـ) رسالة ماجستير ، قسم التاريخ ، كلية الآداب ، جامعة الملك سعود ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م .
- الهطلاني ، مضاوي حمد : الفترة الثانية لحكم الإمام فيصل بن تركي آل سعود (١٢٥٩ ١٢٨٢ هـ) . رسالة ماجستير ، قسم التاريخ ، كلية التربية للبنات بالرياض ، 1404 هـ/ ١٩٨٣ م .

#### (ب) الرسائل العلمية غير العربية:

- EL- Batrik, Abdel-Hamid: **Turkish And Egyptian Rule In Arabia 1810 - 1841**. This is for The degree of Ph.D, University of London, 1949.

#### سادساً: الأبحاث والدوريات:

#### (أ) العربية:

- أبو عبد العزيز: «حول تاريخ آل رشيد». مجلة العرب ، ج٩-١٠ ، س١٠ ، ربيع الاول- ربيع الاالله عبد العزيز: «حول تاريخ آل رشيد». مجلة العرب ، ج٩-١٠ ، س٠ ١٠ ، ربيع الاول- ربيع الثاني ٢٩٦٦هـ/ مارس إبريل ١٩٧٦م، ص ٧٨٩-٧٩٦.
- البطريق ، عبد الحميد : «إبراهيم باشا في بلاد العرب» ضمن كتاب : ذكرى البطل الفاتح . القاهرة : مكتبة مدبولي ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠من ص ٣٣-٣١ .
- الثنيان ، محمد ثنيان : «انقضاض عنيزة على جند خورشيد باشا وحصاره لها» مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، الآداب والعلوم الإنسانية ، مجلد ١ ، ٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م ، ص ٢٤٧ ٢٨٠ .
- الخصوصي ، بدر الدين عباس : « محمد علي باشا والخليج العربي ١٨٣٨ ١٨٤٠م» مجلة كلية الآداب والتربية ، جامعة الكويت ، ع٥ ، يونيو ١٩٧٤م ، جمادى الاولى ١٣٩٤هـ ، ص ٩٩٩ ١٣٢٠ .
- الدخيل ، سليمان : «أمراء آل سعود في جزيرة العرب» مجلة لغة العرب ، ج٦ ، س٣ ، محرم ٢٣٢١هـ/ تشرين ثاني ١٩١٣م ، ص ٢٩٦- ٣٠١ .
- \_\_\_\_\_ : «جزيرة العرب» مجلة لغة العرب ، ج٥ ، س٣ ، ذي الحجة 1٣٣١ هـ/ تشرين الثاني ١٩١٣ م ، ص ٢٢٥ ٢٣٢ .
- الروقي ، عايض بن خزام : «علاقات الدولة السعودية الأولى بولاة الدولة العثمانية في العراق والشام» مجلة المؤرخ العربي ، مجلد ١ ،ع٥ ، مارس ١٩٩٧م ، ص ٤٦٧ ٤٣٣

- السلمان ، محمد بن عبد الله : «الآثار الاجتماعية لسقوط الدرعية» مجلة الحرس الوطني سلمان ، محمد بن عبد الله : «الآثار الاجتماعية لسقوط الدرعية » مجلة الحرس الوطني سلم ١٣٠ ، وبيع الآخر٣ ٤١ هـ ، أكتوبر ١٩٩٢م ، ص ٣٠ ٣٤ .
- .... : «معركة عنيزة ضد حملة خورشيد» مجلة العرب ، س ٢٢ ، ع ٩ ١٠ ، ربيع الأول- ربيع الثاني ٤٠٨ اهـ/ نوفمبر- ديسمبر ١٩٨٧م ، ص ٢٢٤- ٦٣٠ .
- ..... : «الوجود الأجنبي في نجد ١٣٣٥ ١٣٢٤ هـ «مجلة العرب ، ج٣ ٤ ، سر ٢٥ ، مضان شوال ٤١٤ اهـ/ مارس أبريل ١٩٩٤م ، ص ١٥٦ ١٦٩ .
- الشويعر ، محمد بن سعد : «مشاري بن سعود» مجلة القافلة ، ع ١ مجلد ٣٧ ، محرم ١ ١ الشويعر ، محمد بن سعد : «مشاري بن سعود» مجلة القافلة ، ع ١ مجلد ٣٧ ، محرم ١ ٤٠٩ .
- \_\_\_\_\_: «من النظم التاريخي أرجوزة أحمد بن دعيج» مجلة الدارة ، س ٨ ، ع٤ رجب ٤٠٣٣ هـ/ أبريل ١٩٨٣م ، ص ١٨ ٢١ .
- عباس ، السيد أحمد مرسي : «حقائق جديدة عن حرب الدرعية «مجلة الدراة» ، س٣ ، ع٣ ، شوال ١٣٩٧هـ/ سبتمبر ١٩٧٧م ، ص ٦٦- ٨١ .
- العثيمين ، عبد الله بن صالح : «الشعر النبطي مصدراً لتاريخ نجد» ضمن كتاب : مصادر تاريخ الجنورة العربية ، ج ١ ، الرياض ، جامعة الرياض ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م ، ص ٣٧٦ ٣٧٧ .
- العجلاني ، منير : «أوائل أخبار تركي بن عبد الله المجلة العربية ، ع١٢ ، س٣ ، ربيع الثاني ٤٠٠ هـ/ مارس ١٩٨٠ م ،ص ٤-٦ .
- ....... : «أوائل أخبار تركي بن عبد الله المجلة العربية ،ع ١ ، س ٤ ، جمادى الثانية ........ : «أوائل أخبار تركي بن عبد الله المجلة العربية ،ع ١ ، س ٤ ، جمادى الثانية ....
- العقاد ، صلاح : «الحملة المصرية في شبه جزيرة العرب ١٨١١-١٨١م» مجلة دراسات الخليج العربي والجزيرة العربية ، س٢ ، ع٢ ، أبريل ١٩٧٦م ، ربيع الثاني ١٩٩٦هـ ص ١٠١-١٢١ .
- قاسم جمال زكريا: «الدوافع السياسية لرحلات الأوروبيين إلى نجد والحجاز خلال القرن

۱۹ وأوائل القرن ۲۰م» ضمن كتاب : مصادر تاريخ الجزيرة العربية ، ج۲ الرياض : جامعة الرياض ، ۱۳۹۹هـ/ ۱۹۷۹ م ، ص ۲۸-۲ .

#### (ب) المعربة:

- موزل ، الویس : «تاریخ بیت ابن رشید» مجلة العرب ، ج۷-۸ ، س ۱ ، محرم صفر ۱۳۹۲هـ/ ینایر فبرایر ۱۹۷۲ م ، ص ۵۵۹ ۵۸۹ .
- -\_\_\_\_\_ : «تاريخ الدولة السعودية» مجلة العرب ، ج٣-٤ ، س١١ ، رمضان- شوال ١٩٧٦هـ/ سبتمبر- أكتوبر ١٩٧٦ ، ص ٢٠٦-٢٨١ .

# المحتومايت

| V         | تقدیم                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| ٩         | المقدمة                                                  |
| ١٩        |                                                          |
| ۲۱        | أ) أهم القوى المناوئة للدولة السعودية الأولى:            |
|           | ١) أمراء بني خالد                                        |
| ٤١        | ٢) أمراء الحجاز                                          |
| ۰۲        | ٣) الدولة العثمانية                                      |
| ٧٦٢٧      | ب) أحوال نجد بعد نهاية الدولة السعودية الأولى:           |
| ۸٧        | الفصل الأول                                              |
| تكوين     | الأنشطة المناوئة للدولة السعودية الثانية خلال محاولات ال |
| <b>AV</b> | (١٣٢٤هـ - ٢٦٦١هـ/ ١٨١٨ - ١٦٨١م)                          |
| ۸۹        | المبحث الأول: تحركات محمد بن مشاري بن معمر               |
| ٩٤        | - حملة ماجد بن عريعر                                     |

| ي : جهود مشاري بن سعود وتركي بن عبد الله في إعادة تكوين الدولة | المبحث الثانم |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| یی منها:ی                                                      | وموقف القو    |
| للة عبوش آغا (٢٣٦هـ/ ١٨٢٠م)                                    | - حـ          |
| لة حسين بك (١٣٣٦هـ/ ١٨٢١م)                                     | - حہ          |
| لمة حسن أبي ظاهر (٢٣٧هـ/ ١٨٢٢م)                                | - حہ          |
|                                                                | الفصل الثاني  |
| لدولة السعودية الثانية (١٢٤٠ - ١٨٢٥هـ / ١٨٢٥ - ١٨٣٥م)،         | قــــام ا     |
|                                                                | وموقفالق      |
| ول : الإمام تركي بن عبد الله ، وصراعه مع الحاميات العثمانية ،  | المبحث الأ    |
| ولةولة                                                         | في إقامة الد  |
| اني : اتصالات الإمام تركي بن عبد الله مع والي بغداد ،          | المبحث الث    |
| لد علي باشا منهال                                              | وموقف محه     |
| ث: حملة محمد بن عون على نجد (١٢٤٥هـ/ ١٨٣٠م) ١٨٤                | المبحث الثال  |
| الرابع : مصوقف أمراء بني خالد والمتعاونين معهم                 | المبحث        |
| ولة السعودية الثانية                                           | من قيام الد   |
| س: توقف نشاط محمد علي باشا مؤقتاً ضد نجد ٢٠٤                   | المبحث الخامه |
|                                                                | الفصل الثالث  |
| المناوئة للدولة السعودية الثانية خللال المدة الأولى منحكم      | الحسمسلات     |
| ر بن ترکي (۱۲۵۰ - ۱۲۵۹هـ/ ۱۸۳۶م - ۱۸۶۳م)                       | الإمام فيصل   |
| الأول: مصوقف الإمسام فيصيصل بن تركي من قصوات                   | المبحــــث    |
| باشا في الحجاز                                                 | محمدعلي       |

| المبحث الثاني : حملة إسماعيل بك وخالد بن سعود (٢٥٢ اهـ/ ١٨٣٦م) . ٢٢٧     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الثالث: حملة خورشيد باشا ، واستسلام الإمام فيصل بن تركي           |
| (١٥٥١هـــ/ ٨٣٨١م)١٤٢٢                                                    |
| المبحث الرابع: سيطرة قوات محمد علي باشا على نجد ، والموقف منها٣٠٧        |
| المبحث الخامس: معاهدة لندن ، وأثرها على الأحداث التاريخية في نجد         |
| (۲۵۲۱ه_/ ۱۶۵۰م)                                                          |
| الفصل الرابع                                                             |
| ولاية الإمام فيصلبن تركي الثانية، وموقف القوى المناوئة منها              |
| (۱۲۵۹ - ۱۸۶۲ هـ / ۱۸۶۳ - ۱۸۶۳ م)                                         |
| المبحث الأول: خروج الإمام فيصل بن تركي من مصر، والموقف منه ٢٤٧           |
| المبحث الثاني : موقف أمراء الحجاز من الدولة السعودية الثاني ٣٦٣          |
| - حملة محمد بن عون على نجد (١٢٦٣هـ/ ١٨٤٧م)                               |
| - لجوء بعض أمراء نجد المعارضين للإمام فيصل بن تركي إلى الحجاز ٢٧٣        |
| المبحث الثالث: موقف الدولة العثمانية من الخارجين عن طاعة الدولة السعودية |
| الثانية ، والمؤيدين لها                                                  |
| - حملة محمد بن ناصر على نجد (١٢٦٨هـ/ ١٨٥٢م) ٣٩٣٠                         |
| - الحملات العثمانية على عسير ، وموقف الإمام فيصل منها ٣٩٧                |
| المبحث الرابع : وفاة الإمام فيصل بن تركي ، وآثارها ٤٠٣٠.                 |
| الخاتمة، والنتائج                                                        |
| الملحقات١٤٤                                                              |
| المصادر، والمراجع                                                        |

## <u>ِلصِّدَلِرَلِينَ وَلِيةَ لَكِلَاثَ كَتِبَرُ الْعَزِيْر</u>

- ١- فهارس كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد ، السيد أحمد مرسي عباس ، ٣٩٥ هـ .
- ٢- لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ، تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف
   آل الشيخ ، ١٣٩٥هـ .
  - ٣- سلسلة قادة الجزيرة قال الجد لأحفاده ، عبدالوهاب فتال . (د . ت) .
  - ٤ سعود الكبير الإمام سعود بن عبدالعزيز ، عبدالوهاب فتال . (د . ت) .
  - ٥- عثمان بن عبدالرحمن المضايفي عهد سعود الكبير ، عبدالوهاب فتال . (د . ت) .
    - ٦- الإمام القائد عبدالعزيز بن محمد بن سعود ، عبدالوهاب فتال . (د . ت) .
    - ٧- هذا هو كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ، أمين سعيد ، ٣٩٥ هـ .
      - ٨- المرأة : كيف عاملها الإسلام ، الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ . (د . ت) .
  - ٩- الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز ، د . عبدالفتاح أبو علية ، ٣٩٦هـ .
    - ١٠- العرب بين الإرهاص والمعجزة ، محمد حسين زيدان ، ١٣٩٧هـ .
    - ١١ بنو هلال بين الأسطورة والحقيقة ، محمد حسين زيدان ، ١٣٩٧هـ .
  - ٢١- رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة العربية ، محمد حسين زيدان ، ١٣٩٧هـ .
  - ١٣- الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز ودعوة التضامن الإسلامي ، مناع القطان ، ٣٩٦ه. .
- ١- انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية ، محمد كمال جمعة ،
   ١٣٩٧هـ .
- ٥١- أضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه ، محمد إبراهيم رحمو ، ط٢ ، ٣٩٨ (هـ .

- ١٦ تاريخ الدولة السعودية ، أمين سعيد ، ٤٠١ هـ .
- ١٧ مكة في عصر ما قبل الإسلام ، السيد أحمد أبو الفضل عوض الله ، ١٣٩١هـ .
  - ١٨- الأطلس التاريخي للدولة السعودية ، إبراهيم جمعة ، ٣٩٩ هـ .
- ٩ أمجاد الرياض في حياة المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز ، شعر محمد العيد الخطراوي ،
   ١٣٩٤هـ (أسهمت الدارة في طباعته) .
  - ٠٢- محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزيز ، السيد أحمد أبو الفضل عوض الله ، ١٣٩٩هـ .
- ٢١ مثير الوجد في أنساب ملوك نجد ، تأليف راشد بن علي الحنبلي ، تحقيق : عبدالواحد محمد راغب ، ٣٩٩ هـ .
  - ٢٢ دليل الدوريات بالمكتبة ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٠١ هـ .
  - ٢٣ دليل الوثائق العربية بدارة الملك عبدالعزيز ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٠١ ه. .
  - ٢٤ دليل الوثائق التركية الخاصة بالجزيرة العربية ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٠١ ه. .
- ٢٥ قائمة ببليوجرافية مختارة من مكتبة دارة الملك عبدالعزيز عن الجزيرة العربية ، دارة الملك عبدالعزيز ، ١٤٠١هـ .
  - ٢٦ دليل دارة الملك عبدالعزيز ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٠٩ ه. .
- ٢٧ أعمال الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة العربية ،
   دارة الملك عبدالعزيز ، ٢٠١ هـ .
- ٢٨ دراسات في الجغرافية الاقتصادية «المملكة العربية السعودية والبحرين» ، د . أحمد رمضان
   شقلية ، ٢٠٢ هـ .
- ٢٩ الكتاب السنوي الأول للأمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج العربي
   والجزيرة العربية ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٠١ هـ .
- ٣- الأمثال العامية في نجد «٥ أجزاء» ، محمد بن ناصر العبودي «أسهمت الدارة في طباعته» ، ١٣٩٩هـ .

- ٣١ حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز ، رابح لطفي جمعة ، ٤٠٢ ه. .
  - ٣٢ الملك فيصل والقضية الفلسطينية ، د . السيد عليوة ، ٤٠٢ ه. .
- ٣٣ علاقة ساحل عمان ببريطانيا «دراسة وثائقية» ، د . عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم ، ٢ · ٤ ١ هـ .
- ٣٤ سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي ، د . عبدالعزيز عبد الغني إبراهيم ، ٢ · ٤ ١ هـ .
- ٣٥ عنوان المجد في تاريخ نجد (جزءان) ، تأليف عشمان بن بشر ، تحقيق : عبدالرحمن ابن عبداللطيف آل الشيخ ، ٤٠٢ ه.
- ٣٦- المرافئ الطبيعيَّة على الساحل السعودي الغربي «دراسة مقارنة تطبيقية» ، د . محمد أحمد الرويثي ، ١٤٠٣ هـ .
- ٣٧ السكان وتنمية الموانئ السعودية على البحر الأحمر ، د . محمد أحمد الرويثي ، ٤٠٢ هـ .
- ٣٨ كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ، لمؤلف مجهول ، تحقيق : أ .د . عبدالله العثيمين ، ٤٠٣ ١ه .
- ٣٩- النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي ، نوال حمزة الصيرفي (سلسلة الرسائل الجامعية ١) ، ٤٠٣٠ هـ .
- ٤ بلاد الحجاز منذ عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد ، د . سليمان عبدالغني مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية ٢) ، ١٤٠٣ هـ .
- 21 العلاقات بين نجد والكويت ١٣١٩ ١٣٤١هـ، خالد حمود السعدون (سلسلة الرسائل الجامعية ٣) ، ٢٠٣٠ هـ .
- ٢٥ السمات الحضارية في شعر الأعشى : دراسة لغوية وحضارية ، زينب عبدالعزيز العمري (سلسلة الرسائل الجامعية ٤) ، ٤٠٣ ، (هـ .
  - ٤٣ الملك عبد العزيز في مرآة الشعر ، عبد القدوس الأنصاري ، ٢٠٣ هـ .
- 33 انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية ، محمد كمال جمعة ، ط٢ ، ٤٠١هـ .

- ٥٥ الصهيونية والقضية الفلسطينية في الكونجرس الأمريكي ، د . عاصم الدسوقي ، ٤٠٣ هـ .
  - ٤٦ مكة في عصر ما قبل الإسلام ، السيد أحمد أبو الفضل عوض الله ، ط٢ ، ٤٠١ هـ .
- ٤٧ أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه ، محمد إبراهيم رحمو ، ط٣ ، ٤٠٢ ه. .
- ٤٨ نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود ، تأليف : عبدالرحمن بن أحمد البهكلي ، تحقيق : محمد بن أحمد العقيلي ، ٤٠٢ هـ .
  - ٤٩ فهرس مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة ، دارة الملك عبدالعزيز ، ط٢ ، ٢ ١ ١ه. .
    - ٥ دارة الملك عبدالعزيز: الكتيب الإعلامي الأول للدارة ، ١٣٩٨ ه. .
- ٥١ مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسة ، د . سليمان عبدالغني مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية ٥) ، ٤٠٨ (هـ .
- ٥٢ النثر الأدبي في المملكة العربية السعودية ١٩٠٠ ١٩٤٥م، د . محمد عبدالرحمن الشامخ (أسهمت الدارة في طباعته) ، ١٣٩٥هـ .
- ٥٣ مدينة الرياض : دراسة في جغرافية المدن ، د . عبدالرحمن صادق الشريف ، ١٣٩٩هـ (أسهمت الدارة في طباعته) .
  - ٥٥ المنهج المثالي لكتابة تاريخنا ، محمد حسين زيدان ، ١٣٩٨هـ .
- ٥٥ الدولة السعودية الثانية من ١٣٠٦ ١٣٠٩هـ، د . عبدالفتاح أبو علية ، ١٣٩٤هـ (أسهمت الدارة في طباعته) .
  - ٥٦ لوحة نسب آل سعود ، تصميم الدكتور إبراهيم جمعة . (د .ت) .
- ٥٧- جداول تحويل السنين الهجرية إلى ما يقابلها من التواريخ الميلادية ، رتبها د . إبراهيم جمعة . (د . ت) .
  - ٥٨ الكشاف التحليلي لمجلة الدارة ١٣٩٥ ١٤١٥هـ، دارة الملك عبدالعزيز، ١٤١٦هـ.

- 90- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية ١٣٥٨هـ/ ١٩٣٩م ، تأليف إيجيرو ناكانو ، ترجمة سارة تاكا هاشي ، ط ١ ، ٤١٦ هـ .
- ٦- الرحلات الملكية : رحلات جلالة الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض ، المنشورة في جريدة أم القرى ١٣٤٣ ٣٤٦ هـ ، يوسف ياسين ، ٢١٦ هـ .
- 71 الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحتى نهاية الدولة السعودية الأولى ، د . مي بنت عبدالعزيز العيسى (سلسلة الرسائل الجامعية 7) ، ٤١٧ هـ .
  - ٦٢ مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة ، د . فهد بن عبدالله السماري ، ٤١٧ ه. .
- 77- يوميات رحلة في الحجاز ، تأليف : غلام رسول مهر ، ترجمة : د . سمير عبدالحميد إبراهيم ، ٤١٧ هـ .
  - ٢٥- معجم التراث (السلاح) ، سعد بن عبدالله الجنيدل ، ٤١٧ ه. .
- ٦٥ جدة خلال الفترة ١٢٨٦ ١٣٢٦هـ: دراسة تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة ، صابرة مؤمن إسماعيل (سلسلة الرسائل الجامعية ٧) ، ٤١٨هـ.
- ٦٦- بحوث ندوة الوثائق التاريخية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ١٣- ١٥ رجب ١٨٠ بعدوث ندوة الملك عبدالعزيز ، ١٧٧ هـ .
  - ٦٧ حوليات سوق حباشة ، أ .د . عبدالله بن محمد أبو داهش ، ٤١٨ ه. .
- 7A مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية المرحلة الأولى ١٤١٦ ٤١٧ اهـ ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤١٩ اهـ .
- 79 الملك عبدالعزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى (جزءان) ، إسماعيل حسين أبو زعنونة ، 19 الملك عبدالعزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى (جزءان) ، إسماعيل حسين أبو زعنونة ،
  - ٧٠ رحلة الربيع ، فؤاد شاكر ، ١٩١٩هـ .
  - ٧١ فجر الرياض ، عبدالواحد محمد راغب ، ٤١٩ هه .
  - ٧٢- معجم مدينة الرياض ، خالد بن أحمد السليمان ، ١٤١٩هـ .

- ٧٣- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية ، تأليف إيجيرو ناكانو ، ترجمة : سارة تاكاهاشي ، ط٢، ٥ الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية ، تأليف إيجيرو ناكانو ، ترجمة : سارة تاكاهاشي ، ط٢،
  - ٧٤ رحلة داخل الجزيرة العربية ، يوليوس أويتنج ، ٤١٩ ه. .
- ٧٥ الملك عبدالعزيز في مجلة الفتح (قائمة ببليوجرافية) ، د . فهد بن عبدالله السماري ، ود .
   محمد بن عبدالرحمن الربيع ، ٤١٩ هـ .
  - ٧٦- الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة ، د . فان درمولين ، ١٤١٩هـ .
- ٧٧- الرحلات الملكية : رحلات جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض ، المنشورة في جريدة أم القرى ١٣٤٣- ١٣٤٦هـ ، يوسف ياسين . ط۲ ، ١٩٩٩هـ .
- ٧٨ خصائص التراث العمراني في المملكة العربية السعودية (منطقة نجد) ، د . محمد بن عبدالله النويصر ، ١٤١٩هـ .
  - ٧٩ مختارات من الخطب الملكية (جزءان) ، دارة الملك عبدالعزيز ، ١٤١٩ هـ .
    - ٨٠- نساء شهيرات من نجد ، د دلال بنت مخلد الحربي ، ١٤١٩ هـ .
- ٨١- مثير الوجد في أنساب ملوك نجد ، تأليف راشد بن علي الحنبلي ، تحقيق : عبدالواحد محمد راغب . ط٢ ، ١٤١٩هـ .
- ^^ إمتاع السامر بتكلمة متعة الناظر، تأليف شعيب بن عبدالحميد الدوسري، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان الرويشد، ومحمد بن عبد الله الحميد، ١٩١٩هـ.
- ۸۳ صفحات من تاريخ مكة المكرمة (جزءان) ، تأليف ك . سنوك هور خرونيه نقله إلى العربية د .
   على عودة الشيوخ ، ٤١٩ هـ .
  - ٨٤ لماذا أحببت ابن سعود ، محمد أمين التميمي ، ١٤١٩ ه. .
- ٨٥- ديوان الملاحم العربية ، محمد شوقي الأيوبي ، تعليق د . محمد بن عبدالرحمن الربيع ، ١٩٥ هـ .

- ٨٦- أصدقاء وذكريات: انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية السعودية ١٩٣٨م ١٩٩٨م ، تحرير د. فهد بن عبدالله السماري ، جيل أ. روبيرج ، ط١، السعودية ١٩٣٨م .
- ۸۷ الطريق إلى الرياض : دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات الملك عبد العزيز لاسترداد الرياض ١٣١٩هـ/ ١٩٠١ ١٩٠١م ، دارة الملك عبدالعزيز ، ١٩١٩هـ .
- ٨٨- الرواد : الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء الذين دخلوا الرياض في الخامس من شهر شوال سنة ١٨٨- الرواد : الملك عبدالعزيز ، ٤١٩هـ .
- ۸۹ الزيارة الملكية : زيارة الملك عبدالعزيز التفقدية لشركة أرامكو ، شركة أرامكو لجنة المؤرخين ، ترجمه وعلق عليه د . فهد بن عبدالله السماري ، ۱۶۱۹ هـ .
- ٩- يوميات الرياض: من مذكرات أحمد بن علي الكاظمي ، أحمد بن علي الكاظمي ، 1 ١٩هـ .
  - ٩١- الملك عبدالعزيز في الصحافة العربية ، د . ناصر بن محمد الجهيمي ، ٩١٤ هـ .
- 9٣ جوانب من سياسة الملك عبدالعزيز تجاه القضايا العربية : دراسة تحليلية من خلال أوراق نبيه العظمة ، د . خبرية قاسمية ، ٤١٩ه .
  - ٩ ٩ معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ، سعد بن جنيدل ، ٩ ١ ١ ١هـ .
  - ٩٥ الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية ، دارة الملك عبدالعزيز ، ط١٩،٩١٥ هـ.
- - ٩٧ عبدالعزيز (الكتاب المصور) ، دارة الملك عبدالعزيز ، ١٩١٩هـ .
- ٩٨ أصدقاء وذكريات : انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية

- السعودية ١٩٣٨م ١٩٩٨م ، تحرير د . فهد بن عبدالله السماري ، جيل أ . روبيرج ، ط٢ ، السعودية ١٤٢٠هـ .
- 99 الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى: القسم الأول ١٣٤٣هـ ١٣٧٣هـ / ١٩٢٤م ١٩٢٤ م ١٩٢٤ م ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٢٠ م .
  - ١٠٠ الجزيرة العربية في الخرائط الأوروبية القديمة ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٢١ هـ .
- - ١٠٢ الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية ، دارة الملك عبدالعزيز ، ط٢ ، ٤٢١ هـ .
- ۱۰۳ سلسلة وثائق المملكة العربية السعودية التاريخية القضية الفلسطينية ١٣٤٨ ١٣٧٣ هـ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٢٢ هـ .
- ١٠٤ الملك عبدالعزيز في الإنتاج الفكري العربي المنشور في عام ١٤١٩ هـ ، عبدالرحمن أحمد فراج ، ٤٢١ هـ .
- ١٠٥ مؤتمر فلسطين العربي البريطاني المنعقد في مدينة لندن في ١٨ ذي الحجة ١٣٥٧هـ الموافق
   ٧ فبراير ١٩٣٩م ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٢٢ هـ .
- ۱۰۱- رحلة إلى بلاد العرب ، تأليف أحمد مبروك ، تعليق د . فهد بن عبدالله السماري ، ۱۲۱هـ .
- ۱۰۷ محاولات التدخل الروسي في الخليج العربي ، د . نادية بنت وليد الدوسري (سلسلة الرسائل الجامعية  $\Lambda$ ) . 1277 (هـ .
  - ١٠٨ مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ، الشيخ حمد الجاسر ، ٤٢٢ ه. .
  - ١٠٩- الجيش السعودي في فلسطين ، صالح جمال الحريري ، ٤٢٢ هـ .
- ١١- تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج ، ج . ج . لوريمر ، جمع وتعليق الدكتور محمد بن سليمان الخضيري ، ٤٢٢ هـ .

- ١١١- اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين في المملكة العربية السعودية ، عبدالرحيم محمود جاموس ، ٤٢٢هـ .
- ۱۱۲- الدولة العيونية في البحرين ٤٦٩ ٣٣٦هـ / ١٠٧٦ ١٢٣٨م، د . عبدالرحمن بن مديرس المديرس (سلسلة الرسائل الجامعية ٩) ، ٤٢٢ اهـ .
- ۱۱۳ المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود / دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف ، ط۱، د . فهد بن عبدالله السماري ، د . ناصر بن محمد الجهيمي ، ۲۲۲هـ .
- Najd Before The Salafi Reform Movement, ١١٤ «نجد قبل الدعوة الإضلاحية السلفية» د . عويضة بن متيريك الجهني ، ٤٢٢ هـ (باللغة الإنجليزية) .
- Al-Yamama in the Early Islamic Era. ١١٥ «اليمامة في صدر الإسلام» د . عبدالله بن إبراهيم العسكر ، ٤٢٢ هـ (باللغة الإنجليزية) .
- ١١٦- التحليق إلى البيت العتيق ، د . عبدالهادي التازي . (سلسلة كتاب الدارة ١) ، ١٤٢٢هـ .
- ١١٧ الوثائق التاريخية لوزارة المعارف في عهد وزيرها الأول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ، ٣٢٣ هـ .
  - ١١٨ الإقناع لطالب الانتفاع (أربعة أجزاء) ، أبو النجا الحجاوي المقدسي ، ٤٢٣ ه. .
    - ١١٩ جامع العلوم والحكم (جزءان) ، ابن رجب ، ٤٢٣ ه. .
- ۱۲۰ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود: خطب وكلمات ، دارة الملك عبدالعزيز ، ۱۲۳ هـ .
  - ١٢١ معجم ما ألف عن الحج ، د . عبدالعزيز بن راشد السنيدي ، ٤٢٣ هـ .
- ١٢٢ برنامج المحافظة على المواد التاريخية ، دارة الملك عبدالعزيز ، مكتبة الكونغرس ، ١٢٢ مير المحافظة على المواد التاريخية ، دارة الملك عبدالعزيز ، مكتبة الكونغرس ، ١٤٢٣ مير المحافظة على المواد التاريخية ، دارة الملك عبدالعزيز ، مكتبة الكونغرس ،

- ۱۲۳ مبادئ العناية بمواد المكتبة والتعامل معها ، جمع وتحرير إدوارد . ب . أدكوك ، ترجمة د . عبدالعزيز بن محمد المسفر ، د . فؤاد حمد فرسوني ، ٤٢٣ هـ .
- 1 7 8 العلاقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود: بحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة الأهرام ، القاهرة ( 1 / ۲ / ۲ / ۲ ۲ اهـ) ، دارة الملك عبدالعزيز ، ۲۳۳ اهـ .
- ١٢٥ علم القراءات : نشأته ، أطواره ، أثره في العلوم الشرعية ، د . نبيل بن محمد آل إسماعيل ، ط٢ ، ٢٣٤ هـ .
- ۱۲۱ المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود/ دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف ، د . فهد بن عبدالله السماري ، د . ناصر بن محمد الجهيمي ، ط۲ ، ۲۳ (۲۳ هـ .
  - ١٢٧ مستخلصات بحوث مجلة الدارة ، دارة الملك عبدالعزيز (جزءان) ، ٤٢٣ هـ .
- ۱۲۸ الزيارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، نايف بن على السنيد الشرارى ، ٤٢٣ ه. .
- ۱۲۹ موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية (١٩٢٦ ١٩٤٨م) ، د . حسان حلاق (سلسلة كتاب الدارة ٢) ٤٢٣ (هـ .
- ۱۳۰ مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود تجاه قضية فلسطين ، د . عبدالفتاح حسن أبو علية ، ٤٢٣ ه. .
- ١٣١ العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، دارة الملك عبدالعزيز ، الجامعة اللبنانية ، ٤٢٣ هـ .
- ۱۳۲ كلمات قضت معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو كادت ، محمد بن ناصر العبودي (جزءان) ، ۱۶۲۶هـ .
- ١٣٣ الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية : بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية المنعقدة

- في الرياض في المدة من ٢٤-٢٧ رجب ٢٢١ هـ، دارة الملك عـبدالعـزيز ، ط٢، في الرياض في المدة من ٢٤-٢٧ رجب ٢٤١هـ.
- ١٣٤ موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية ، إعداد : دارة الملك عبدالعزيز وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، ٤٢٤ ه.
- ١٣٥- التاريخ الشفوي ، حديث عن الماضي ، تأليف : د . روبرت بيركس ، ترجمة د . عبدالله ابن إبراهيم العسكر ، ٤٢٤ هـ .
- ۱۳٦ الأساليب التربوية المستمدة من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ، د . عبدالرحمن بن على العريني ، (سلسلة كتاب الدارة ٣) ٤٢٤ هـ .
- ١٣٧ طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز ، عبدالرحمن بن عسبدالله الشقير ، ١٣٧ عبد الرحمن عسبدالله الشقير ، ١٣٧ هـ .
- ١٣٨ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لترميم وتجليد مكتبة الملك عبدالعزيز ، ٤٢٤ ه. .
- ١٣٩ المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان في السلم والحرب : إشارات موجزة ، د . فهد بن عبدالله السماري ، ٤٢٤ هـ .
- ٤ ١ الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، د . معراج بن نواب مرزا ، د . عبدالله بن صالح شاووش ، ٤٢٤ هـ .
  - ١٤١ مختصر الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية ، دارة الملك عبدالعزيز ، ٤٢٤ ه. .
- ١٤٢ المملكة العربية السعودية في مئة عام (معلومات موجزة) ، إصدار خاص للمكفوفين بخط برايل ، طبع الكتاب بالتعاون مع وزارة المعارف ، ٤١٩هـ .
  - ١٤٣ تغير الأثماط السكنية في مدينة الدرعية ، د . بدر بن عادل الفقير ، ٤٢٥ هـ .
- 186 رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام ، تأليف : سعد بن أحمد الربيعة أعده للنشر : سعود بن عبدالعزيز الربيعة ، ٤٢٤ ه. .

- 180 الصلات الحضارية بين تونس والحجاز: دراسة في النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية (سلسلة الرسائل الجامعية والاجتماعية (١٢٥٦ ١٣٢٦هـ)، د. نورة بنت معجب الحامد (سلسلة الرسائل الجامعية ١٠)، ١٤٢٦ هـ.
- ١٤٦ تجارة السلاح في الخليج العربي (١٢٩٧ ١٣٣٣هـ) ، أ . فاطمة بنت محمد الفريحي (سلسلة الرسائل الجامعية ١١) ، ١٤٢٥هـ .
- ١٤٧ تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة ، التاسيع والعاشير للميلاد ،
   د . سعيد بن عبدالله القحطاني (سلسلة الرسائل الجامعية ١٢٧) ، ١٤٢٥ هـ .
- 1 ٤٨ الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيها ، د . أحمد بن عبدالعزيز البسام (سلسلة الرسائل الحامعية ١٤٧) ، ٢٦٦ ه. .
- 9 ٤ موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية ، د . خليفة بن عبدالرحمن المسعود (سلسلة الرسائل الجامعية ١٤) ، ٤٢٦، (هـ .



ص .ب : ٢٩٤٥ ـ الرياض ١١٤٦١ ـ المملكة العربية السعودية ـ هانف ٢٩٤٥ ـ ٤٠٨١٦٣٦ / ٤٠١١٩٩٩ فاكس : ٢٩٥٥ ك. 10.Box: 2945 - Riyadh 11461 - K.S.A. - Tel: 4011999/4081636 Faz: 4013597

www.darah.org.sa ـ موقع الإنترنت E-mail: info@darah.org.sa